MICROFILMED BY

BYU

AT

CAIRO EGYPT

**OPERATOR** 

REDUCTION

THOTMOSS RAMZY

42

DATE FILMED

LIGHT METER SETTING

22 OCT 1984

25

FILM EMULSION NUMBER

FILM UNIT SER NO

AO 39 4837 09 16 HRP 51568

PROJECT NUMBER

ROLL NUMBER

EGYPT 001A

15

LOCALITY OF RECORD

ST. MARK'S CATHEDRAL.
CAIRO

TITLE OF RECORD

BIBLE MS. 174

TEM



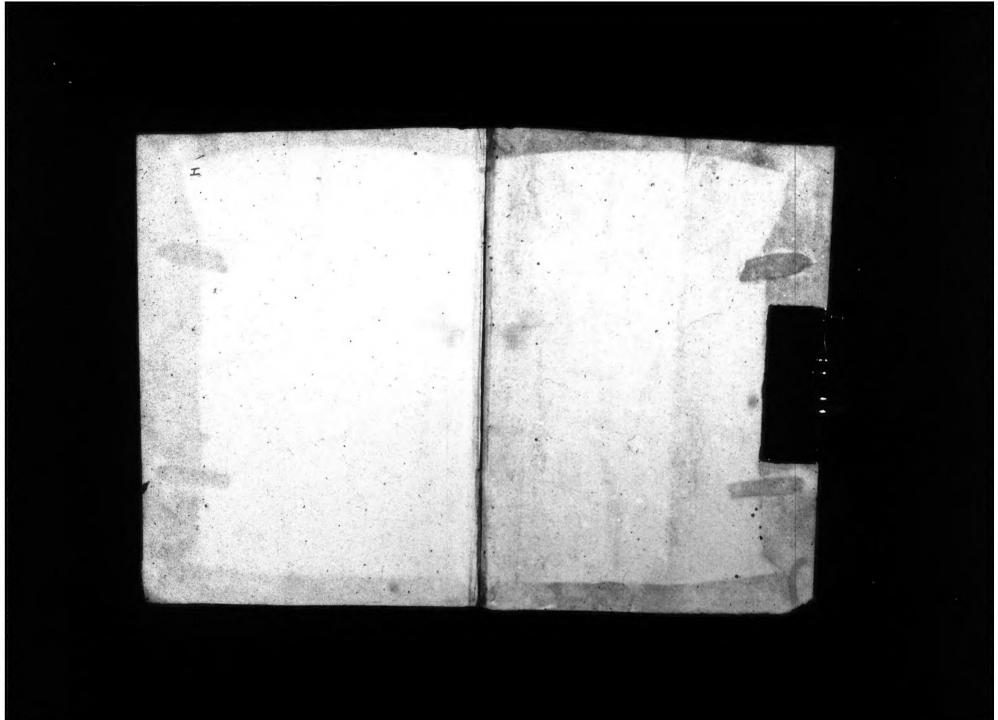



۱۷۶ عرسی Service of the servic





الإفالإنوالن النفالالوالوالاحد للنكوية والله وكحيث بعويقه كمنت كناف الانعاب الانكالم المنوط بكات المالة ومعنفاته المتن شالتنه إلطار فعيدا الادل م يولعُ عَبِونِسْوعُ النَّا الْمُعَوِّ المفرِرُلِسِ وَالْعِلْ اللة المعينة بن المالية المالية الكنالظاهرة الحدوم ومن الماراللة بالعوة وروح العريز لابعان بسكا بنوع النبصرين الإموان الفي هنلنا النعدوالرالة يرف جبع الشعويكي في الإيان المعوانة البيّامة معموون بيشع المنيخ المصيم من وميده الحا الله الله عن الظنا والنه معكم الله المباء ومنتبغ المنفرينام أفاغلالها ولابنوع المنفئ مسرولان المعدداع والدياكات ويَتْهَاللّه لِيَاللَّهِ لِيَاللَّهِ لِللَّهِ الْحَدِيدُ فَي فَي

Jaki. وَسَعَنْ تَكُمْ هُمُ عَالِمُ إِنَّ الْمُانِي وَاعْلَنْكُونَ وَأَجْبُ أَنْفَالُوا عالِحُونَ انْفِ هُونِبُ مَ وَأَيَّاكُونَ أَنْكُونَ أَنْ انْحُثُمُ فَيْعِتْ إِلَا لَانْ وَأَمَّالُونَ أَنْكُونَ فَيْكُمْ مَنْكُمْ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُ كاهوك شابرالشغوب مزاليوناسين والبزب والذكر أوالخمال ولانتاف عالز أبشن العاس ولذلك فك المرسوف في ال

يتعرق غزيماللنز من المجومة وهدك الصنع الدادوالمسال سعادان عاج بعطلم الناس ونفاقه اوليك الدريج فرف العِسْطِ وَسِكُونِيَا لَائِمُ لازالَعُونَةُ ماللهِ طِاهِنَّ فِيمٍ ﴿ تركواالمنتع ماحط المرمز حوفي السناء وهاج بعضهم عَلَيْغِصِ مَالِشَهُونُ فِغُعِلَ إِنْكُرُ مَالِدٌكِرِ فِصِيعَةً وَحُرْبًا وَاللَّهُ الْمُرْهَا لِيْهِ وَاسْتُوارَاللَّهُ مِنْ يُوضَعَ اسْاسَرَالُهُ الْمُ المَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَكَالِمُ وَكَالِمُ الْمُعْلِمُ وَكَالِهِ واجنكوا فابدايه المزآال فكانتجق لطعبابيم ومكا لم بحك مُواعل بعَوْسِهِ الْيِحْدَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تُعُرِفُ قُدُرَيُّهُ وَالْكُهِيْنَا لَا لِكُرِيهِ لِيكُونُوا لِلْرَجْجِيَّةِ \* سرفاط لبصنعوا مالاينبع ولاجث إدهم متلئوب الأرغ فوالله والسخوه وبشكروه كالجثن ل مركال أوالغود والشركوالغشر والجندافين تعطلوا فافكاره وأظلت فأوثم التلائفقه وحير والشِقافِ المَكِينِ وَالْفِكِرِ السِّي وَالنَّافِرُوالْمِبْهِ طنوا فيفؤسم المرحكمانصنا الجعكوا واشتيلا وَهُمُ مُعْصُورُ للهِ سَبّامُور مُستكرون مُعَخُرُون الْحَاب بجدالته والذي لابناله فتراد شيبه صورة الانشار الفأند مُسرُورِ دُونَفْسِ والولِق العِلْمُورِ الْمَأْتُمُ وَالْمِعْدُ الْمَأْتُمُ وَالْمِعْدُ فشبه الطاير ودوات الازبع فوايم وزخافه الإيض مواز قلد لك اسلم الله وتركم فيهوات فكوبيم الحت ولاوفقه ولاذد ولاصله ولارمة وبهم النويع فوك ويفعن المااحتادة وبدلواج الشبالك حُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُوجِبُ الْوْسَعَالِ الْمُرْتِفَعَالُورُونِ الْمُعَا ولاينت وتعالم العالها ففط ميح المسوامة المالم والمالم وعبد فها والرفها على النها الذي له مريوافعه فتهااب اومخاخاك لاحة النواسف لانستايج والبركات المالا بدامين ومطولك الملم الفالانساز الفار لاجنه لالانقال اللا الله الادواء الغامية فعيرانا ثهمماجه الجوهب

الْمُ لِينَوِعِنُد اللهِ مِوَادَةُ وَلا مِجَامِاهِ \* إِمَّا الدَّبِرَاخِطُوا بكنامُؤسِّر فبكنامُوسِ يَصْلِكُون وَالْذِيرِ الْحَطُوا وَلَهُ نامُوُسْ فِيزِجَدُ وُدِنامُوسِهِ بِعَافَنُوْنَ لِيسَرَأَ لِأَنْبِ سَمُوا النَّامُونِ فَ مِلْعَدُولَ عِنْدَاللَّهِ مِلْ أَمَّا لِيَرْدُ عِنْهُ الدَّهِ رَعَلُوا مَا فَرَضَعَلَيْهِمْ وَازَكَارَ الْشِعُولِ لِذِينَ لاستندكه كمبعك وزع رطباع بمالشنه فأوليك إدارتن المِسْنَةَ مِرْضَارُواسِنَةُ لِنَعْوِسِم وَهُوَيُظِهِرُورِ الْعَلَّ الشربعة إذه وتكنف أغلفك بهم وتشهد المربها نتانهم ادصماينهم تونب بغضهم وبجزعكا البغض واليؤم الذيهين اللهويه سرار التاس بمشرائي بَسُوع المُسْجِعُ فَإِمَّا أَنْكَ إِنَّهَا الْمُسْمِّ بِالْبَهُود بَهِ اللَّهِ فكاع استنة النوراة وتعنف الديع وكالرصية وتمنع الغرابط العقلها مزالنا مؤس وفك ويعت مِرْبَعُينَاكُ أَنَّكُ فَايِكُ الْحُيَّانِ وَصِيَّا الْمُرْفِعِ وَالْعَلَامُ وبنودك الملعص الأي ويعاظ المسان والا

تغب منشك وعيمها وانت واركنت لدداب سَفَلَ فَاعِمَالِهُ وَجُرْتُعَلِّمُ أَنْ حُكُمُ اللَّهِ وَأَحْسَالُفُسُطُ عَلِى الْأَيْرِيْنِ فَالُوْنِ هِنَا الْسِينِيَّاتِ فَاأَلَّذَى تَطْنَ الْمُا الْانِشَانُ حُرِنْدِينَ الدِنْ عَلَبُونَ هَذِهِ الشِّرُورُ وَانْكَ مَنْفَلَتُ مِنْهَا الصِّاءُ الزَّاكَ نَفْدَ رُعُوا ٱلْهَرَبِ مِن عُقُونِةِ إِلِلهِ الْوَعَلِيمُ أَوْكِرُ مُ صَلَحِهِ وَإِنَّا أَهُ رُوْجِيمًا المالدِ أَيَاكَ فَغُنْرَكَ أَوْلَرُتُوْلَ أَنَّامُهَالَ اللَّهُ أَيَاكِ إِنَّمَا مُولِيغُبُرُيكِ لِللَّهُ وَلِهُ وَلَكُلَّا بِعَنْهَا وَهُ لِللَّهُ وَلَكُلَّا بِعَنْهَا وَهُ وَلَكُلْ لِمُنْوَبَ و تنك والخدر العصب الكور الرجي والطهور في الله العدك الدي اربك الشارك المالية واماالويرفا بنوابالصبرعل لاغال الضالجة بطلو المنجه والكرامة والخاهم المساد فاندبونهم جِياهُ الأبُنُ وَامِّا الْدِينِ عُصُورُ فَ الْحَسْعُورُ فَا يَعْجُهُمُ تجيزا وسخطا وصيقا وعداما لكل المتازيعل المسئتات مزاله وداة لأثمن الالشعوب والكرافة والسلام لكل ربعل الضاغات را ايهود اولام مناء

بل فَ وَ اللَّهُ فِهِ الصَّيْلَةُ البُّودِي لاَ زَافِمَا صَلَّهُ الْمِنْانِ العياروالجق النائوس فاذكنت الأيلف أ وَمِنْعَعْتِهِ وَلِكَ عَظِيمٌ فَكُلِّ شَيْ الْوَلْ ذِلِكِ النَّصْلُافِ مُعَلِّمُ الْعَبْرِكِ الْفِلانْعَلْمِ نَعْسُكْ فَفَلْ سَادِي الْمِلْيُسْرَقِ بوكلم أسفار كارمنهم فريصدف إفلانهم ابصد وَنُسْرِّونَ وَمَامُرُ إِلَا بَعَسَّوْ وَنَعَسِّنِ وَانْتَ الذي يُطَلُوُ وَالِيمِا رَاللَّهِ مَعَادِ اللَّهُ لِأَرْاللَّهُ عِجْتُ ادْقُ فِكُلِّ تحب في الأوَّان بُنهُ بُ بُبُ المفْرَسُ وَانْ الذي الناسِكة إبُون كاهُومكنُونُ الله تكُونضادقا في تفخيرُ بِالنَّوْراه قِلْفُسْمُ اللَّهِ سَعَدَّيُكَ بِالْمُؤْسِد فَالأَلَ كالمان وتفلي الداج فكت واداكان كأبنايتن اسم الله من الحلاكم يفترى عليه برالسعون كاهو برّاللهِ وَصِدَّ وَفُولِهِ فَاالدَّى فَوْلُ الرِّي أَوْلَ الرِّي أَوْلُ الرِّي أَلْلُهُ جَالِكُ، مَحْنُوبُ فَامُالْكِنَا رَفَامُ الْمُعَالِفَعُ إِذِا كُلِمَعُهُ الْعَلِيْدِيَّةِ جِيْرِيلُ يَهِ رِجِن وَنَفِيتِهِ المَّ النُطِومِ وَلِكَالْائْتَ انْ حَاتَ النَّوُرَاهِ فَأَنُ لِنَّكَ مَا هَذَا نَعَدَ بُتَ ٱلنَّا مُؤْمِرَ ضَا رَجَانَكَ للهمرد إلى والإفكف يديرالله العالم وازكان قول عُرْكٌ وَاذِاكُانِ وَالْعُرْلَةِ جَافِظًا لَسُيتِهِ أَلْنَامُوسُ افْلِيسَ الله موالجن فغَذَ بَارَفَضُلَهُ وَفُسْعَتُهُ بِكُ إِنَّا اللَّهِ قُلْلُغُدُّ عُزَلِتُهُ حِتَانًا وَنَفْضِ الْغُزَّلَةُ الَّهِ مِهِ إِضَّاجِهُ فإرصِرَتْ أَدَازُكِ لَخَالِجِ أَفِلْعَلْنَا كَأَيْفُ رَى عَلَيْنَا ٱلَّذِي الشنة مزطباعه عليك أئف إلني حيكتابك وجنالك يَفُتَرُونَ وَمِزعُونَ آنَانغُولُ مَعْلُ الْسِنْتَاتُ لِنَالْبِينَا نَنْعَدُ وَالْنَامُوْسِ لِيسَ مَنْ الْنَعَلِ الْبِهُوْدِيِّهِ هُوَيَهُوْدِنِّي الخيوات اوليك الذبزالج يحمعكنه يحفوظ بالعدل ولاماظهرم جنا بالغمه والخنان تلاثما الهودى في مَا الذي 2 المدِّين الأن من العَضِّل فِي السَّقِمَا فِي المَّ كاره و السربو والما الحنار خنا والعُلْب مِنْلَفاء على ليهود وساير الشعوب المهمجة الخطيه اجتني الروح للم نعلم الحتاب والبترم وله الآلين

المستنب أللوصعة عُعُوانًا للإيمان ومُجُلِّحُطَاياً مَا التي المسالم وفال بالمهل الدى أمرك القد بازاه وفع ليتبتن عَدُلهُ فِهِ اللَّهَانِ كَيْعُونُ اللَّهُ عَادِكُ وَبِبُرُونِ لَهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّوْعِ الْسَدِّوْ فَايْنِ الْمُعَارِّ الْأَنَّ الأفسطل وبأية سُنَّة إمانة الاعتمال كلابان نه الإنان معلم [لازكر الأنشاؤ القاينية والإنان وليس باعُ إِلسَّة النَّوْرَاهِ افْرُوْرِ أَزُّ اللَّهُ الْمَاهُ وَلِلْمُؤْدَ فَفَطُ لاللَّهُ عُوبِ بَلَ هُ وَلَلْشَعُوبِ أَيْضًا لأَنْ اللَّهُ وَلِكَّ ا مُوَالْبِي بِرِياهُ لُلِكَانِ لِلإِمانِ وَيَبَرِّدُ أَيْضًا أُهُلَ الخرك بالإيمان افعل بطراكا مؤسر بالإيمان عادالله بَلِ الْمَانِيَّةِ السَّنَةُ بِالْإِيمَانِ مَاذَا نَفُوْلُ عَالْ مِهِ مِنْ الْنِيمِ الأباء الفول الممال درك باعمال الحسد أوكان أيفيم بالاعال برز لكازلة بقاع تني ولكر لنرج فالد عندالله وكيف الأزالكاب يقول أمراج بيما لله وَحْسْبَكُ ذَلِكِ بِرَّا وَأَلْدِي مِعْلُ وَبَصِلُ لَا يُعِلِّي اللَّهِ

كَاهُوَ مَكُنُونَ اللَّهُ لَيْسَارٌ وَلِامُنْعَامٌ وَلَامُ وَالْمُ لانفي مبعهم واعوا وبعوا ولنس مر بعاضا كالعدوان جَاجُهِمُ قُبُولُ مُفِيِّةٌ وَالْسَيْنَةُ مُمَّاكِنَ عَادِنَ وَهُ وَمُ الافاع عن شَفاهِم وَافْواهُم مِلْوَّهُ لَعُنَّدُومُ لِأَنَّهُ وَارْجُلِهُ وَالْمَ مَاكِ الْمُ السِّيعَةُ وَفِي مُلْمُ المُسْقَدُّ والشُّقُوَّةُ، وَلَمْ يَخِيرُ وَإِنْسُهُ لِلسَّالِ وَلِيسِّ نَصْبَعُ بَقَّهُم خِشِيه اللهُ وَانَّالُعُلُمُ ازُّالِهُ قِيْلُ مِنْ النَّوْرَاهِ انَّمَا فِيلَ لأَهْلُ السُّنَّةَ وَالْفَرَيْصَةِ لَكِي بِسُنَّدَكُلُ فِيرُوَيْخُصُرَ إِلَيْالُمْ كله لله النورية لع العالم النوراه المسرِّر يشري الماركي المرادة الله بَالِالسُنّة عُنِفَ آلْحُطّيه فَامَّا ٱلْأِنْ لِلْسُنّة فِفَدْ ظهرَ عَدُلُ اللَّهِ وَبِرَّهُ وَبَشْهَد بِذَلِكُ النَّوْرَاهُ وَالْأَبْبُ عَلَيْهِ الْأَنْعُذَالُ اللَّهِ اثْمَاهُو بَالْإِيْنَانِ بِشُوعِ السَّخِيرُ لَكُلَّ اچەيمىز يۇمزىد لافرقى فىلاسىنى ئىلىمىنىگا اخطؤاؤهم افضوره نشبجة إلله الأنكم سرزون مِهِاللَّهِ مَعِلْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَوْنُوهُ بَسُوعُ السَّبْعِ مَلَا

والمام به وَلِوَازُ الْمُلَالِشُنَّةِ هُمُكَانُوا وَرَتِهُ الْمُواعِيْدِ أَجُرُكُمْ وَلَكُ وَاجِبُ لَهُ وَلَمَا الَّذِي لَوَعِلَ إِلَّ الْمُ والمنازة المؤعد بأطِلاً لإن أَلْنَامُوْسُ مُبْوِلْعَضَب كفظ بمرية والخطاه فازاعانة ونصديقه بجسف عَلَى زَفِ الْهُ وَجِيْثُ لاسْنَةً وَلَاذَ رَضَّةً وَلَا يُرْفِينًاكُ كَافَالَ دَاوُدُ ٤ النَّطُوبِ لَلَّهُ الدَّيْ لَهُ الْرَبُّ خلاف ولامعصية معالى الكاف بسروسنية الايمان البِ وبَغِيراعُالِ طِوْرَ لَلْنَهِي عَفرَ لَمُ إِنْهِم وَسُنِرِتَ خَطَالِامُ المجر وعدالله الميع وتعد لسرم وكازم المالشنة طَوْدِ لِلزَّحِل الَّذِي لِيَحِينُ اللَّهِ لَمُخَطَّتِهِ الْهَوْدِ الْطَوْبَ ففط لوالديره ومراهل يمان بهيم إنطا الذيقة المفل الخازج أفرلا فالغزلة وفلانفؤل المحسب ابْ لَمْعُنَا كَاهُوَمِكُنُونَ أَنْجِعَلَتُكَ أَمَّالُكُمُ الشَّعُنِ لابهم فكلك برًا فكي فخس له ذكك الجنف صاد مُدَّارِاللهِ ذَلِكِ الدَّيْلِمِثْتَ بِدِاقُهُ بَجِيلُوْتِي وَيَعِيَّا مزاه الجنان المجين الصراه الغزلة ليش فهال الديرليس موجود يكالموجودين فصد والذير المناف ولل بل في السالة المراه المنافقة نجائلي وأمنوا ورحواما وعب والنكوز أبالم تعالشني وَخَامُ اللِّهُ اللَّهُ الرَّالِ عُلَالِهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كاهُوَمُ كَبُوبُ هَكِنا لِمُونِ زُرْعُكُ وَلِيضَعُفُ يُومُنْ مِنْ الْفُلْلِهِ وَلَيُسْتُ لَمُ وَلِكُ بِرًّا وَبَكُونَ أَبَّا بفينه وهويوكجيناة متتا إبنهاية سنناة معمينوا الأمل الخنازمعا ليشر الذبره موس المل الخنان فقط بطرشاق ولاشك فموعد الله كاقض الامآن ل مِلِ وَالْذِينِينِيعُونَ لَثَاوَامِ اللّهِ النَّهِمْ وَالْغُرُادُ انْصًا نفوى بالايمان واخلص النشبكية لله وانقر ان الله وَلِبُسَ مِن فِي الشُّنَّةِ النَّامُوسُ أَوْقَ لِيَهُمُ وُدُرِّينُهُ الْوِعُكُ قَادِ ثُانَ يَجْدِ لِهُ وَعَلَى وَبُكُلِهِ مُنْ اللَّهِ وَتَقَدِيدُ وَكُلَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ وليري ناجله وحرك كتب هذا أنه أيا نه وتقد يذك في الله مِنْ انيكوروارة اللعالم ملاغااوتخاك ببرنص يعدقول

فولاساس ١ الأالله نع ازينبوللم لناغ إيفًا واستج يع النفوساء والمشلطين ويدخ للتح تألعين ومن المناع أيضًا مع النيل المنام فأمن الدى على الخطاما عنا السَّم ودونهم المسْجُومِنَ مُنِل الْمُوَاتِ ؛ الدِّي الْمُلِلُوتِ مَعْلَ الْ مَعَدُبِا لَغُمِودِتِهِ وَالْبَعَثُنْ مُصَامَعُه ﴿ إِذَا مِنْرَابِهِ قَعَامَ وَالْبِعَثَ لِيسَنَفِدُنا وَسَرَّرْنا وَاجْرَرُونا الْأَزْبَا إِلَانْ بَالْمَانِ الله الذيع عُدُمن بن الأموان وانز النبر النبر النبر النبر النبر النبر المراب والمراب و فلبك لنافرى ووسيله المالله يستدياب والمسخ الموالا عطاياكم وغله احساحكم أخياكم معه وغني لانابه دنونابا لايمان فهن النعد التي غزيه الماسوب لناحطا ياناكلها وابطل وصاياه صك دنوباالك ومُفْخِرُ وْنِالْحَجْ الْبِحَدِ لِللَّهِ وَلَلْمُ هَكِ لَا فَقَطَ مَا فَلِيعَجُ أيضًا بَمَانِفَا سِيَّهُ مِن آصْنِونَ لِمَالَعُلَمُ أَزُالِضَيْوِيَكُمِّلُ كانمضادِدَّالنَّا وَاخْلُهُم رَبُّنِيًّا وَطبعَهُ فِصَلَّبُهِ: الصَّبْرَفْنِا وَالصَّبْرِعْنَهُ وَالنَّلا وَالاسْجَانِ اعْيَهُ الرَّجَا وعلعيه فضالان وساوالمسلطين واخراه والرجا لاغيب لاندم فبض علفلوساع بذالله وروح الفات يظهر وأفنوميه فلابغويتكم أحاث المطع والشي الوينه ببرالاغياد ورؤؤس الشهؤة والشروي النيابة فانكانا المنيمة المعفيامات فها النَّهَارِكُونَ الْعَارِ وَمِالْكَ يَمَا بَيْدُلُ الْأَنْسَانُ فَيْسَهُ التعط المزمعات فأز الجنيك فوالسني وكعل دُون الكُشْرَازِ فَأَمَّا الْأَخْيَازِفَعَن يَجْ مَرِي لانشَافُ عِبُ اجِلَّانَ مُرْمَكُمْ مُوَاضِعِ الْهِدِ وَخَصْعِتْ عَزَلْلُونِ دُونِهِمْ فِيَرْهَا هُنَاعَ فَااللَّهُ عِبَّنَهُ لِنَاجِنِ لِعَ اللَّالِاللَّهِ أَدْبُفُ الْمُعَلِمَا النَّهِ الْمُعَالِنَ وَيَفْضُ وَالْمُلَّا كِنَاخُطَّاةً أَمُّنَّهُ مَاتَ المَسْيُودُونَنَا فَكُمْ الْحِرِ برايجنده ولابمنشك الناس الذينة يتركب جبيع الجسك ويقوم بالعرفف والاوصاك وينشوا والفضيله متبررا لأربكه وبوننجؤام التخط وإن بسوبته السرائه الفهاتة مالمنتع الكانف كألسُّدُينكُنَّا اغْدَا لَلْغَانَا يَمُونِ إِنْنِهِ فَكُمْ الْجُرَكَ

60 العَالَمُ فَالْمُصِرُّمِينَدَ الْوُرَكَانِّكُم لَحْسَيَا فِهَالِالْعَالَمُ المشيخ والنشافلعضغ لانواجه وكالخضوع لبنا لأز النَّحل واسْ السرافي وَكَا أَزَّ السَّمْ وَاسْ الْكُنْسُهُ وَبُقِالُ لَكُمُ لاندُن حَكِنًا وَلاندُقْ حَلا وَلا وهُوَجِي إِلَمْ مَا أَنَّا لَكُنُّ مُنهُ خَصْعِ للسَّمُ كُنَّ اللَّهِ نصي كالقائف والاشكام يفعد نفسك وإلما الْضِّا ولنَّكُ لِلنَّسْالِحِضِعُ لِازْوَاجْمُرُ وَكُلِّكُ هِ وَجَالِا نَعْلَمُ النَّاسِ وَيُرَوْزِكَا وَفِي اللَّهُ وَكُلَّهُ بالفاالزجال تبؤاساكم كالجتالسي عاعنه وبكل مُجْهَدِ النَّوَاضِعُ وَالْحُوفِ لِلهُ وَتُرْهُمُ الشَّفِقَ لَهُ . نَفُسَهُ دُوْنِهَ البطهِ كُهَا وَبِفَانِهَا بِعِسْ اللَّا وَمِالْكِلَّةِ عَلِي لِيسَرِينِ فِي إِشْنَ لَا يُمْ وَلِكِنَّهُ فِالْاَشْمَالَهُ بَفْيُهُما جاعَةً لنفسية بعيدة مك وُجَة الادسرويك و فَوْوَالْجِسَانِ وَأَرْجُنُهُمُ الْأَرْفَائِمُ مَعَ السَّيْجِ ولاعْبُ وَلاسَيْ بَشْبَهُ ذُلِك الكونطامية بُلُعَبْ فاطلبواما فووج كالمشجر حالير عزيم الف واهمل ومصنابيب على التجال أنجبوانينا المرجنم لافوة لالما والأرض فانتحكم قلائمة وتجاتكم سنين إِجْسَادَهُمْ وَمُنْ يَجِبُ إِمْرَانَهُ فَنَفِسْنَهُ أَحَبُ وَلَبْسَ مَم المسْعِ وَاللَّهِ وَإِذَا ظِهِ وَالْمُسَالِكُ مُنَّاكً اجَــُدُمنَا قَطَابِيَعُ صُرُحتَكِ الْعَوْيُهُ وَيَعْيَمُ إِنْصَلِحِيهُ تطهرون المعكم الحالعظم فأميم الأرافضالم التي عَالِلانض أغنال مَا وَالْعِاسَه وَالْأَوْجِاعِ كاعتم المسؤج أعيه لإنااعضاجسية ومزايد وعظه ولذلك بدع النجل الماه والتدويف المالة وَالشَّهُونَ الْخِبُتِهِ وَالطَّلِّمُ الْدَيْهُوعِبَاتُ الْوَثَالِ ويكونان فأجسكا واجلا وجفا أزف الشطعظين فان خلف في الشي وينظم عُفَيْ الله ما سَأَ الْعُصِيد والماافول مزاالفول فالشم وجاعيه فانفالها وَبِهَا سَعَهُمُ النَّهُمِ فِي أَلِي جُرِكُ مُمَّ الْفَكِّورِ فِي الْحَالِمَا

مقاومة حَيِل الشِّيطان الْجَالَ قَانَ حَسُرُ بِنَالِبُسُرُ هُوَ مع لِم وَدَمِر مُلْ الرَّووسْكَاء والسِّلاطير وَمَع وَلاهِ هَكُ العَالِمُ المُظَلِمُ وَمَعِ الارْوَاجِ الْحُدِينَ الْتَيْجِيّ السَّمَانِ مخارَ لله فالبسو اجمع سَلاح الله لنَفْل رُواعل لفاء الشَّنظارُ الْخِبْتِ وَاذِكُنْتُمُ سُنْعِنْمُ فَكُلُّتُكُ نْشِنُوا وَانْهَ صُوالان وَشُدُو الظَّهُ وَلَكُم الفِسْطِ والبسواد رعالب والعلوالفلمكم اسفيله الجيل للسلخ ومعهن الاستاء خل وابالدب وترض الإنمان الذي وتفوون على الطفاء حميع شهام الشيطات الخبِبُ المتُوفِين وصعواعل دُود وسي مست المناكص وخذوالمار يحرشنط الأوج الذيفو عَلِمَة اللهِ وَبُكُلْ اللهِ وَبُكُلُ اللهِ مَلَا فَاللَّهِ مَلَّا فَكُلَّ وَقُنِينَ بِالنَّوْحِ وَالنَّهُ رُوْا فِالضَّلْافِقِكُ لَحُيْرِ وَاقِلَا ضَلَيْهُ فَادْبُنُوا ٱلطَّلَبَةُ وَالنَّهَا لِمُعَالِّمُهَا وَقَلْ أناابطًا أَنْ عُطَ اللهُ وْمَعْنِجُ فِي الْمِنْ الْمُعْنِي النَّشِي النَّالِينَ النَّالِينَ النَّال

كُلْ وَأُجِيمِهُ كُمْ فَلَيْتُ الْمُوالْنَهُ كَفُسِيعٍ وَلَنْكُوا لَمُوالُهُ تُعِالِ كجه كها فالمها الإسااط يعوا المكفى رتبا فانها الد وَابْغُ وَهَنِ الْوَضِيهِ الْأَوْلِ لِمَامُورَ مَا الْمُوالِالْ وَامِنْ لِعِسْرَ اللَّهِ وَنَطُول جَيالُك فِلانْصِرَالَهُما الأَمَا لانعضبُواابِناكُمْ مُل رَبُّوهُ مُهالاُدبِ الصَّلِيْحُ وَيَنْعُلِيمُ رَبُنايَا إِنَّهُ الْعِينِ لُ الْمِيعُوَّا ارْبَابِكُمُ الْجُسْلَابِيْنِ بالمبيه والرغاة وسيعه الغلب كالطاعة للرب لابالزَيّا كابغُرُ إلى النّاسُ لَعَبُهُ الْسَبْعِ نَعْلُورْمِرْضَاهُ الله وَاحْدِينُ فَهِ مِكُلْفِوسِ حُمْ الْحِنَّهُ مِنْ الْحِنْدُ مِنْ الْحِنْدُ مِنْ الْحِنْدُ لا مُنْزِلِفِ النَّاسُ إِذِنْعِلُونَ أَنَّ إِنِّي مَا أَنَّ يَعُمُّ لِلَّهُ الإنسانيا بجنزيه رساع بالكازاف والمابها الأزباب هَدنا فانعَلُوا بِمَالِحِيمُ لَوْنُوالْنُعُونِ لمُ الذُّنْبُ لانكُ مِعْ الْوُلِ أَنْ يَحِمِ الْمِثَا وَالسَّمَاءُ وَلبِتَرعِ نُكُ نظرُ اللَّاوَجُونُهُ وَمر الأرباا خُورًا فَ وَو برتب ومنعة إبد ونكرت والجميع تلاج اللوانسطع

بطَلَبْ فِي وَبِعَطُ فِي وَجِ إِسُوْجِ الْمَسْفِحِ الْمَسْفِحِ الْمَسْفِحِ الْمَسْفِحِ الْمَسْفِحِ الْمَسْفِح نُصُ وَنَنْفَعُ وَتَكُونُوا أَطُّهُا رَّالِهِ كَعَنَّى فِي فَعِ السَّيْمِ وَاوْمِيْلُ إِلَّا أَخْرَى عِشَى وَلِا جَبِّ مِن مَلْ مَا مِنْفِ الْمِ ومُعَنَّلْتِنْ مِنْ عَازِيرَ سِنُوعِ السَّيْخِ لِمِد اللهِ وَكَرَامَتِهِ الوجه كما في آجين قالان يُعظم المسيم ايضًا «وَاحْتِ النَّعَلَقَالِ الْحَوْنَ أَنْعَلِي فَ الشَّرَعِ لِلَّهِ مِنْ عَلِي الْعَلَمِ فَالْمُعْلِمِينَ الْعَلَ بجسك ح حالى أو في من والماحية والمسيخ فَدَافُ لِكَ نُهُ لِحَةً إِنَّ وَمَّا فِي أَضَّا فِذَاعُلَنَّ اللَّهُ مُعْدَى وَآرُهُ فَ مَذَلِكِ رَجِ لَى وَأَمَالَيْضًا وَأَرْكَانَكِ لَى كَلَغُلِيْرُحُكُمْ وَلِسَّايِوالنَّاسْ وَأَنْكَثُبُوا مِنْ جَيَا وِجسَدي فِي اللهُ الله الله الله الديك الدخوف إلومن بن من الكَلُوع مَا في وارداد والجُنَّ فَ مَا خُتَارُ لِنَفْسَىٰ وَأَزْلَلُهُ مُرْمِجِيْعًا لِيضَطِّلُو لِإِلَّانُ عَلِي أَنَّ عَلَقُوا بِكَلِا وَاللَّهُ مِنْ عَنْ مُعَالِبَةٍ وَلَا حَقَّ اللَّهِ وَلَا حَقَّ اللَّهُ المُواهُمَا لَا يُزَامِّنَهُ أَنْ رُولُ وَافَارَقُ لِلْنَيَا لِأَضْنِيْكُمْ وَطَايِفَ فَمِينُهُم بِٱلْجِنَدِ وَالْمِرَا وَطَايِفَةُمِنُهُ يُعَوِي المسيئ وها الصلح لي المانفع اليقابضاكما صَالِجِ وَجِبْ إِبْرِشْ رُوْزَبِالْسِيمُ وَبَدُعُوزَالِيهِ الْأَيْمُ المتذى ويضطرفا لامرال فالامراك وفاق بعار ايضًا الخاع المفعت الإعجم عاجراً للجنول طالب هَ الْبَفِينَا الْيَ الْبُوْوَ الْمِثِ حِينًا لِسُورِهِمْ وَتُعْبِيَّةً بَبَشَرُورْبِالْمَسْجِوِبِالْمِرِي لِسَّى خَلِكُ ثُهُمِ الْمُلْفِي إنمانك حرى كالمكث ايضاعك كضر يرد اذب بالطنون المهيع لهماأاه بزبد وضبقاه وتاف سبرافغا أيكم بيسوع المشيخ فلنكر شيرف وَفُلُ مُرْجُكُ بِذُلِكُ وَافِرُحُ بِدِ أَنْضًا كَيْ بِكُلَّ جُلِه كالكريم كنثر كالشيخ فقط والنافاج رفاليكم وابث وسَبَ بَوْكَا زَافِيعِلْهِ نَبْشُ وُبِالْسِيعِ وَيُدْعُو اللَّهُ ذَلِكُ مِنْ كُونُ وَالْعِدُ لُنَّعَالُمْ مِنْ الْمُونِدُ وَالْعِدُ لُكُمْ مِنْ الْمُونِدُ وَالْعِدُ الْمُؤْمِ وَأَنَاعَارُفَ بَانَهَ بِعِ الْأَشْيَاتُووْلِ إِلَا لَكِيهَاهُ

جُمَعِبُونا بِمَا لِللَّهُ مِن وَلِا فِهَا بُوْرِ فِي شَيْهِمِ اللَّهُ أؤكيك الذريقا ومؤين الميتبين بكركم ولجيابكم انتأ وَهِنَا شَرِكَ اللهُ اعْطَاكُونُ لَا لِأَنْ تُومِنُوا إِنْمَا يَبَ بَالْمُسْجُ وَقَطُ بَلُ وَلَانِالُوا أَيْضًا فِي مَنْ بَيِهُ وَيَحُمُّونَ الجهاد كالذي عاينتم في وملك والأنعني والكان عِنْدُمُ الْأَنْ عُنِيْهُ مِاللَّهِ وَاوْدَ عُنِي الْفَلْ لِلَهِ إِنَّ الْفَلْ لِلْهِ إِنَّا لَا لَيْ الْفَلْ لِلْهِ إِنَّا الْفَلْ لِلْهِ إِنَّا الْفَلْ لِلْهِ إِنَّا الْفَلْ لِلْهِ إِنَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللَّمِي اللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْ أَوْشِرْكَ أَلَاقُحَ أَوْرَافَةً وَرَحْمَةُ فَامْتُواْسُرُوْدِيَ مَأْنُكُونُكُمْ رَائِ وَإِجِكَ وَمُؤْذَةً وَاحَةً وَنَفُسُنَ وَاحِنُّ ورَوْنَهُ وَآجِنُّ وَلا نِعِلُونَ شَيًّا الشُّقَاوِ وَالْجُلْ الباطل والزبنواضع العَلْب البعُلدُكُمْ امْرومَتُ صاجبه افضل به ولا بطر الإنسان مهاجا أفصل وينه وكلينظر الانشازي كم لنفسيه فقط بَلْ وَلَيْنَظُوْكُلِّ الْسُمَارِصَاحِبُهِ أَيْضًا فَكُوْوا هَذَا فأنفس كراعى آلدى اعليه يسوع المسيوالات

فيليسوس كا مُوشِئه الله لَمِيتُ دُوهَ لِأَخُلْسَةُ أَنْ كُورَعُ لِ إِلَيْهِ ولكِنَةُ الحُفِينَفُسَهُ وَاخَد شِنْهِ الْعَبْنُ وَصَارَ فُرْشِيْهِ الناس وآلع فالشكل فللانشان وفضعس وَسَمِعَ وَأَطَاعَ حَتَى لَكُونَ وَكَانِ مَوْنُهُ مِالْصَّلِينَ وَلَاكِ عَظَهُ اللَّهُ عِنَّا وَاعْطَاهُ إِسْمًا الصَّالِ فِي عَنْعُ الاسْمَارِ كُلُّها أَنْجُنُوا مَا مِنْمُ مِسُوعِ ٱلمَسْمِعُ كُلِّ ذُكِّهُ مُنْ السَّمَاءَ وَمَنْ عَالِلا رُضِ وَمَنْ عَجُنُ الارضِ وَبَعْ رَفِي المِنَالِ أَنْ الْرَبَ هُونِسُوع المُسْجَعُ كُلُاللهِ الْابْ فَمِنَ الْأَرْبِ الْجَابِي فِي كاستعاروا طغم فكل وب الحز افري ملكم فقط بل والأرَّ وَانَابِعِيْكُمْ فَازْدَادُوْلِاللَّهُ وَالْعَلْدُ جِنَّا فِي العَمَلِ الدي وحَيَانَكُمْ فَأَنْ السَّهُ هُولِلْ فِي المَّحْتُ لَاجْهُ إِذَا إِنْ فَشَا وُوْدَ إِلْ وَنَعَالُورُمَا فِي وَوَرْفِينُهُ وَاعْلُواكُا أَكُمُ لَهُ مِلانَكُمْ وَلَاشَاكِ لَتَكُونُوا مُهَالَّهُ بكعين كاسا الله الأثفت النيئ في عرف المسالم صَعْبِهُ لَنُو وَاظْهِرُ وَالْبِلْهُمَ كَالْأَنُولَ إِذْ الْعَالَمُ مُسْلَقِ

فيلبيسوك الم وكالحسرونا لعلوانف للعكمانة أشنكي وفيكان بكلة الجياه لغزى وبؤم انياز السيغ قان أراسع السكحة ابله فارب الكؤب وللز الله ربحة فعافاه عَبَنًا وَلَوْانصَبِ الْطِلَّا وَلَكُنْ أَنْ كُنْ الْفَرْبُ فَيْ عَبَيًّا وَلَوْ الْمُنْ الْفُرْبُ فَلَا الْمُنْ الْفُرْبُ فِي الْمُنْ ولسراتاه وجرففط كوأنا كأنضا الدنيضاعف سَبَ اللهِ مَنْ إِمَا الْفَهُرُ مِنْ الْمُرامُ الْمُانِكُمْ فَقَلَ وَغَيَّ وَمِاحِهادِكَتُهُ رِوَجُهُنَّهُ الْهُمُ لَكُنْ سُوُوابِهِ افرَحُ وَالْبِهِ مُعَجِّمُ عِلَى اللهِ فَافْرِجُوا النَّمَا يُصَّامَعُ فَالْمِيْ ٱيْضًا لِدَارَا بُنَوه وَبَكُونَ لَناا يُضَّا بِذَلِكَ ادْنَ فَحَجُ و وَأَنَا الْحِوْلُمِ مَنْ يَدِي مِنْ عَ ٱلْمَسْخِ الْأَوْجَهِ الْلِيمِ فأفْلُوهُ فِلْلَنْ بِكُلْ سُرُودِ وَالدَّبُ عَلَى الْحَالِهِ فَفُوفِهِم طيمًا فأن عَاجِلًا السَّيْعِ الْمَالِثَا إِذَاعِلَتُ فَيَ بالكرامة فاته فلاشرف على المؤت مراجل علانب وَلِسَمَا هُنَا الْمِنْإِنَ لَحْدَو مُنْزِلَةً مُنْسَانِي وَاظِنْ عَلَى واسها أبنفسه لبرتم ماقص تمانته فيدم تع فاك العناية بكم لافرج نعاامًا يُزيُدُونَ نَعْعَ نَفَيْ وَمِ وَالْأَنْ الْحُوكَ وَافْرُجُوا بَرْمِنا وَهَا فِالْشَيْرِا الْمُهَا الْمُها أَذَك لَا ٱلتُّرْبَالِ بِسُوعِ ٱلْمَسِيحُ وَانْمُ لَعُلُونِ حَرَهُ النَّالَجُلِ اوْصنيكريها لَسْتُ الْمِلْ أَلْ فَاكْنُ مِمَا الْمِكُمُ لَا نِهَا وَالنَّاكَانَ مَعِكَالِابِنَ مَعِ أَبِيهِ وَكَاذَ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ بُنَكِزُ إِنَّ احْدَدُواالكِلابَ أَحُدُدُوا فَعِلْهُ الَّهُمْ البُشْرَى فَانَا الْجُوَّا الْكَيْدُ لِلْكَهُ عَلَيْكُ الْحَاعُ فَعَالِي اخذروا فطع الجنان فاتما آلجنان عرز الدرتف الشاء وَانْجُوامن رَخْلُ أَنْ فُلِمُ عَلَيْكُم أَنَا أَيْضًا سِيعًا مُعَامَا الْأَنَّ بالروج ويفض يبشوع المنيخ ولانتكاع المنعك فَازِلْهِ مُسْرَفِ لِضُطَرَفِ لِللَّالْ أَوْجَهِ الْكِيمَ الْفُرَادِيْطُسِ ألحنان مع الله فلك الصالك العالم المالك الما الاخالذي وكاع فااوعام لُمَعي وهُ وَلِلْمِرَ سُولًا فارطراح دالمتكل فألها فأناو فالا العبالة وَحَادِهُ وَمِهُ إِنْ لَهُ كَالَالِهُ الْمُعَالَى اللَّهُ عَالْ اللَّهُ عَالَكُمْ عَيْنَ المنون أليوم النام في المراب المرتبط بنيام الم

فيلبسهوس عَجُواً لَعْرَضِ لِكُنَا لَتُصْرِكُ عَاللَّهِ "أَمَانا اللَّهَ الْمُعْلَقِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِي عِيُوانِيْ مِي إِلْبِيْرَ حَيْدُ الْفُورَاهِ وَفَ المستج فليطرف في الأشيبا الأزالة يُوقع كما وال آلجت للنبطارد اللك بسه وجيرالناموس ظَيْمَة عُرْهَا فَاللَّهُ بُعْلِ لَكُمْ فَافِهِ إِنْكَا وُلْكُرْفَ الْ كُنْفُ بِلَالْوُمِرُ وَلَكِرُهِ مِنْ الْأَشْبَا الْتَكَابَ لَالْدُكَاكُ الأمر الذي في الخيَّاهُ وَلِنَسْنَخُ مُهُ النَّاتِ عَلَيْ سُبِّكِ ربيا عددتها مراج السيخ شرانا واعدها ايصا حسرانا وَاحِهِ وَٱلْفَدِوَاحِهُ وَدَسَمْ وَالِياحُونَ وَفَامَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُوالِدُ وَالْمُولِ وَالْمُوالِدُ وَالْمُولِ وَالْمُوالِدُ وَالْمُوالِدُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُوالِدُ وَالْمُولِ وَالْمُوالِدُ وَالْمُوالْمُولِ وَالْمُوالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْ مُخْلِعظُ فَدِرْ الْمُعُ فِذِ مِرْدِيسُوعِ الْمُسْمُ مُ مَا اللَّهِ حُسْرِتُ بَسْرَبِهِ وَكُلْ تَهِي وَعَدْدُهُ كَالرَّيْلِ لاسْنَفِيْدَ الْمِسْجُ امُرْهُورِرَارًاكِ بَنْ عَوَاقُولُ الْأَنِّ مِأَنِّكُ وَلَكِ الْنَهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ وَالْفِيْدِةِ وَلِلْبُنْ لِبِرْنَفُسِي لِلَّذِي الْحُلْمِ الْوَافِرِ مُ مِلْعُدُلُطَ لُسُعُ أُولُكُ النَّهِ عَامِنُهُمُ البُّوادِ اللَّهِ الذي سنفيك مراكات إنا أسيع وهوالبرالدي اوليك النبريطونهم المتهد والارم وفافا يخر فِي لِللَّهِ عَلِيهِ اعْرَفْ بِسُوعَ السِّيعِ وَفُوَّهُ فَإِمَنِهِ الشَّرِكِ عَلَنا فِي السَّمَ أَوْمِرُها لِي لَنظُونُ عَلَمْنَا إِسْفِع المَسْغِ فع الميدة وافحاعه وانسَّيْد مَبُتَتِه العَلَي وَالناسطيع مَالِلنَهِ يَغَيِّرُ حِمَّدَ تُواضَعنا فَبْصَيْرُ شَبِيعًا الْجَمَّلِ بلوغ الابتعاب مراكؤتن وللنز أنعاا سنغدث مقيا مَعْ وَالْمُوالْمُ الْمُعْ الْمُولِينِينَ الْمُعْ فِي الْمُونِ فِي الْمُونِ فِي الْمُونِ فِي الْمُؤْنِ وَلِا وَصَلَّكُ إِلَا لِكِمَالِ وَلَكُرُ أَنْعَ ذَا بِبَّالْعَلَّا أَذُولُ الشَّى بالخود الاجتاالح وبن باشرودي واكلناء محقل الذي راجله مناتكي أوع المنيخ والخوق الما المافك المبنوافرة بالاحتاى والمك الفقاديا وسنطابي ارى ٤٤ نفسى إذا ذرك الكال عنسرا فالعرف خلة ولهدة الذانس كالمنظم فالمنافدات وأجمس

ذَلِكِ مُعِلَّلُ الْمُحْمِثُ لِلاَنْ فَالْعَلَّمُ الْأَلْمُومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المصطفى ويكاأن بهما فانها فلنعبا معاليين مِينَ عَنْ وَانْمَا آجِينُوا لِوَاضِعَ وَاحِسَوْ الْمُقَالِ الْفَكِادِ معافلمنطش وشابراغوان أولئك الدوان مافهم الان عُدُرْثِ بِكُلِّينَ السَّعَوَمَ الْوَعَ أَيْضًا ؛ مَكُنُوبَةً وَيَنْفُوا لِمَاهُ الْوَجُوا بَرَيْنًا فِكُلَّ فِينَ والسعة والضنق وأناافوك الحارث السبج وافول أيطا أفرجوا وليظهر الكي لكل حسب الذي فويني واكتكرفداجست المريق والكافئ والم وَيِنْنَافِرِيْبُ فَلَاضَمَوا بشَيْ بَلَكُونُوا مِالصَّلَاةِ وَالظَّلَا صُرِى وَجَهَدِي وَانْهُ إِنْ عَلَوْرِيا إِنَّوْ الْمُلْفِقُونِ وَالشُّكُرْ فَكُلُّ عَلِي وَارْفِعُوا طَلْمَانُكُمُ ال اللَّهِ الني كُمْسِنَكُ عِلْمُسْتَرَى حَبْرَ حَبْرَجُكُمْ مِنْ فَلِينُهُ الْمُرْ وسَلَمُ الله عَادُونَ كُلِّ وَاي وَعَفَّلِ الْمَعَافَلَةُ مُ بُسُرِكُ إِلَيْ الْمِاعَاتِ فَأَجْنِ وَلِاعَطَاعِ مِنْ الْمِ وهرك ميسنوع المسيرة ومزالا أباليخة حضاك وَجِهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّا وَمُرْكُنْتُ مِسْالُونِ فِي أَصَّافُلْ مُعَلِّمُ فِي الصُّدُق والعَفَاف وحَضَالُ البِرُوالنَّقِ وَالْمَالُ مَن وَإِنْنُنُ وَيَعَنَّمُ عِلْمُ الْمُلْعِينَ وَلَيْنَ فِي عَلَيْهِ وَلَيْنَ فِي الْمِنْ فِي الْمِن رُبَّ ٱلْمُلُوِّجَةُ الْجُبُويةُ وَالْاعْالُ الْبَحْدُ لُونَعَ رَظُ هَالْمُلْمَا مِنْ لَلْيُطِيِّهِ وَلَكِمْ أَيْهِ الْيُعَالِّيُ الْمُلْمَا مِنْ لَكُمُ الْمُلْمَا أناها فاحبروا هزج النغ لمتنها ويمعتمها مخ دِ البِيرُ وَ قَلْ فَيِكُ كُلُّ شَيْ وَهُول كَانِ فَأَضِلُ وَقَصْبُ وَإَخَذَهُ وَهُمَا يُؤِوَالْبِنُوْهَا فِي مَافَاعُلُوا وَإِشَّوْلَ كُلَّابِعَيْنَةُ بِهِ مَعَ الْفُرُودِ يُطِينُرِ عُ رُفًّا طَيًّا فَدُجَّا اللَّهِ السَّا بِكُوْرِ مَعْكُمْ وَقدعَظُمْ سُرُوري وَيَعْ مُنْفَسِلَةُ مُرْضِيَّةً لِلْهِ فَالْمِي وَنَعَلَمُ لِللَّهِ الْمُحْالِينَ الْمُحْالِينَ الْمُحْالِ إِذَى لَا مُنْظُورُونَ لَوَكُمْ مُنُورُ بِالْمُرِينَ كَاكُنْمُ الْعُنُولِ وَلَهُ مُنْ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْوَالْمُورُونَ وَلَسْتُ الْفُلْ

نِ الدَّاهُ لَ فَوَلَا يَنْ اللَّهِ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ اللَّهِ الْعَلَادُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِي الللَّهِ يسوع ألينبغ وللوائب الكنوالكرامه اللالأثن مِن بَوْلُسُ يَسُوع للسَّيْءَ عَشِيدُ اللَّهُ وَطِمْ الْأَوْسِ أَسِنَ أَفَ وَالْسَلَّا عَلَى مِنْ الْأَطْهَا لِالْفَلَاثِ بُنِ الْمِنْ أَفِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِمُ وَلِيْكُمْ الْمَالِمُ وَلِيْكُ الْمِنْ وَعِالْمَامِعِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِمُ وَلِيْكُمْ الْمَالِمُ وَلِيْكُ آلاخ الم بقولاساليس من الدع الاطهار المؤيّر والر بسنوع المنسئ الشكرم فكمرالله البساقه وتبسا النار الاطهارا جعون وعاصه مؤلآ والداهم كشوع المستعز أزانا تشك والقداما زننابسوع المستج مِنْ أَهُلِينُ فِي فَهُصَوِينِهُ وَمُنَالِسُهُ السَّبِعُ لُونَ مَعَ ويحالجن ونضاع كلنكم مندتيم عنابا عايد اَرُولِحِكُمُ الْحُوَّالُمِيْنِ \* ٱلمسَيْرِ وَمُودَتِكُم لِمنع الأطهادِ مُخْلِلِ حَادِ المخفوظ ليخ فالسما وكال الذي يعنفه مرفب ابكاؤكن حَمَلَتُ الرئيالَةُ الِالْهُ الْمُلْعِبِهِ بُون السُّنَ زَيِ التَّالِيَّا لِمُشَدِّمُوْهِ السَّابِرُ الْمُل النَّسُ وَهِ مَنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ الْمُ فكاركت فامرر وبديد وبعث بها ونك ثركه في إليا فيكم أيضًا مُنِدَ بُومِسَعِيمَ وَعِي فَتُمُ معطيما فاوس والفي واديطس والسي بعُدُ اللهِ بِالْفِسْطِ عَلِمَانُعَلَّةُ مِزَابُفْرَاحِدِمُنَا الْكِبَبِ ذابح البلاسية الذي وعَنْكُم خَادِم مَامُون اللَّهِ عِنْ وَهُوَاعُلُكُ مُودِّ رَكُم الْيِهِ الرَّوْجِ وَلِدَلِكِ خِرْلِيْظًا مِنْدِينُونَةِ شِيعُنا حِسَرَجَ لَسُنَانَفُ تُرْمِزَ الضَّلَا عَلَيْكُمْ وَاللَّعَا بِانْ عُتَالُوا مُعْرِفًا فِي إِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وانترابطاالني كأنتم وفك كالماواعك الماليكالركم للسعواكا كفن وترضوا اللهجميع الاعال الضاجية مَخُلِ فِاعْمَالِكُمْ الْفَيْمُ لِكُمْ مَذَلِيدِ مِنْكُ وَيَمُونِ فِي وَيَانُوْ اللَّهُ الدِّوَتِهُ وإلمَّا لَعُ فِدِمِ اللَّهِ وَلَقْوَو بِكُلْ يُحِدِّمُ لَمُ اللَّهِ وَلَقُو وَبِكُلْ يُحِدِّمُ اللَّهِ وَلَقُو وَبِكُلْ يُحِدِّمُ اللَّهِ لبغي كريدية يه مقدسين العنب والأور أزأنه عَدِيهِ فِكُلْصَبُرُوانا فِي وَلِسُدُونِمِ حَصُرُ وَسُكُونَ المنمعل عمانه صوواساسكم ونبق ولانزولا الله الات الذي المنطلب النصيب انت الاطهاد والنور عَرْيَجًا النُّشَرَى لِنَيْ الْمَالْشَالُتُ فِي مِنْ الْمُلْفِقِ والفدنامن لطارالظلة وجآنبا الملكوت أبياء التيجن السما والتكث أبابولسط بما والفيمها الجبين ذلانالذى كنابد الخاة وغفرا كالذنوب وَأَمَا السِّرُ مِهِ الْجِمْلُ فِيكُمْ مِن اللَّالْامِرُ وَالْلَوْجَاعِ وَإِنَّ مُفْاتِقً الذيفوالله الذي لايري ويجرجه بالملابق ويوطق شَدَابِدِالسَّمِ السَّمِ الدَّيْ وَرَجِسَدِهِ الدَّيْ الدَّيْ كُلِّ شَيْءَ السَّانُ وَالْإِنْصَ كُلَّا بِرَى وَكُلَّا لَا يُرَى وَلِيَ المؤمنين الركف خادم المديم اليو الديجعلة دوى لمرانب والروس والأراب والمتلطين وكالمراب الفِيدُ الْأَكْلُ عَلِيهِ أَمْرِ الْسِيدُ النَّالْسِيدُ الْدَى الْسَيْرُ الْدَى الْمِنْدُ عَلَاقًا مِنْ سَيْ إِلِهِ وَيَذَّخُلُقُ وَهُوقَالُ الْمُنَا وَبِهِ وَلَيْ حيًّا عَنْ الْمُ اللهُ وُرِوْ الْمُحْقَابِ وَقَلْعُلَ الْلاَثُ كُلِّي فَا وَهُورًا سُجِمَا لِحَاجِهِ وَهُولِوَيْسُ وَالْبِكُرُ لاطِهُ إِنَّهُ النَّهُ الْحُبِّ اللَّهُ النَّهُ النَّاءُ النَّهُ النَّاءُ النَّاءُ النَّهُ النَّاءُ النَّاءُ اللَّهُ النَّاءُ اللَّهُ اللّ حِدُ ٱلْمُنِعَاتِ مِنْ مِنِ الْمِنْواتِ لَيكُوْنِ أَوْلِا فَكُلُّ فَكُلُّ فَكُلُّ فَكُلُّ فَكُلِّ فَكُلُّ فَكُ السِّرْخِ الشَّعُونِ الذي هُوالسِّيِّ الْمِالَةُ وَجِكُمْ لازالها وكله منه شأأن أن وعليه مشاأن يع مسا رِجاعِبْ مَا الْدَيْ بَشْرِيجِ فَ فَالْعُوا اللَّهِ وَسَحَرْ إِ مِنْدَكُلْ عَلَى لَا ثَالِمُ الْمُكُلِّهِ فِي وَاصْلِ عَلَيْدَ بِهِ وَاللَّهِ وَنَقِيمُ الْمُرَةُ كُلُلُ جِدٍ وَتُكُلِّحُ لِذِي فَيَ كُلُّ إِنْ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ صَلبه ودانالس كالمافي الماوم فالانص

كامِلاً فالإيمان بَسُوع آلمَسْنِ وَأُنصَّبُ أَنضًا فِهَذَا وسرا المال السروال أبج كانه وليسمك إنفط مَنْ وَنُدَاتِهِ مِنْ يَعَالِمُ مَعَ الْمَنْ الْذَي وِالأَنْكَ الْمَالِمِ الْمُنْكَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُنْكِ مِنْ لِهِ الرِّضَاءُ وَكَالْزُ الْمِسْلِ وَإِلَيْكُمْ الْمُنْكِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْم الامرواجنها بمغونة مااعط من الايد والقوة واحث انع لموااجهاد اعتكم وعر النركم وَدَخَالِ لَخَطِيْدِ اللَّوْتِ فَكُنَّا لِكُمْ النَّاسِ بلادفتا وعنسا والذي أبرواوهما لمشولنعتك لَانْهُم مِنْعًا اخطُوا إِلَا فُرِضَتْ سَنْهُ النَّوْرَاهُ فَالْ لَحُطِّيَّهُ فِلُونِكِمْ وَيَدُنُونَا لِبُ إِلَالُوعِظَةِ وَالْمَعُوفِدِسِ حركات والدُسالُرنكُ نُعَدَّطِيّه الدَّلْكِرِّنَ الائ بالمسيخ المكنونة وينوحمنع دخا بزالجكة والعام أِلْعَالَمُ الْدَوَالْ سُنَّةُ وَلَا فَيْضَكُ وَالْا إِنَّ الْكُونَ فَسَلَّطُهُ إِلَّا إِنَّ الْكُونَ فَسَلَّطُهُ والمَا أَفُولُ مَنْ اللَّهِ يَطْعِيكُمُ الْحِدْ بُوعُظِ الْحَيْمِ لدُرْ الْدَمْ إِلِمُوْسَى وَالضَّاعَلِي الْمَرْ الْمُخْطَوْ الْمَاجِلِيمَ وَ فَاذِ وَأَرْكُنُ الْجِنْدِ فَالْمِيَّاعِنَكُمْ فَأَذْ فِأَلْوْدُجُعِكُمْ مغصية أدَوْد فاموش وسو الدي فوشه المنع الجق وَقَالُفَرَحُ مِمَا أَرَى لَهُ سَفِامِ حَصُرُ وَصِدُوا عَلَى بعده وللإلليم الغطيه على والله وانكار بولة بالمسبع وكافيا أيسوع المشيع دبنا فله أشعو إوافرا واجدٍ مَاتَ كَثِرًا مِن النَّاسْ فِكُمُوا لِمَى فَعُهُ السَّوْطِينَهُ وبيقة والمرنبنون ونتبون علايما إلى فلم تَكُثُرُ وَنَفْضِلُ عُولَامِنُا إِفَا خِلِالْدَى هُوَمِنُوعُ السَّبِيمُ لنغضا فاويد بالشكر واجدروا أنيسلبكم وَلَبُسَ الْعَلَدُ وُالْعَطَيَّدُ عَافَلَ رَجْزُمِ ذَلِكَ ٱلْأَنْسَاكِ الجَلَّ الْفَلْسُفَة وَضَلَالَذِ ٱلْبَاطِلَ كَلُومِ الْنَاسِ الْدَي الواجود لأقالع توليه التحاتف فيستب الانتانان المنكع فقاف انكازه فالغالم ولنشركا بسوالديك المَاكَانَ لُشَيْخِ فَامَا أَلْعَطْيِهِ فَانْهَا مِنْظِلًا لِمُطَيِّهِ صَادَ فيه وكال الله وتحسَّد أيا وبدنك وأن والماله فعو

مِكِ السِّعَ بِحُرِّ الْجِيَاةِ الْجِينِ، وَانْكِنَّا عُسْمَامُعَهُ المالبة فانتحان للوت ودأس لطمخل لفيارف والم مِعَالِمُ مُونِهِ وَكُولِكُ لَكُونِ مَعَهُ فِي الْعُالِيهُ بالجرى أزيكور الذبر بالواكثرة النغه والعطاء والبر ونج نع لم أن شونا الفديم فلصليم عله النظر احسّان بملكون فحياة الحكن بانسان ولجيه ويشوع المسخ الخطية ولايغودايفا ينعش الحفطيه الازالذي مات • فَكَاارُ لِنَاسِّرِجِيْعًا شَجِبُوانِدَ بِالسَّانِ وَأَجِدِ فَكَالِّهِ فريج دَّرَمِ الخَطِيّدِ، وَارْكُنّا أَلَا فَيَمْنَا امَعُ السِّيْحُ سترواند فيج أع الناس طراكياة وكااز مغضية فلصدول ساأنامع المشيئيكا وقدعكنا أزالشيد انسَّان والمِيكِ مُرَّا لَاطَاهِ هَكُنَا بِطَاعِهُ وَالْحِيدُ لَمْ اسعت من من الأموات والذلا مؤت الصَّا ولا ينسَّلُط الأبزان والماكار فخول الناموس سببالي شوالحظت عَلَيْهُ الْمُؤْتُ فَارْمُ وَيَّهُ الْمَاكَانَ مَرَّةً وَاجْعَةً فِي بَبِ وَجَيْنُ كُثُونُ لَكُوطِيَّهُ فَهُنَالُكُ تَفَاصَلَتُ النَّغُيَّهُ الحَطَيَّهُ وَادِهُورَي فِبَانَهُ لِلهُ كَذَلِكُ الْمُرَاسِّاً" وكانسكطت الخطية بالمؤت فكذلك نفيض وكشبغ عُدُوْلْفُوْسُكُمْ أَيْكُم الْمُوالنَّاعَزَلْخُطَيِّهِ وَالْكُمْ النعة بالبرطياه الأبديستيدنابسوع المسيء فاذانفول اَحْيَاتَهُ مُرِيّنا مِنْ وَعَ الْمُسْتَمِ وَلَا مُلَّكَ أَلَّكُ طَيّة الأز الفيرعا الخطيه لنكثر النع ومعاد الله أراش احسّادكم الميّت حجّ نطبعو اللهوانها ولانعِدُ والعُضا السَّالِينَ عَلَيْهُ اللَّهِ الللَّهِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل سلاح الم الخطتيه العدوانفوسكم ساكاناس أولانغلون إناغ ألزر انضَّبَعُنا بَسُوع أَلَسُمُ انْمَا من للؤب ولنك العصالم عله وسلا المراسد انصَبِغُنا بمؤته وَجَقَّالفَلُ دُفَّامَعُه فَالْعُودِيَّه . كُي فأزل لطبة جينب لانسلط علب وقلسم تيك كالنَّعَتْ بِشُوع السَّيْمِ مِنْ بِاللامُواتِ بَجُول بيهِ

اللَّه جَافِهُ لأَهُ يَسَيْدِ مَا بِسُوعِ السَّبِيخِ أَوْ لَانْعُلُوْرِيَا المؤت افول للعلم آبات والنؤراة إن وضايا النؤراه المَاعِبَ عَلِي الرَّجُلِ مَا دَامِرَةً إِكَالِمُنْ الْمُرْتَبَطِهِ مِعْلِها الْمُرْتَبَطِهِ مِعْلِها مَادَامَ جَيَّاعَلِمَا فِالسُّنَا فِانْمَاتَ زَوْجُهَا فَفَدَعُنِفَ ممايلز نهاله فالنامؤس وانعلف فجافزوها بَرُحُوا خُرَدُ عَبِّ أَمْرَاقًا فَإِلَهُ فَالْإِيقَةُ مُنْعَلِّ يَهُ لَلْفَرْفِ فَ وَأَرْمَاتَ رَوْجُهَا فَفَلْحَ بَرِدَتُ مِنْ النَّامُوسِ فَلَبِسَتْ بعاجرة أرضادت لرك احركة فالإزيا الجؤن فكسنم واسترجت مرواجبات الشبة وجسولسي فنصرو الأحراسعت منهر الاموات ودنتكر والتدعما والبن وجيركنا بشريتر كالمنا الكالطية المهرا قِبَالِغَدَّى شِيعَهُ النَّامُونِ الْمِيْخِ فِي أَعْضَالِنَا لَنَّيْرُهُ بَمَارُانُوجِ الْمُرْتِ عَلَيْنًا ﴿ إِمَّا الْكَرُّ فِفَكَّ بُرِيًّا مِنْ عَالِ الناموس ومتناعز دلك الذى كان سكناء لنعبك الله بحقيم ارواجه لابالك المنتفوق

سُنْدِ النُّورُ الْمِلْحُتُ الْعَدِي وَمَادَ الْكُمُ الْأَرْ أَفْلُونَ النظية إدلس ع بجف الناموس لغن النعومعا الله المالعلن آلاوتعدور فوسكم لطاعته ولَ فَيْ وَالنَّعَيْدِلُهُ النَّهُ عَيْدَةً وَالمَّنَّهُ الأَرْتِهِ بِعَالَى دَكَّيْم ﴿ عَنِدَ الْخُطِّيَّهِ السِّيعَةُ وَاطْعَمَ مِعْلُوبَ لِشِّهُ الْعَلَمُ الَّذِي إلى اسْلِيْهُ وَحَرْئُ عَلَيْهُ وَجُرَامُ مِنْ الْخَطَّةِ وَخَصْعَهُ ليروالنفوى وافؤل كإبعال سناس معصف الجشادكم الطنفاكاأعددتم الدالكم مقبل العبوديد للجاسة والاثم هكذا الأراعد فها الله لعبود بدالبر والظهارة فانكرجين عنتم عبيا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْجُزَازُ امِن البِّن وَمَا ذَا كَانَ لِكُمْ مِنْ ضَيْبِ اذُذَاكِ هُوالدَى سُغَيُورِمِيْ هُ الأَن لاَزْعَلِهِ مَاكْنَمُ فيه وَاخْرُهُ الْمُحْتَوالْانِ إِذَ عِلَى وَرُثُمُ مِن الْخَطَّيَّةِ قصرت عينالله فك مما دُمطَ في عالم عالم المعالمة عالمها جَاه الأبُدِ الأَرْجَانُ الْخُطَيِّهِ وَكُسِبُها ٱلمُوْتَ وَعُطِّيَّهُ

كُنْ إِنَّا أَصْنَعُ مَا لَا أَشَا فَأَنَا شَا هِذَ لَسَنَهُ النَّوُ وَإِنَّهُمْ إِنَّا اللَّهُ وَإِنَّهُمْ إِ الذي نفولهُ الأن انتصبه النفاء مَطيه معاداته حِسَنَةً وَكُشْتُ أَنَالَانَ لَلْنَى لَعَلَمُ نَلَالِ الْخَطْيَةِ لَإِلَهُ دَلِكْ وَلِحِي لِمَاعَ فِي الْمَطْنِيةُ الْأَمْرُفِ لِٱلْوَصِيَّةِ وَلَمْ في هِ أَلْنَا تَعْعَلُهُ وَفِل اعْرَفِ انَّهُ لِينَا يَجُ لُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهِ لَهِ مُلَاحٌّ ٱكْنُ اعْمَا لِنَهُونَ لُولا اللهُ فَيْلِ فَالسُّنه لاز كُنْ الشُّهُ مرقباجسك وإله لشبرعل أفافع الضكح فأشآ فوجرَتُ الخطنيةُ عَلِيدٌ مَنهِ الوصيد وَاكْلُتُ فَي كُلَّ شَهُوهِ: وَامَّاالْعَلِيهُ فَانْ لِالسُّتطِيْعِهِ وَلِيسَ الْصَلَحِ الَّذِي وَحُنْ لِمُرْفَطِيَّهُ كَانَتْ الْخَطَيَّهُ مَيْنَةً فَلَمَّا فَكُنْ بَحِيًّا الهوى والشاأناه اعل السببة التحلااهوب أياها مِبُل الوَضِية فلمَا عَالَتُ الوَصِيد عَاشَتُ الْحَطية وَمُت اعِّلُ وَانْ كُنْتُ إِنَا اعْلِمُ الْالْمُونِ فَلَسْنُ لَنَا الْعَامِلِ الله والفيت الوصية التي تبت لجيات المؤمّا ودَلكان إذا بالخطيه الجاله في وَفِداجِدُ السُّنَةَ مُوافِفِه لَرَاى الخطيه بالسَّب الذي عنه مرفي لِ الوَصيَّه اصلَّيٰ دلِكِ ٱلذي يَشَاأَنُ عُولِضَا إِلَّا لاَنْ الشِينَةَ قَرِيدُ مِنْ وَفُلْنَيْ فِالسِّنَةُ الأَرْطَاهِرَةُ وَالْوَضِيَّةُ مُقَالَ سَمْ عَكُلَهُ والإفرة فضميرة بكيندالله غيران التخاعضا عَلِهِ ضِادِقَة فَافْوُلُ آلُولَ أَنْ لِكُثْرِكَانَ مِنْتًا لِمَعَادَ الله سُنْةً اخْرِي تُصَادِدُ شُنَّةً صَيْرِي وَتُسْبِبُولُكُسُنْهُ الْمُزَّ وَلَكِنَ لِلْنَطِيْهِ جِنْ عُرِفُ أَنَّهَا خَطِيَّهُ عَبَرُنِّي كَانَتُهُ النفاع فأناانسان فالمناف في المنطقة ال المؤت وكان ذَاك سُعِبًا للخَطيّة بالوَضيّة ﴿ وَأَنتَ إ هَذَالْلِمُنَدَالْكَيْتُ فَلِينُهِ النَّكُرُ مِنْ الْمِنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ لِيَعِكُمُ أَنْ سُنَّدُ ٱلنَّوَالِهِ الْمُلْمِ لِلِّهُ وَكُمَّا أَنَافًا يَلْجُسُدِ أزْ إَلِا رُبِعَ لَي وَضَمَنِي عَنِدُ لنامُؤْسِ اللَّهِ وَامْا عِنْكُ وَأَنَا مُشْنَرَى لِلْطَيِّدِ وَلَسْتَ أَدُرِي مَا أَبِي وَلَا الشَّيْ فانع بُنُ لَشَنَّةُ الْمُطَيِّيةِ فَالْانِي الْجُعْفِ الْجَعْلِ اللَّهِ الْمُعْفِيلِ اللَّهِ اللَّهِ الديكشا أياه اعِل للمُرْ الذي العُصْ الكاه اعِلَ وَإِذَا

فأنكأ يُفج أَلْجُو خَالِدالدي فامرَثُنا يُسُوع السَجِين مُؤُواسُيَّه ٱلْحَمَد بَيْنُوع ٱلسِّيعِ لأَنْسُنَّه رُوْج الْجَياه بْرِ الْلامُوات جَالاً مِن عَمْرُ فَا وَدَلِكِ الَّذِي أَفَامُرسَتِكِ فَا النح التبسوء السواعنة الخطية بَنُوع السَّنِهِمِن بُن الْمُوَاتِ سِجَعِي احْسَادَمُ المُسْتَهُ والمؤت ومغلالة لميكر لسنة النوراة طاقة المك أيصار منعل رفجه الجال فكثر فيخز الأرتع تفوقون لضعف الجسّب بعث الله ابنه بشبه جسّل لخطت يَالِخَوَى أَنْلَاسْتُعَ الْمِلْسَدِسْعُ يَاجَسَدُ الْكَثَكُم مِ الْحُلِلَةِ وَهُرَمِ لَلْكُطِّنَّةُ عُسْمِ لَيُرِّمِنُ أزَعِشُتُم الحِسَدَانِيَاتِ مَعَافِينَكُم أَزْمُونُوا وَأَنْكُمُ بر ٱلنَّامُوسِ لِيُلانسَعَ الْمِسَدَ لَكُرْبِالْرُوجِ وَالْدِينَ فِي امِتْمَاجِتَادَكُمُ الْرَوْحِ مَلْمُ الْجِيَاهُ اللَّالِمِهِ: وَالنَّاسِينَةِ وَ جنَّدِينُونَ فَبِدَوَاتِ الْجِنَدِيمِينُونَ وَالدَّبْكُ مِ برُوح اللهِ هُولاءِهُ إِنا اللهِ لينراعَ الاخذُون فِح العبو ديه بالزوج مبدوات الزوح بيمون وهة المند ودى ايضاً فَخَافُونَ بِلِ مُ السَّنْعَيْرُ مَ الزُوْحِ الذِي بُونِيكُمْ المالوب وهذ الروح تؤدى المالجياه والشكات دخرُ البين التيهانَاعُون الإناان وَالْرُوجِهُو لأزهمة الجسم عكافة لله فأنخضع لنامو الشفاقي بَسْهَد لِارْوَاجِ الثَّاالِنا اللَّهِ وَارْكُنَّا الْمُنَّا اللَّهِ فِي نستطيع دلك والنبري مرالحس يرايس طنعول وَرَيْهُ الله وَبِنُوامِيرات بِسُوع المَبْعِيرُ لاَنَا أَنْ لَيَامِعُه بَوضواالله عَامَاانُمُ الأَنْفَلَسُمُ الْجَسَدِ وَالْلاَوْجِ ازْكَالَ فِسَنَعَ لَهُ عَلِيهُ ايضًا ﴿ وَإِنَّا كُلَّ عَلَانَ الْحَجَاعَ عَنِهِ النَّهُ الْمُ رُوْحِ اللَّهِ جِالْافِيكُ مِنْ فَأَنَّهُ الْكُرْبِكُونُ وَ السَّبِهِ لأنواذ كالجد آلمزم أريظه فينا والمائر بوالكلفة والانسارطبس مرح زبه وأزكا زالسيخ الأفيل كُلُّهَا وَنَّنُونُعُ طَهُو رَغِيلِ إِنَّا اللَّهُ وَقُلْ خَصْعَتْ فالمستبيئ مجل لخطيه والزوج بن مجل السر

بذَلِكُ مِنْفُ إِنَّ أَيَاهُمُ وَسَّمَ وَجِعَلَهُمْ شَكَالِشِيبُهُ صُوِّكَ إبنه لبكؤر الإبن الحول الإخوة الميرير فالدريق فوسم اتاهم كمعا والذيردع التاهم وروآلذين بوت اَيَاهُمُ عُنْ فَا ذَا نَفُولُ أَلَانُ فَهُذَا أَنْ كَالَ اللَّهِ عِيامِنُ عَنَا فِمُرْبَغُدُنُ عَلِيمَ فَاوِمِنْنَا وَانْكَانَ عَلَى النيه لَرَسُّعِفْ كَالدَّعْرِ عِيمِنا وَاسْلِيلُهُ فَكُنِف لايُوتبْنامَعَه كُلِّ فِي وَمَرِدِ اللَّهِ كَيْ صُوالصَّفَيَا الله وَاذِابَرُومَ رُبِينَ لَمُ زَعَلِ الْأَسْجِ إِن السَّبِيدِ بِسُوعِ مَانَ وَفَامَمِنَ بَيْنِ الْأَمُواتِ وَهُوعَوْمِهُ اللَّهِ حَالِسَ بِشَغَعُ فِينَا ﴿ فَمُ اللَّهِ يَفِلْدُ زُنْضَدِّنِا عَرْجُتِ المُسْجِعُ ضُرُّ آمُرَجِلْسُ لَمُطْرِثُ الْمُجْوَعُ الْمُؤْرِثُ أَمُومَعُ أَوْمَعُ أَوْمَعُ أَوْمَعُ أَوْمِعُ أَوْمِعُ أَ المُرسَّنِينَ كَاهُومَكُنُوبَ آنَانُفُتَلُ مِنْ الْجِلْكُلِ يؤم وكشناكا لمكاز للنج ومهنه كلها فغرغالف بالذِّي كَجَنَّا وَأَنَّى لَوْ إِنَّ اللَّهُ لِأَنْ وَكُلَّمَ وَالْمُونَ وَلَاجِياتُ وَكُلَّ الكلابك وكاالرؤوسا وكالسلطون ولاها

الحليقة كالهاللتأطك ليترفي لايمواها ولجنة مَزاحْصَعُهُاعَلِي النَّاوَالْعُنَوْمِ الْصَّامِرِعُودَتُ النساد بحسرته بجدائنا الله وجرنع لمأز الحلابف كها نوجعُ مَعْنَا وَمُعَضَّ لِلْيُومِ النَّاسِ هَنَا وَلِبِسَ ع فقط نُعَقَلُ النَّ مِنْ عَالَمُ النَّهُ النَّالِينِ فِينَا مَا لِيهُ النَّفْحِ سَاُقَة فِي فَوْسِنا وَسَنُونُ وَخُرِينَ البَيْرِ لِجَاهَ اجْسَادِياً لاناالمَاجُييُنَا بِالرَّجَآءِ وَالْرَجَالِمَايُرَىٰ لِيَسَرِبِكِجَاءِ لاَنَّاالُ كُتَانُواهُ فَكِيفُ نُرْجُوهُ وَسُوَقَعُهُ وَايَدَاكُمَا نُرْجُوا مَالاَيْرِئُ نَبْتُناعُوالْضَبْرُوافِئَاعَكُهُ وَهَكَالْانُوحِ انسًا يُعِيُر صَعُفَ إِ وَكِفَ نَصْلِ وَيَدُعُوا بِلَاكِما يَجِبُ عَلَيْنا لَاعِلْوَلَا وَلَكِ الزَّوْجِيْصَاعَنَا الزَّوْلِيَالِحَكَ نُوْمَعُ وَالْدِي عِبْ النَّاوُبِ هُوَيْعِلْمِاهِ الْزُوْجِ وَانَّهُ بِنُوسُ لِللهِ عَرَالِكُ طَهَادِ \* وَفَلَنْعُلُمُ وَالْلِيْنِ عِبُولَ اللَّهُ بَعِيْنَهُ فِكَ لِّهُ مِنْ الْأَعْمَالِ الصَّالِحِهِ اغْمِي النطقةم فبعله وتوضعا لدغونه لتعويله الذبرعكة

ٱلأُسْمَا الفَايِمَه وَلَا المُزْمَعَه وَلَا الفُوَّات وَلَا الْعِياقًا. وَلِاالْعُوْوَلِا ٱلْحَلِيْقَةَ ٱلْاُحْزَىٰ الشَّفْلِ لِإِنْفُدُوْ ٱلْصَّعَىٰ مِرجِّبِ اللَّهِ بَرِينَالْيَنُوعَ المُنْجُ وَالْلِقَ أَفُولُ بِٱلْمُنْجِ وَلِا اَكْذِبُ وَبِنُهُ لَهِ لِينَالِكَ ضَرِيْرِي بِرُوجِ الْمُلَارِ أرعندي لزاج نيرا ولابشك ذكك مرقلي وَاوْدَانِكُنْ أُصَا وَادْعُوْ الْيُهُونِ لَهُ فَحَرَّمًا مِنْ المسبيح فلأة لاخرتى وآنسكا كالحشك البركم بنف اسْرَابِهِ فَعَمُ كَانَتُ دَجْرَةُ الْمَيْنَ وَاللَّهُ لَحِيا إِ والعهؤد وسننة النوراه والجدمة التهضها والإما والمواعيد ومنه طهر السيغ بالمسد الذي واله عَالَا الْحُلْقِ الْذِيلَةُ النَّسْجَةُ وَالرَّكَاتِ إِلَى مُرَالِثُلَّهُ مُنْ امبر عُارِّكَ لِمُ أَلْلَهِ لِمُنْسَقُطْ سُقُوطًا وَلَاكُلِكُانَ مِلْكُ اسْرَائِلُ السُرَائِبُ وَكَلِيمِ خِلْ مَهُ الْمُهُمِنَ وَعُرِيمُ الْمُعْلِمُ محنبًا بنُؤْنُ لانَّةُ مَيْلَةُ أَنَّاسُكُوْ يُدُعُ لِكُالْسُكُ وَمِعْنِهَ فَاللَّهُ لِيسَرَانِياً الْحَسَدِهُم ابْنَا اللَّهُ مَلِهُم أَبِنَا المُعِدِ

العَرِوْجَيْهِم لِلْالْفَلْمُ لِلْأَنْدُرِ كَلِمَةُ صُرِيَتْ فَطِعَا وَسَبَعْضُ عِلَا أَلْنَ عَلَى لَا رُضْ وَكَالْفُولِ اللَّهُ يَسَبَق اسْعَيا النهابُضَّا فَعَالَهُ لَوْلا أَنَّ الرَّبِيِّ الصَّاوُونِ ابْغِلَابِفَتَةً أُذِن كُنَّامِنُ لِسُدُومِ وَأَشْبَهْنَاعَامُولِ فِلْهَاكَة إِنَّمَادَانِفُولُ أَلَانُ أَنَّ الشِّعُوبَ الذِّي لَمْ بسعوا وطلك آلبز إذرواالبزاع البرالدى والم الأيمان والامراب الدينكانواسع والضنبة بِوْ ٱلنَّوْرَاهِ الْمِيلُ يَكُوا سِرَّالسُّنَّاهُ وَلِهِ ذَلِكُ لَانَ وَهُمْ لرُيكَ مِن الْمِيمَانِ مِلْ فِي الْجَالِ النَّامُوْسِ عِنْ رُوْا بحجيز العَثْرَةُ بِمَا كُنِبُ انْ وَاضِعُ وَصَهُمُونَ حِبَدًا عَتُرة وَعَلْرَه شَكْ وَمَن يُؤْمِنْ فِهِ لَا بَحْبِوْكُمْ مَا احْوَةِ لِنْ حِبِّهُ فَلْمِ وَطَلَّمَةٍ وَلِاللَّهِ فِهُمِ أَنْ مِنَالُوالِكِا لانشاه لأه أن في عبرة الله وكالسن الناس الله والمستحال مِنْهُ مِعِلَمُ لِلأَنْهَ لَمْ يِعْدَ فُوالِرَّالَةَ وَلَا أَوَادُوْ الْوَيْدُوْ بِتَوَالْفُسْمِ، وَالْدَلِكُ لِيَغِينَ عُوْالْبِرَالَةُ وَالْمَالُسُكُنَ

َ بِاهَذَا سَنْغُولُ فِلْمِيْ نَبْ وَيْعَافِثْ مَنْ ٱلَّذِي السَّلَا عَلَيْهُ يْقَا وِمَ مُسْتِنَا فِي فَنْ أَنْكَ مَا هَذَا جُرِثُ أَنْ عَاللَّهِ وَمُولِدِمُهُ الجوَانِ مَلْ لَجُبُلِهِ نَعُولُ لِحَالِمِهِ الْجَلِّبَيْ هُكُلُّ أَوْ لَيْسَ الْهَاخُورِي سُلَطَ عَلَطِينه أَنْ يَغِلِ مَ حَسُلَتِه اليكة منها للكرامة ومهاللهوان فاذالجنالله ازيظه عَضَبَهُ وَيُعَرِّفُ يَقُونِهِ فَاتَى عَمْدِنُ الْمُمَالِهِ الغُضَبَ عَلَى بُهُ الْعُضَا لِيُسْتَعَقِيرُ لِلْهَلَاكِ وَأَفَّاضَ رَجُنُهُ عَلِي إِلَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّلْمِلْمِ الللللَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ المن وَعِنْ صُرِمَعْشَ المَانْعُونَ الْمِلْ كَامَةِ اللهِ الْبُسَ مِ البِهُوْدِ فَفَط مَل عَمِ الشَّعُوبِ انْضًا كَافْ لَ فَ هُوْشَعْ النَّهِ ﴿ النَّادِعُوا النَّهِ لِمُرْكُونُوا لِشُعْبًا سَعْمَ والتع يرمر وعليه مرجومة ويكوز الوصع الذى كَانَيْقَالُ لاهْلِهُ إِنَّهُمْ لِسُواشَعْيَ ضِنَاكُ يُدْعُونِ إِنْ اللَّهِ الْحِي وَإِمَّا الشَّمِيَّا اللَّهِ فَانَّهُ صَّرَّحَ الْفُولَ وَحَمْنَ بع في بني أَسُوا يُبِا فَا لِلَّا لَوْكَا أَعْدَ مَنْ اللَّهُ الْكِيْلِ

النَّوْرَاه وَعَانِهَا الْمَحِيِّ لَلسِّنِحِ فِلْلِرِّلْكُلِّمَ يُومِرُينَ وَ وَقِيل رَالْاَسْنَا لَا زَّهُوْسُهَ كَيْلِ الْكَنْبُ فِي بِرَّالْنَامُوْسِ فَالِلَّهُ أَنْ مَرْعَمَ أَبِهَذِهِ ٱلْوَصَّالُاجُ فِي الْمَافِي تِرَالِالْمُاكِ فه كَ أَفَالَ لِأَنْفُولَ فِي نَفْسُ كُمْ أَلَدَى مَعَدَ إِلَى السَّمَآةُ فَاهْبَطْ الْمَسْجِ الْوُمَنُ الْذِي َ وَلَا إِلَّا الْمُعَالَّ عِجْمُ الْمُوَاتِ وَالْاَمُ الْدَي فَالَّ الكَتَابِ الْ الْحُوابِ لَفَرِنُ مِن الْوَفَلْبِكُ وَهَلَهُ كِينَهُ ٱلإِمُ إِن الْبِينَ إِدِي مِهَا وَمَدْعُوا الْبَهَا أَن أَنَ الوَرُن بِفِيُ إِنَّاكُ اللَّهُ أَفَامَهُ مِن بَبِلِكُمُواتِ جِينَتَ وَ لَا الْغَلَبُ اللَّهِ يُومِنُ إِنَّ بُسُورٌ وَٱلْفَرَالْدَى بَعِزَوْ عَ مِجْبُ وفاك ألكناب أتضائر فالمربع لايحسون فلؤ ف منا الأمُرُ لَا البِهُوْد وَلاسًا يِزالَشْعُوْبِ لأن ِ رَبِّي مِنْ وَأُجِرُ وَهُو العِن لِيْءِمَزُدَعَاهِ وَكُلَّرَ وَعَابِلِهِ إِلَّهِ بجيئ ولجر كني عاعون من الومنوا به المحنف

واما الإمار فِرْسَاع الاذاريق اسْجَه الاذان نُ الْإِمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ وَلِكُوا فَوْلُ لِعَلَّهُ مِ لَمِيسْمُ وَالنَّرُ وَالْمُمَانِ وَكُنْفُ يُظَرِّخُ لِكَ وَفَالْ أَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ وَوْلُمُ وَلَا رُضِ كُنَّهَا وَاللَّهُ لُدُعُونُهُمُ الْأَفْطَائِدِ سُكُونه: لَكِي الْغُولِ لِعِلْ سُرَانِيْلُ الْمُنْعَلِّرُانَ شْعُوْرَ سْيُوْمِنُون وَكُمُف بَكُون ذَلِك وَفَل فَالَ الله سَّطَتُ يَدِي فَمِّاكُلُهُ السَّعْبُ فَاسْرِمَا لِهِ مع وَلامْطِيعٍ لَكِيِّ أَفْوَلَ لَعَالَ اللَّهُ أَعْرَبُ لَكُمَّ

مَحِنُوْبُ أَزُاللَّهُ سَلْطَ عَلَيْهِمِ لَعَنُوْمِ رَجِّمُ مُمَّهُ وَجُعَلَ إِنَّا وافضاه معادالله مرذكك لافي الفنام الث اسْرَابُ نَ مِزَرْدِع اللَّهِيُّمُ مِن سِبُط بِنَيَامِينَ مَاالْعِلُ وَالنُّ نِيانَوْمُ مِنْ حِكْرُ وَفَدَ فَالْ كِلَّهُ وَكُلِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ اللهُ شَعْبِهِ الدِّي لَوْيَزُلْ بِهِ عَالِمًا أَوْلانْفُ أَمُوْرُمَا فَالْ سالديهم فأوجراهم العزه وتطلم اعبثهم أفوالعلهم المَاعُنزُو البِسُقطُو المَعَ ادَالبَهِ مِن لَكَ وَلِكُرُ بِينَ إِ المطاللة ويفول بارت قذ هر سؤاس السا وصلوا عَنُوتِهِمْ ضَارَفِ آلْجِيَاهُ للشَّعُونِّ وَالْصَارَفِ الْعَنْقُ فظلواانبياك وهلهوامكايجك واناوخديعيت بَعْضَهُ مِ صَّادَتْ عَنَائِلا هُلِ لِلدُنِيا وُصَّادَتْ عِيهُمَا مُرِلِدُ رِالنَّادَ وَهُمْ بِرِيدُ وَرَقِتْ لِي فَعْشِلْهُ مِمَا الْوَجِ إِلَيْهُ الْمُؤَلِّنُ الْمُؤْثُ للشْعُونِ فَكُمْ مِا لَجِرَى كَالْمُ لَكُمْ أَفُولُ وَأَيْلِكُمْ أَغِينَ سرخ شَنْعَة الْاف رَجُل لِيكِ نُوْارْكَ بَهُم وَلَيْدِوْ إِ يامغنة آلشعوب أفاالشول إلى الشعوب وافاامنكج لباعل لضن وكذ لله هذا النما والمالم المالم حِــِ لْمَنْ فَ دَعُونِي لَعِ الْغِيرِيلَ الْفَقُومِ فَعَسْنَرُكِي مِنْ النَّهُ النَّهُ أَنْ النَّهُ النّ وَاجِيلَاسًا مِنْهُ وَلارْكَا اللهُ ارْدُلُ عَالَيْنُهُ وَتَعِي اوْتُواذَلِكِ بِالنَّعُهُ مِلْنُسْ مِن قِبَالِ عُالِمُ ٱلْبَانَ وَإِلاَّ عَنُ إِنَّ لِللَّهُ الْمُعَلِّيدَى الفَلْكِ اللَّهُ وَمِنْهُمْ فَكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَبُسَتُ النِعْدُ بَعْدٌ وَإِزَانِ الْوُهُ مِا عَالِمِ البَادِّةِ يحورذاك برجعنهم ماذال الاحياة مرتعب المؤب فلبُسَّت عليهُم مِنَّة وَالْ لِمَانِي مَهُمُ اعْ اللَّهِ السِّيعِيُّونُ وَانْكِانَيْ الْمِيْرُ مُمَّلَكُمْ أَنْ فَكَالِ الْمِيْرَظُ هِيْ بِهَا فَلَبُسُوا لِعَلَ الْوَنُونُ وَمَادُ لِكِ الْأَوْلِ الْمُوْ الذِّك وانكان الأضاف فالعرائفة تنساف ففك اللهف طلبه النِهُ آنْ لُ أُرْدُ كُ وَقَاءُ ادْرُكِ ذَلِكَ المصطفور منهم وكتابه بهم معكب فالحيه كالهو

الْعَدِيسَهُم فِهُ وَاصِعْمِمُ أَرْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ النَّ اَبْضًا وَأَيْكَ اللَّهُ الله مرد بنو البرية قطعت من الشلك وعرست وينو النَّبُون المُن وعُرِسْت في وَاضِعُها وصوت شَرَيْك سَالِح فِكُم آخُرَى وَاجَقَ الْيُعَدُّرُ وُلِي الْيُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِ اللَّهِ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمِلْمِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِيلِيقِلِقِلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلِيلِيلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِمِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلِمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلِمِ فاصل الزيبورق دسمه فيلانفنع على ألفضًا فالأنت اسُلِهِمْ أَزْنَابُوا الْطُلْبُ الْكِمُوا اِحْوَهُ أَنْغُ فَوَ افْغُونَ فِانْكَ انْبُ لُنسَ الْهِي عُمِ لِأَلْاصُلَ لَكُرُ هُ وَ مناالسنة لللانكونواجكما في رايانفسكم المنتنك لك لعلك سنفول أرافض باز الوظع ٧ؙۼؘۘ٤ؘٳڵڣڵٮٵؠٞٵڷٙؾڹۼٳۺڗٲۺڮ؈ؙۿڶڎؚؚۺۺؘۜڋ۪۪٥ۥ المَاصَّنِعِذَلِكُ مَا لِأَعْرُسُوانَا فِي وَاصْعِمَا فِيَسْمِحِيْلُ المان في خليما مُولِشِّعُون مُعند ذَلِك يَنالُال لإنهولإي لما مطعولو ددلوالا بهم ويؤمنوا والنب اسرائيل لجياه كاهوم تؤب سياتي صهبوب بالْمَانِيْكِ أَقِبْنَ فَلِانْسُنْكِيرُ فِيَغُسِّلِكَ بِلَاحُدِرَ فِي مُعَلَّصْ بَصُ فُلِلا مُعَىٰ لِلْعُقِونِ وَعِنْدُ ذَلِك بُونِ إذكائ الله لرئيشفن على الاعضان النابيته في وفي فا المُ العَهْدِ وَالمَيْتَافِ النِّي مِن لِلنَّنِّي إِذِيْرِكَتُ لِمُخَطَّابُالْمُ ولضلها إذكاز الاضلها فأجرى ازلابشف فعايك فامَّاما لاغِيُن فَهُم اعْدَامِن الحِيكِمْ وَهُمْ فِالصَّفْ وَهُ ابضًا انظرُ واللَّنْ الْحَسْمُ وَلَوْ مِعْلِ اللَّهِ وَصْمُوْبَاءِ اجامن كالكمايهم ولسرية وجهالله فعطبن امَّا الصِّعُوبَهِ فَعَ إِلَّان شَقَطُوا وَامَّا السَّهُ وَلَهُ فَعُلُبُكُ ودَعُوتِهِ فَكُمَا انْكُولِتِكُونُوْ الطُّيْعُورُ لِللَّهِ واعلم انك ان السَّنَّان عَلَيْهِ عَلَى الْصَلَاجِ وَالْأَقْطِعُتَ مِرْقَبُ لِ وَفَدُ مَرَاآفِ عَلَيْكُ وَالْأَنْ مَعْلِي عُضِيدَةً اندابضًا وُرُذِلَت وَاوْلَيْكَ أَنْ فَرَبِدُومُواعَلَى عَفِ اولكك وهكال فيطبغوا مولاوللان فيب لِمُانَهُمْ فَسِيغُرَهُ وَنَحْمُوا صِعْهِمُ لاَ اللَّهُ قَادِنًا

الحسنداغضاً كثيرة ولعرعل للك الاعضاكلها بواحد ٱللَّخْ عَلَيْكُوكَ فَكُونِ الْخُيَّةُ عَلَيْهِمْ وَفَلْجَلِسَ كَدُلُو عِنْ الْكِتُوعِدُونَا الْمَانِحُ وَالْمُوالْمُ الْمُلْعُونِهِ اللَّهِ الْمُلْكُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الله كُل كَهِ بِنَرُكِ الطَّاعَةِ لَينُرَجْ عَلَى لِنَاسْجَيْعِكَ وَاحِلُوا لَمْنِيعُ وَكُلِّ وَاجْدِمُ اعْضُوالِلِأُخُو وَلَصْلِنَا فِيُ الْغُورْجِكُمَ اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهِ كُونِفُ أَجِلًا وهِ مُعْلِقَةً عَلِقَدُ رِالْبَعْدِ الَّهِ وَهِ مَا لَنَا فِينًا عَلَى حُكَامِهِ وَلَا بِسْتَطِيعُ الْعَصْعُ طُوقًا فِي رَاالِدِي مُ فَهُمَتْ لَهُ النَّوْهُ بَعْدُوا مُانِهِ وَمِنَامَزُ الْحُولَ الْجُهَادُ عَرَفَ مِيُوالْزَبْ أَوْمَنْ كَازَلَهُ وَذِنْرًا وَمَزْنَفَلْمُ و دريد ومناعال يننفع سُعليه ومنامعري النعع المعري النعع المعري فاعطاه سَنَيًا مُم أُخِلَم أَخِلَ مِنْ الْعِوض لأَنْ كُل السُيا بعَزِيَّنِهِ وَمِنَّاجَوًا كُبُغُطِيانِسَاطٍ وَمِنَّامَزُيةٌ فِهِ مِنْهُ وببدة الذيلة النشجات والبركات المائد وَإِنَّ اللَّهِ وَاجْهَادٍ وَمِنْانَجِهُ اللَّهِ وَإِن وَجِهِ \* فَلا الابدئير لمين ارْغَبُ الْيُكم بَالْحَقُّ مَرْجُمَةِ اللَّهِ كُنْ فِجْتُكُمُ عَدُو وَلامكُو مَلْ كُونُو اللَّشَرِ مُعْضِينَ النبها الغيم أن بموالحسًا دَكُم دبيَّة بَحِيَّةً وبالخيرات معنص برن كونوا الانوتام عين بعضام مُفَكَّنَّ مُعَنُولَةً لِلهِ بِهِ إِلْطَفَةٍ لَا نَشَيْهُ لعض وادين كونواال في منه بعضكم لبغض مَا مُلِكَ فِي الدُّنْدَا لِمُ الْفُوْهِ مِنْ الْمُلِكِ مُولِونُو عَارْفِبْ عِبْدِ إِلَّهِ مُجِبَّةً مَفْبُولَةً كَامِلَةً ۗ افْوْلِكَ لَا مُبادِرِينَ كُوْنُوا عِنْهَا إِنْ لَامْتُكُمَا لَكُنْ لَوْنُوا المنعكم بالنفي التي ومبت لي المنور والمالا ترناجُون الروج كونوالرنج عابدين كنوافحين برجايكم وونواعلى الستكأبد شابرين كونواعل ينبغ لضماية ترايكون بركم الوزع وكالمرويالم الصّلاح مُلْمِينِ كُونواللّفادِ بِينَ فَغُنْ يُعِمْ يف ، زِمَافَنَمُ إللهُ لَهُ مِنْ لَإِمَّانِ لَا نَهُ كَالِّكُ

فليُسْ سُلِطا والعصور في السِّه وَالمَّاسُلُطَا إِلَا فَهُوم فِي السَّالِيَّةِ وَإِنَّا سُلُطًا إِلَا فَ مُشَارَكِهِنَ كُونُواللَّغُرَاجُ مِنْ الْكُوامِرْ يَطُودُكُمْ ف الله أفامة ومنظوم الشلطان وجالفه فاتما يفاوفر بانكوا ولايلت والفرخوا مع الفرحين والكوامع الباكبي أَمْرَاللَّهِ رَبِّهِ وَالذِّبْنَ يُغَالِمُ فَيَ مَهُ مِكَافَنُونَ وَالشَّلْطَ وَكُلِّ عُلِي إِدْمُ وُهُ وَهُمُ مُرَمِهِ لِانْفُسِكُمْ فَمَهُ وُا وَلَجْ عُمْ وَالْمُولُونَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَآ لَلْسُوْاحُوفًا. بهِ لاخُونْكُورُ وَلَا نَلْشِقُوا اللَّي مِن الْعَظْمَة ، بَلْ ولارَعِبًا لاهُ ل آلاعُ إلى الصَّالِحِهِ مَلَ لَعُ اللَّهُ عَالِ الشَّبِينَ الْفِيْقُوْلِهِ النُّواصِينَ وَلَانَكُونُوْلِحُكُما الْمُ المَيْرُكِ يَاهَ لَا لَا فَاقْ السَّلِطَانَ الْعَلْصَالَ الْعَلْصَالَ الْمُونِ عِنْدَانفُسِكُم وَلاَغِازُوالْجِلْمِ ٱلنَّاسِ سُنَّيُهُ العِنْدَةُ مِنْحَةً وَجَطُوةً لانَّهُ خَادِمُ الْأَنْفَامِيْنِ المنال المنال بسُنَّتِهِ مَلْ أَحُرِصُوا أَنْ فَانْوُالْكَيْرِاتُ جَبِّيًّا وَازَلْنَاطَعُمْ يَدَىٰ اللهِ وَدَاعِلَكِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَدَاعِلَكِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ وَازُانِكَ عَلَت أنْ فِعَ لُوامُسَّا لِمَةً مَبْنِ لِلَّاسِجِيْعِ الْمُعَلُّولُ لَا لَنْتَعْلَ شرًا مَعْ فَ السُّلطارَ وَاجْدَارُهُ الأَنَّهُ لِرَيْنَ عَلِيدُ السَّيْفِ انفن كم المعابب يااجناى ولانكونواسُنَفيتر بالحِلَّا وَالْمَا مُحَادِمُ اللهِ وَقَيَّمُهُ وَمُنْفِعٌ للرَّحْرِ مِزَ الْذِينِ النفس عُمِيًا أَجَّائ بِلَ وَابْعُوْالِالْغَصَبَ عَيْ عُمُوْلِ بعُلُوزَ لَاسْتِاتَ وَكَنَ لِلْ بَلْبَعِي أَنْ يَضِعَ لَهُ لَيْسَ عَنْكُمْ كَاهُوَمِكُنُوكِ الْكَالَ لِأَنْفُصِرُ لِنَفْسِكَ معا مَا يَعَوَّ مُرغَضَيهِ فَفَطَّ لَلَ وَمَعُل نَيْالَيْكُ الْ الكشاد أَيْا أُنْصِرْ لِكَ يِقُولُ اللَّهُ وَأَنْجَاعَ عَلُوكَ فَأَطْعَتْ فُ وَمِنْكُلُهُ الْمُرْبَةِ فَانَّهُ مُنْنَفِعٌ بِتُرْبَدِي اللهِ وَانْعَطِشُرِفَاسُقِهُ فَاذَافِعَلْتُ ذَلَكِ فَاتَّمَا نَصُيْسُ وَإِمَّا الْمُوكِلُونَ لِهُذِهِ إِلاَّشِّهَا عَالَ اللَّهِ وَخَلَقَهُ فَلَهِنَّا جَرُنَا رِعَلَهَا مَنِهِ لاَيْعَلِينَكُمُ الشَّرَّ الْأَغُلِبُوا الشَّرِ اَمْبُوْا فَأَدُّوا الْحُلِّ الْمُرومِينِ مِنْ فَاللَّهُ وَالْحَكُ الَّذِي عَنِياً إِنْهُ وَالْفُيْرِينَ كُلَّا فَغُيْرِينَكُمْ فَلَخُضَعُ لِشَالْطُالِ الْعَظَّهُ

ولابالشقاف لنرتعوا ستكناب والمسعرولا إِلَى زَجِبُ لِدُ الْجُنْدِ جِزُينَهُ وَالْمَرْجِ لِلهُ الْعُشُورِ نَعْ مَوْا مِثْهَا وَأَنَّ أَحْسًا وَلَمْ قُومَ رُكَا لَ عُنِفًا لَهُمَّا عُشُوْرَهُ وَالْمَرْتِيَبِ لِهُ الْمَبْدَةُ مَيْدَتَهُ وَالْمَرِيْ فاندوه واعضدوه ولانكونواشا ليرح فلويكم له الْكَوْامَة تُوقِبُ وَتِكْمَنهُ وَلايكُونَز لاَحِدِ تفاكعع والمرالناس مَرْيُصَدّ وبازالاشياكلهامياجة فيأكل قِبلكُ مِشَانًا سُوَى حُبّ بَعْضَكَم بَعْضًا فَمَرْجُت (ص) كلشئ والضَّعِيف بإكل للهَ فلا بَصْنَر الذي الكلام ضَاحِهُ فَفَدَكَ لِلَّشِّنَّهُ وَالدَى فَيْلُ فِي لَا فَيْلَا فِي لَا فِي لَا فِي لَا فِي لَا فِي لَا فِي لَا فَيْلِنَّا فِي غاللوس كل يَعْ مَزُلا مَا كُلُ وَلا بَدِينِ الدِّي اللَّهِ مَزْيا كُلاًّ ا ٳٙڵڹۧۅؙۯٳ٥٠٧۬ڹڡؘؙؽؙڶ؇ڹۯؙڹ؇ڶۺڒؿؙ؇ڹٚۺؘؠٙڬؠٵڵڗۜۅ<sup>ڹ</sup> كُلَّ يَعْ فَأَزُلُهُ فَعُلَادً الْمُ وَفَرَّبُهُ فَمَزُانِكَ يُاهَلُ وَلِا نُرِدُمَا لَيْنَرَلُكُ وَمَا سَوَى كَالِيْ مِلْوَصًا يَا فَأَمَا جَيْلَ يُرِعُ بُدُّ السَّرِاكِ فِازْفَامِ وَيَّبَتَ فَلَرَّهِ يَعُوْمُ وَيَلْكُ مَنْ مِهِ إِلْكَالِيهُ أَنْ عُبُ قَرْبِكُ فِيكِ الْمُنْسِكُ وَازْنَ عَطَ فِلرَ مِي سَقِطَهُ وَسَيْعُومُ فِعَامًا لازْنَا وَالْمِ فَأَوَّالِهُ مُنْ لِاسْ مُولِيهُ مُولِيهِ مُنْ الْمُحْلِلَ لَالْمُحْبِ كَالِب عَلِي أَنِينِهُ لَهُ وَمِبْتُهُ وَمَنِ أَلْنَاسَ مَنْ مُنْ الْأَيْدِ إِلَّا الناموس واغ فؤاه فالنضا أتفائه وأناج وتجفظ كؤما دوريقم ومهمم يعض حفظ الماؤم سَاعَةُ بِنَعَ لَهِ إِنْ نُسْمُنُ فَطُوبُهَا فَأَرْحَانِنَا الْأَزْ الْحِرْبُ كُلْهِ عَلَيْهِ كُلُ الْمُرْءِنْتُنَهُ وَضَمَيْرَ مُ فَأَنْ مُنْصِلًا عِلَى الينامنها جرابته وَفَلْمُصَى اللَّهُ الدُّهُ النَّهَادُ يَوْمًا عَلِي أَخْوَا مِّمَا يَرَي خَلِكُ لِلْكُورِي وَمَنْ لَمْ يَرْئُ فَصِيلًا عَمَا فلنضع عنااعال الظائمة وللكيشر سالح الضياء يَوُمًا عَلَيْ عَنْ فَارْتُهِ لَا يَرَى دَلِكَ وَالْدَى الْكُلْ لَا تَهِ والنورونشع إذع بالهايد بشكالخ ورتيه واكل قلة بشعث وتولينز أجن مناج المفايفنيا مِ الْغَنَّا وَاللَّهُ وَوَالسُّكُنَّ وَلَا المُضْعَمَّ الْغِيسُ وَلَا المُضْعَمِّ الْغِيسُ وَلَا المُسْلِدُ

حَدِينِا ٱلْهِ كَانْعَ بِهِ عَلَيْنَا أَنْ الْأَنْ الْحُوثُ لِيسَتْ الإناآزج ينافان الجاوار منافكرتناموت اكِلَ وَسُوبٍ وَلَكَ عَلَا الْبِرَوَالسَّالِمَة وَالْفَرَحِ وَاحِبُ إِكَا أَوْامُوانًا فَامْاجِي لِرَيْنَا وَلَمْذَا الْمُولِطَّا وَح الفِلسْ وَمُنْ حِيمَ السَّيْخِ وَعَبِلَهُ بَهِا فِهِ الْمُسَاءُ مَاتَ السَّوْوَجِي وَانْبَعَت لَبِكُورَيَّ الِلْجُاوالانُوان المُسْمِرُضِيًّا وَعِنْدَ النَّاسِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللّل ولِمُزَادِينِ لِنْ مَا مَذَا أَجَال وَلِيرًا نُكَ أَيْضًا مِهُمُ أَجَاكُ والسوالسكامة ودواصلاج بعضنا بعض والنفس يَجْزِجِينُهُ عَامُرُمِعُوْرَ بِالْوَقُونِ الْمَامَمِينُ وَالْسَيْحِ كَاهُو وَلَ لَهِ مِنْخُولِ الطَّعَامِ وَالْإِلْشَاكُا لِهَا دَكَّةُ لَعَيْدَةً . مَكْتُونُ إِنَّ حَيْقُول ٱلْرَبُ وَلِيَّعُنُوا كُلُ لِهِ وَاكِنْهُ شَرِّلِلانِسَانُ أَزْياكُلُمَا مُاكُلُعُ ثُوةً إِفَاتُهُ وَبِيَعْ تَرِف كُلِّ لِسَانِ فَفَد تَبَيِّلُ إِن أَنْ كُلُّمِيًّا المَرْجِيْنُ أَزُلَا أَكُل أَكُم وَلا نَشُن حُرُوا وَلَا نَا إِن الْمِنْ الْمُ مِنَا عِيْكُ عَنْ فَيْ عِبْدُ وَيَعِبُعُ لِهَاعِنُهُ وَلاندِ لَا لَا نَ ىعتى يواجوننا فأن باهكا الذي الأيمان شك يَعْضَنابِعْضًا بَلِيكُولَ فُضَلِمَا تَحْكُمُ وُنِهِ الْكَ المَايِك فِيَفُسِّك قُدُ الْمُ اللَّهِ وَطُوْرَ لِكُوْ الْنَفْسَةُ نَضَعُ لِاحْيَاكِ مَعَ ثُرَةً إِنعُ ثُرِيهَا وَفَلاعُرَفِ وَالْتُوسِ مِ الْوُرْمَ عُرِفَنَهُ وَمَنْ لِكَ وَإِكْلَ فَفَد سَجِبَ لان فِي الزَبِ بَسُوع الله ليسَم في له شَيْ عَيْنُ وَلِكِر المُ لريك منه مايمان وكلاله يكربائه إن فهواير انسان طريش الله دسر فيجب له البيحنية فاله له وَحَطِيْهِ وَعَنِي مَعْقُونُونُ مَعْشَرِ الْأَفْوِيا أَنْجُ يَمِلِ عُلَيْ وَجُهُ لَهُ جُسُر، وَإِدَاكُنْ عَالَمُ الْجُرْزِلُغَاكَ بِسَبَبِ ضَعُف الضَّعْفِ وَلَانسْتِ أَثِرِهِ اللَّهِ شَانِ الْأَنْسُنِ الْمُ ٱلطُّعَامِ فَلَيْتَ نَسْعَ بِأَلْمِ وَالْوُدَّةِ فَلَا نَصَلَكُ ذَاكَ الخين كالموام الكام جدوا لألتج منا بعلقامك فأز لكشبخ مزأ كياه مات ولابن تريع

أَصْلَتَابِتْ وَالْدِي يَقْتُ وَيُمِنَّهُ يُكُونِ يُنْسِيًّا لِلسِّعُوبِ لِلصَّلَاجِ وَالْإِنْ الدُولِ الْخُولَ الْكَلِيْدِ لِلسَّلِ الْغُسِّهُ واناه ترجوا الاثمر والله والكصبرو الزجايلاكمن أَجِسَنِ وَلَكِ كَاهُو مَكُنُونِ أَنْعَادَمَعَيْهِ كُلْسُرُوْدِوَصَلَاجِ بِالْكَيْمُانِ لَنَفُاضُلُوا بِرَجَائِهِ سِنَابُيهِ وَقَعَ عَلِي كِلْ شَيْ كُنِبِ مِنْ لُكُمَّا كُنْ لَنَعْلَمْ لَكُ ﴿ وْحِ ٱلْفُكُ مِنْ فَقُونَا فَيْ مُعَالَيْكُمُ مُلِكُمُ مُلَكُمُ مُلَكُمُ مُلَكُمُ مُلَكُمُ مُلَكُمُ مُلَكُمُ ويكورنا والمائية المكتب من الضيرة العَواد والله حِنْراً كَامِلُونَ فَكُلِّعِلِمْ وَانْكُمْ مِنْفُدُونَ عَلَى أَنْ والصبروالعرابيوسكمأن يمنعضكم عابغض بعِطُواعَ بَرَجُ وَلَكُمْ فَالْجُنْرَاتُ عَلَيْكُمْ فَلَـُلَّافِيْبَ مَالانْفِافِيسُوعِ السَّبِيْخِ كَالْحِيمِينِ وَاجْدِورَا مِ الْجَلِّ عَنْنُيْهِ الْحُونَا الْحِوَّةُ لَاكْنُكُمُ النَّعُهُ ٱلْوَالْفِينَا تعد و الله بيسوع المنيز ومُعَلِقَدَا لَوْ نُوامُعُرَّبُنَ مِ الله : كَ أَوْرِ خَادِمًا لَبِنُوعِ الْمُسْبَعِ فَالْسَعْوُبُ مع تملير بعضكم لبعض كادناكم السيم للحديد وَعَامِلًا لَا خِبْلِ السِّهِ لَيكُونَ قُرْا زُالَ سَعْوَبُ مُنْفَعِكُ الله وقد الول السير حدم الحنان العَفْية فوالله 50 مقدشًا بروح الفُدين وَأَنْ لِفُرْ عَظِيمِ عَنْد اللَّهِ وَلَكِمُ إِنْجُهُ وَالْعِيْدُ الْأَبِاءَ وَلِيمَدُ اللهُ الشَّعُونَ بَسُوع ٱلمسيد وكست أَجْزِي على القول شيًا لمجُن عَلَى الْحُنُهُ إِلَّهُ الْمُبْضَلُ عَلَيْهِم كَاهُوَمَكُنُونِ إِنَّ المسفر على كلسمة الشعوب بالفول والفعاك اشك رلك والشعوب وآرة للائتك في الأمَرُ بفوة الأيات والعجابب وسنا أبدد وجالفك في وَفَالُ الْكِتَابُ أَيْضًا مُنْعَنُوا إِنَّهَا الشَّعُوبُ مَعَ شَعْبِهِ اخول من ورشايم الى الوريقون والم بشرك الم وَفَالَ أَبْضًا سِجُوا الرّب ابْهَا الشّعُوبِ جِيْعًا شَجْعُوهُ واستربها فجنهاله والكفضع الذى فلافته ايم النيع وإنهاالأمُمُ مَعَا وَقَالَ اسْعَبَا النَّبَرَأَيْضًا اللهُ سُكُولِيِّينَ

وداعُلُواتَى عَلَيْهُ كُوالمّا الْمُحُولِكُمَ السَّيّ لنكاأس على مايرعنوب ولكن كالمومصنوب كنيغ واشككم والخوق المنيخ والسلاع المليخ أَنَّالَهُ إِنْ لَرْيُحِتُ بَرُواعِنُه بِرَوْنِهِ وَاللَّهِ لِمُ لِمُعُوا به بنفادُ وَزَالَيْهِ وَلِنَاكِ امنَعْتُ مَرَازًا كَتُرُهُ: وتعبدة الروح أزننع بؤامعي والصلاف عني المجوا مِن الْمُبْنَ لَا يَفَادُونَ بِالْمُلْلِيهُ وَدِيَّهِ وَلَغَيِّلْ إِيهِ وَالْعَبِّلْ إِيهِ وَالْعَبِّلْ إِيهِ مِنَانِبَانِكُمْ وَالْأَنِيْ عَلَالَهُ لِيسَانِكُمْ مُوضِعِ مَفَامِ ٱلْنِي أَفِيلُ بِهَا إِلَى لَاطْهَا رِالْدِينَا فِي رَجَاتُمْ بَعِنَّا لِإِفْلِيْ حِيْمَةُ الْمُلْدَانِ وَاذْكُنْكُ مُنْذُ سَبِينِ كَتِيرَعِ عَلَيْكُم مُسْرُورًا مُسْبَةِ الله والسَّيْجِ مَعْضُمْ فَاللهُ تابق المالفد فيم على في مات إذ الوجه ف الماسال والصلج يحون عجبعكم أمنن استودعهم أومجؤاأنا متربكم وانظوالك كو ونصحبوني للما فَوْ لِخُنْ الَّهِ خَادِمَة لَاسُنَهُ فَكُرَّا وُسِلْفَيلُهُ إِنَّ هُنَاكَ بِعُدُ إِنَّ لَمَّ مَعَ فَلْنَالُ مِن صَبِّرِ مِنْ وَمَنْ حُمْرُ اللَّهِ مِنْ وَمِنْ حُمْرُ ا ستبينا كابجو للخلهاد ونفؤموا لهابك الشاكم فأماآلان فانه نظلم فالماؤن سليم لاحدم الغايس فإنها فدكائك إيضافاعة بالمرى وأمرهين وأفرو لانة فداجت مؤلآء الدي اف وسيه واحابيه ان السَّاكُوعَ فِي يُسْفِكُ وَالْمُؤَمِّرُ الْعَامِلِينَ عَيْ وَالْتُرْعَى الْمُتَّعِلَ فكون للهرش كذيم الساك بالاطهات المستيدنا بسوع المسع فانهدين ألم بدلا اغناقه كا الذبرباؤرشكم خل رخاك واجب لم علبهم ولي دُوْ نَعْبُنَى وَلَشَتُ أَنَا وَجُدِي أَنْكُولُمُنَا الْحَبْعِ كَا وَالشَّغُونِ فِشَا زَكُونَهُمُ فِالزَّوْحَاسُّاكُ النَّالْجُونَ جماعا والشعوب أنصا والمغو االسكر الجاعد الني عَلَمُونُ أَنْ عَنْ فُهُمُ فِي إِنْ لَيَّاتْ وَاذِالْمَمْ فُلِّمُ بهنها وافرواالسكام باناظفين يبالني فوينبل الم هَالْالْأُمْرُ وَجَهُنَّهُ مُرِّرُتُ بِكُمِمَاصِيًّا إِلَى فَاسِيا

حَمَّ لَنُهَاعَ لَهُ وَأَنْهُمُ النَّعُد كَلِهِ فَأَزْالِطَعُهُ الْيَ هِي الصِّفْه لِسَرَجَ لَهُ الْمُونَّ لِيَكُونَ الْمُ سوع المسيخ تالتما يحد في وربط ف في من والحلنات الطيبان والذعامالك والتحات صلور فان بالشكل وفَاسَ هِ الله عَكَمِ عَنُكُ كُلُّ عَنِهِ وَأَمَامَسُ وُورْبَكُمْ وَاحْتَانُ رْكُونُواحُكَما فِي الصَّالِحاتِ وُدُعافالْسَا وَاللَّهُ وَلِي الصَّلِوَ السَّلَمُ وَمُنْ لَحُ الشَّيطَا رُعَاجِكُ عِنْ اللهِ عِنْ وَنَعْمَهُ سَيْنِ السُوعِ المسيَّفِي فَ مَعَصُم مُفَ رُبُكُمُ السَّلَمَ طِيمانًا وُسْ الْعَيَامِلَ مَعى وَلَوْفِتِوْسْ وَياسْوُق وَسُوسِبُكُورُ الْفَرُبَاك وافريكم السملم الأطرط والمراك فكالم الريسَالد بعنه وتبساك ونع ريدالسلما أبوف الذيضبيعي وبصنيا لفالإنبعة للهاعية ويجكر السَّلَمُ السطَّيْسَ إِبَ ٱلْمَدِينَةِ وَقُوْ الطُّوسُ لَاحْ

وَاقْرُواالسَّلِهُ عَلِيَازَتًا الَّهِ فَعَنَّ مَعَكَمَ اللَّهُ وَالسَّاعَلَى اندرُ وَينفُوسُ وَيولِيا قريبِي النَّيْنِ كَاناسَيِبَا مَعِي وَهُمَّا مُعُرِفِفًا رَعِنُداً لِنَّهُ لِ وَكَامًا فَلَهُ فَالْمَا إِنْ لِلْمِارِ اللَّهِ وَالْمِولَ السَّامَ عَلَى إِلِياطُ مُرْجَعِيْنِ فِي مُسَيِّدِهِ الْوَافْرُوا السَّامَ عَلَى وُرْمَانُوسَ العامل معنا والتعاال لسنو وعلى سطاخ وسجير وافر والنه عَظَ الْكِرْمِ الْمُنْعَبِ مُسَتِدِينًا وَأَقْرُوا السَّاعِ إِلْهُ لَا يُنْطَابُولُونَ وَافْرُواْ السَّالِمَ عَلِيمَ بُرود بِّونَ سِبِي أَفْرُوا السَّالِمَ عَلِيهُ لَكُمْ لِيَبْ مُوْسِنُوسِ وَاقْرُواالسَّاعَ إِطْرُوفَتِكُ وَاطْرِيفُوصًا النَّعِيمُونِ ستبدفا وأفروا التاع كؤوفتر المنغب فستبدنا وعكا فالخالى هِ أُمِّهُ وَأَفْرُوا السَّلَهُ عَلَى وُسْبُطاحَ بُنِهُ أَلَيْنُ صَبَّكَ بَرُّكُ ستيديا أقرقاالسكم على سُونفريطوس واللاعنطا وهسروي ويطوابا وادما والاجي النبرمغهم أفرواالسلم بكالأغوي ويغليا وعلى اروس واخته وافليان على عمر معيم الطمالا يُسْكِمُ يُعْضُكُ وَعِلِيغُ مِن الْفُيْلِهُ أَلْطًاهِ عِلْمَا تَالْكُنْسُمُ النالم في مفرونكم السّاد وأنا السُلكُ والْحُود أَنْ يَحْتَرِذُ وَالْنِ الدبن كُونَ الْنِسْنِيتُ وَالْفُنْقِد الْخَالَمْ لِلنَّعْلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ

ٱلرِسَالَةُ ٱلْأُولَىٰ لَا أَهْلِ فُورِنَا يُولِنَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الشَّافادِنُ عَلِيْتِبْ بِنَكْمُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّمْ الْمِنْ اللَّهُ الْمِنْدُ وهي من العددالثانية ٥ فنها ببنوع المنبئ باعلانالشتر الذركان مِ بُولُسُ الْمُدُعُوارَشُول بِسُوعَ السَّنْ وَمُسَيِّه اللهُ مُسْتُورًا مِنْ العَمَا لَمُن وَظَهرَ فِي هَا الْنَمَان وسستانييس الإخ الجاعة اليه التهوالية بفرنتيوس مِ مِنْ فِي كُنْ الْنَبْنَ وَنَا مُنْ اللهُ الْأَبْدِينَ المن عُوْيُزالاطهَاو المفَدّ سِينَ يَسْنُوع المسْيُزِمَع مُنْعِ و وَبَنْبَبِن لِمِيهِ السَّعْنِ بِسَمَاعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنِ لُعُوالِالْمُ رَبِنَالِسُوعِ ٱلسِّيْ فَكُلِّ مِلْلَهُ وَلِنَا اللهِ وَلِنَا اللهِ وَلِنَا اللهِ و هُوالحكيم وَجُهِ لَهُ الْحُدُ بِسَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال النغ معكم والسَّلُم مِنْ اللَّهُ أَبُّكُ الْعُمْ رَبَّنَّا لِسُفَّعَ والمراكب والمناف والمدستانات عالمسفح السَّيْءِ، ثُمَانُ لَتُكُوالُمُ عَنْكُم فَكُلَّ جِنَ عَلَيْعُ مَكُ ومع حمية كريا الحسوة المين الله أوليتموها مبسوع المسج الدي استغنبتها فِيُ الْحِيْنِ فَكُلَّ كُلِّمِ وَفِي كُلِّ عَلَم كَالْحِقْفَ فَكُمْ كُلُتُ النَّالَةُ الْأَوْلِي النَّحْتُبَتُ إِلَى مَهَانَ السَّيْءِ أَنَّكُمُ لِمُنْفَصُوا وَاحِنَّ مِنْ وَالْمِلِيَّ المل دوميه وكانك بهام ونشه بَلْ فِلْنُنُوفِعُونَ طِهُورَ رَبِنا بَسُوعَ السَّيْعِ الدَّيْعَ فِي الدَّيْ وانفنهامع فواللاث خادمة كنبشة ينتب كم على إنمان فرا الماقية جَيْ الْوُنْوَالِلالْهُ الله منكرافس والمرسوداما اللهما فيوفرينا بشؤع المسؤ لأزالف مخوصادف الذي بددعينم الضرود البيئة بتنوع السيرينا وأسلا

ejustlet My النالله وقوته كالأث أنابية جحَمَة المحكما وَازُدِكُ فَهُ الْفُهَا فَأَيْنَ الْكَانِبُ وَابْنَ لِإِكْمُ وَأَبْنَ واحضَ فَاللَّهُ وَالنِّسُ اللَّهُ فَاللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَ الْحَصَّمَةُ هَذَا الْعَالِمُ ومعل أن يحدُم الله المنع فَ اله الله إلله الله المعالمة احَتَ الله الله عِلَى لَذِين بِوُمِنُونِ اللَّهُ مُعَالِثُهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ لأل المَهُود بَسُلُولُ فِي إِن وَ ٱلبُونَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُم اللَّهُ وَلَلْكُم اللَّهُ وَلَكُم اللَّهُ وَلَلْكُم اللَّهُ وَلَلْكُم اللَّهُ وَلَلْكُم اللَّهُ وَلَلْكُم اللَّهُ وَلَلْكُم اللَّهُ وَلَلْكُم اللَّهُ وَلَكُم اللَّهُ وَلَلْكُم اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْكُم اللَّهُ وَلَلْكُم اللَّهُ وَلَلْكُم اللَّهُ وَلَلْكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْكُم اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْكُم اللَّهُ وامَّا يَجْزُنَا فَانْتَشَّرُ مِلْكَسْمُ مِصْلُوا وَدَال عَثْرَةُ عِفْ البهؤد وحقالة عندشا بوالشعوب ولنائج المبعود اِللَّهُمُ الْمُولِهِ فَهُ وَشَايِرِ الشُّعُونِ فَأَرُّالْسَجْمَ عِنْهُم إِيْنُ اللَّهِ وَجِعِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْمُسْفَعُونَ المرالله الحيكم من الناسج بعا والضَّعْف الذي قِبَلِ اللَّهِ الْمُورَى مِن قُومُ النَّاسِ الطُّ وُلَكِف دُعُولُكُمْ بالخون الله لينرفيكم خصماً المناهج في في ولاكتبروزفيكم بزالافوتا ولاكتروز فيكم مِ دُوكِ إِلَيْ التَّرْبِيفِ بَلْ مَا أَخُنَا وَاللَّهُ جَمَاكُ

مَا اخُونَةِ بِالسِّمِ رِسَّا يِسُوعَ السَّنِي أَنْ كُورِ كَلِينًا جِنِعًا واجلة ولايك ين جمشقاق بأنكونواكاملين بهمة واجعة وراء واجد فعد أنسل العفاكم النوق مِزَيْنِ إِكْلاً قُنَّا أَنَّ مِنْ كُمْ شِفَاتًا أَنَاداً كُنَّ الْكُمْ لَكُمْ وَمُعْلِيكُ مُونَ وَذَلَكِ أَرْجِهَا مُ مَعْوْلُ أَنَّامْرَ خُرِينَ الْمُعْلِقُ مَنْ الْمُعْكَافًا وَمِنْكُم مَرْ يَعُول أَنَامِ حَبِينَ أَفَلُوا وَمِنْكُمُ وَمِنْ الْمُوا وَمِنْكُمُ وَمِنْ الْمُنْ الْمُنْفِي وَلَوْ أَنَامِ حَبِينِ الْمِنْمُ وَلَوْ ذَلِكَ الْمُلِحِ وَلَا يَعْلِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ المستخ امصلب تؤلس ستبجي أوباسم والس انصَّبَعَهُ صَبْعَهِ المَعْمُودية وَامَّا اناها حُلالله حير لَرْ اصَّعُ إِحَالُ من عُمْ عَبْرِ قَرِيْدَ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَايِلُ الْمُصَعِفُ احِلَّا اللَّهِ عَهُ صَبَعْتُ أَيْصًا الْمُلِّيثِ اسطف الماعلم اعلم أنص في الجلاع في المحالة يَرْسَلْنَ الْسَيْعِ للْعُود بِهِ مَلِلْتَنْبُشِيْرِ الْعِكُمَ لَالْكَامِ ليلاسعظل شايال المناهمة الأكثر ألصليع الْمَالْكِرْجِهَالَةً وَلَنَاعِنُدُنَا يُخْمَعُشَرَ الْأَجُيا، فَهُوَ

ولاعكمة سلقلين فالأناالان والواواكا الهُلَالِدُنَا لِمِزْءَ إِنْهِ الْمُرْسَعِفَا وَأَجْنَا رَضَعْفَا . وَ عَلَوْ بِحِيكُمُ فِي اللَّهِ الْمُعَيِّدِةِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْفُ مُنْوَاهُ امل الدرالم بهر ألامورا واخبار التربية اخسايم عَازَاللَّهُ نُفَدُّمَ فَفَرَّزُهَا فَبُلْ أَلِمَا لَمُرْدِلُونِ إِنَّا فِي والمردة الماله الانه المؤن التطليم المعدودين النفي أيع فهالجاكم بقلطليز هده الذب ولوائم لكَ لا معربين الماه احليم السِّين والنَّم أيضاً مَ وَوَالِمَاصَلُوارَتَالُمُونُ وَلِكُنَّهُ كَاهُمِ مِنْ وَتُلْمُ اللَّهُ مِنْهُ اللهِ عَلَا إِنَّ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ إِ رَعَيْنُ وَأَرْنُسُمُ إِذِنْ وَلَرْ يَخُولُوعِ إِمَا لَهِ مِمَا أَعَدُ الته وأو الهارة والمراكاه وكوث الله للديريج ويد خامًا برفيد أعار الله داك لنابروج الضرط ملز بالرزع واماح راسكم بالحوي لرانيكم لا الزُّوجِ بَعْ رَفُ وَيَعْجِصْ كُلِّي وَاعْواز الله النَّاء بحشرا المساهم و هاه ته ولاما لحي مدسته وَمَرُ الَّذِي عَكُونُ مَا فِلْلا مُنَا فِالْلارُوحِ ٱلامنا فَأَلْك بسِّةِ اللهُ ولِرانس بِإِلْمُنْ يُ حَكُرُ الْمُأْعُرُفِّ أَلْ ف، وَكَذَلِكِ إِيضًامَا بِعُرِفَ الْمِكْمَا فِي اللهُ الْأَوْجِ عَيْرِهِ إِنْ الْمِهِ وَمِعْرُونِ إِنْ الْمُعَلَّوْمًا وَكُنْكُ الله فامًا فِي فَالْمُونِعُطُ مُعَالِمُ الْمُالْمُ الْمُالُمُ الْمُنْكِمُ فبله عُرام المارة والوطوب شديد ويعبك الزوح الذي راتع لنغرف العطام الموفهبك لأ وتبشيري وفوا الزبلان الخاج حكمة الناس مِ اللَّهِ وَهَذِهِ الأُشِّبَ آلَةِ سَعَاوُمِهِ الدِّنْ الْعَلْمِ كُمُّ ولا والماز المرة والرقيح اللايكورا عابكور الناس بالمقاه بنعليم الزوج ومد الفاد برالزو النا بم منه الناس را الدالله وفويله والماسط المروج البين فالمالانتاكالم المراب فالمراب الله المرادوا والراد والمراج كما مناالعالم

وَالْمُواشَعَى وَاللَّهُ أَنْبَتْ وَزَنَّى عَلَيْمَ الْعَادِسُ بَشِّئِ ولاالسّاف بللسه الدينية ويوب والبريغيس وَلَا مِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْحَدَا خُرِيَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل وَلَيْضِهِ وَإِنَّمَا عَلَيْنَا وَخِنْ سَلَّامَعِ اللَّهِ وَالنَّمُ عَلَى اللَّهِ وَالنَّمُ عَلَى اللَّهِ الله وَبنيانِهِ وَكَنْعِهُ اللهُ أَلْمَ ضُمَّتُ لِي وَصَعْبُ لِسُاللًا بَيْنِ كَا يَضِع الْبُنَا ٱلْحِيْدِ وَاحْتِينِي عَلَيْه " وَإِمَّا أُسَّاسٌ عَ وَلَ أحَرْسُوَى عَالِلْهِ يُ وَضَعِّتُ فَلَرْيَعَ لَهِ وَاجْدُانَ يضع وهويشوع المنج وأن بي أحَدُ على فاللاساس دِهَا الْوُفِضَةُ الْوَحِارَةُ كَنِيمَةً الْوَحْسَا الْوَعْسَا الْوَعْسَا ا مَنْ عُلَاعُ مَلِ كُلِ النَّا إِنَّ لِكَ ٱلْمُومِيعُلِمَ النَّهُ بِالنَّاذِيَظِهُو وَعَلَّالَ الْمَازِيكِمِ هُوَ ٱلنَّاذَفُظِهُونُ والذي نُبُت عَلَهُ بَسْتُوفِي لَبُنْ الْجُونِهِ وَاللَّذِي عَيْرَفِ عَلَهُ عِنْسُو فَبَعُولَ كُنُلُ مَ يَكُلُصُ مِن لَكَاذِهِ أَمَا تَعَلَّوْنِ الْكُهَيَاكِلِ لِلهِ وَإِنَّ رُوْجَ اللَّهِ خَالًّا فَبُكُمْ وَمُنْ يَضْنِكُ مَ إِلَا لَهُ بِنُسِكُ أَلَهُ وَهُ بِكُلُ اللَّهِ عَلَا مُرَّوَّهُ فَ

يَفُ لِهَا لِرُوْجِ اللَّهِ فَانْهَا عِنْكُ حَمَالَةٌ وَلَهِمَ نِنْ تَطْمِعُ يعرف الله بالزوح بدان والزوع المعض كالمت وَلِنُسْ هُ وَمُدَاثِ مِنْ إِن وَمَنْ فَاللَّهِ عُسَرَفَ صَمِينًا الرَّبِّ فَامَّا عِجْرُ فَا زَلْنَا ضَمِيْ إِلَىٰ مِنْ وَإِنَّا مِا الْحُوفِ لَا استطنع أكاكم كمائكا والزؤ كالنؤن وَلَجُن كُمَا نُكَلِّم لِلْمُسُلِّمِينَ فَكُم الْأَطْعَالِثِ فَيَ ألايما زبالسني غذونك وبرضاع الكن ولما نعتكم إلى أيرفع البيدة مُرْيُظِمُ الطَّعَامِ لِانْضُوجِينَكُ لُمُ تِحْوُنُوانِطِينُونِ ذَلِك وَلَا ٱلاُنْتَسْنَطِيغُونَهُ مِن أجل فالمخريف وجيث يكوز فيكم الجناد وَالْشَفَافُ وَالْافْنُوا وَلِي لَيْسَرِيعُ وَاللَّهُ فَا تُعَوِّب بالمتنع وأذاكا ذالانشار فيكم بفؤل أنامر كرب ولن واخرب وكالمامر خرب افلوال فكستم تعدجته فوك فَرْ بَوْلُسْ وَمَزْافَاوًا أَلَا إِلَى لِلْدَيْنِ عَلِي أَيْدَيْنِ عِلَى أَيْدَيْهِ مِن أمِنْتُم كُل فِسَانِهِ مِنَا كَالْعُطَاهِ ٱلرُّبُ أَنَاعَ شُبُ

ولهذا للأنكينبغ أنع لأعلوا بالفضاآ فك الكوفي أنسم لانصل الحد تنسك ومرض في كم الله حكم حِيْمَ إِنَّ الْذِي فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الظَّالِمُ وَيَظَهِرُ خِهُدِمِ ٱلدُّنْرَآِ وَلَكِ كُرْعِنْدَ نَفُسْهِ بِحَامِلًا لَبَضِيْرِ صَابِ الفُلُوبِ وَافِكَارِهِمَا وَمُنَاكِ بَكُورُ الْمِدِجَةُ جَكِمًا فَأَنْ حِكُمه هَذِهِ ٱلذُّنْيَاءُ حَمْلُ عِنْدَالِكِ مرالله لانشار أنْتان وهنه الخطوب الخوت وَفَرْكُ إِنَّهُ اللَّهُ مِا خُد أَلْحُكَمْ مَكُرُهُمْ وَكُنْفَ أَنِّما م اجليكُ روضَعُنُهُا عَلَيْعُسْمُ وَعَلَى اللَّهُ الْحُسْمَةُ وَعَلَى اللَّهُ الْحُسْمُ اللَّهِ الْمُ وَالْكَنَابُ بِفُولُ أَتُلْسُ بِعُرِفِ افْكَازُ الْجِيكِا إِنْهَا مِا وَلَا خِيدُ واعَاهُوَمِ حِنْوُنَ وَلَكَبْ لِا بَأَطِلَهُ فَلَا يَعْجُ لَدَ إِلَى الْجَلُّ مِنْ النَّاسِ لِأَنْ الْمِلْ الْحِلْ يستطيل أجدعل الجيه باجد فترفض كالمكا شَهُامًاهُولِكُمْ مُؤلِسْكَانَ أَوْالْمَاوُاوُالْصَفَالُو وَمَا هُوَالَّذِي لَكُ وَلَمْ فَاخْتُهُ وَأَرْكُنُّ وَلَا شُوْفِكُ الدُنيا اَوْ كِيَا هُ أَوْ آلِمُوت الْوَهِ فِي الْأُشْيَا ٱلْفَامِكُ " شَيْك فِلْمُفْغِي كَانَك لَمُ نُشَنَّوْفِهُ الْشَبِعْمَ إِنْفَا الْسَنْفَئِمَ أوالمُزْمَعَه كُلِّ شَيْمِهُما هُوَلَكُورُ وَانْمُرْلَا سَجِ وَمَلَكُ مُونِنا وَمَالَدُكُم قَدَمَلَكُ مُ لِمُلِكَ والمشبيراته وبهيع المنزله فليكرعنكم لحتم الشيخ عِزايضًا مَعْكُونُ وَفَالْضُرَّاتِنَا عِرَمْعُسَرًا لَرُّينُكَ وخسرنه سِراللهِ وَتَنبَعَلَانَهَا مُنا فِلْانَ وَالْمَا فِلْالْ المَّاجِعَلْنَااللَّهُ أُخْرِيْنُ لِلْكُونِ إِذْ صِرْبَاللَّهَ الْمُمَّاصِلُ ازيكوز الجزمنهم مامونا فالماأنا فانه نفض لأأن وللكربيء وللتاس فيعافأ فأفخنا فالمالة فانما نَزِكُونِي أَوْإِنْ يُرَكِّنِي كُلَّا يُعَالَّا الْصَّالِالْمَا الْصَّالِالْكِ دَلِكَ مُغِلِ السِّغِيرِ فَامَا النَّمْ فِي عَمَالُوا لَسَيْعِ وَأَنْ تَغُنَّى إِذَكُنُ لِمَا خُشْ مَنْ عُنَّى مُكُوِّهًا مَعِ الْحَالَا كتابخ ضعفا فأنم أفوا والممما فجو في في في المنزيه لأنهرون والمامركبي وكيابه والرب

الفول المالفقة فكب فشاوون أزافيم علك وَنُسَتِ وَالْهَ إِنَّ السَّاعَةِ عَرْجِ الْجُعِطَاشُ عُرَاةً إِعَمِياً أَوْمِالُودِ وَاللَّيْنِ وَأَلْرُوحُ للنَّواضِعُ فَارْخُلُهُ مَقْهُ وْعِيْنِ لِيزَلْنَامُوْضِعُ أَفَامَةٍ وَنَنْعُهُ مِعْ دَلِكَ المُنْوَانْكُ وُتُعَابُورُ مِالَيْنَاءَ وَلاَسْمُ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا الرَّبَا الكتابا يشمون أفسادك علبهم ﴿ لِأَيْكُ مِنْكُ فِي لَكُونَانِينَ حَتَّ أَزَّالِكُمْ مِلْكُ وَبِط رَدُونِنَا وَجُرُنَصْبُ عَلِيْنَا وَ لِكَ يَفُتُرُو وَعَلَيْنَا وَ السرافايية شمالكم معذلك مغيون افاكاريسع فنرغب البهم وصرفاحفايدالدسا وكالشرآلدى الإرار تعينوا وتجر والبصاح فالمؤام أيكور بَسْنَسْمِهُ وُكُوْ الْجِبِالْ الْكُنْ وَلَيْسَرُ لَوْقَاكُمُ النَّبُ مِ يَعْعَلُهُ لِالْمَعْلُ فِأَمَّالُنَا وَأَنْكُنُكُ بِعِيلًامِنَكُمْ بهن الاشباولكن أعظم كالابنا الاجنا فأركال الحسِّد فَأَنَّ فِيبِ مِنْكُم الرُّوح وَفَلَا فَضَيْتُ انْفَيًّا ﴿ للكركير المين في والسيخ فلبسر الخ بآبك المحتايات مِل قِرْبِ عَلَا عَلَى العُولِ العُولِ المُنْ الْمُعْلِينَ الْمُنْ الْمُعْلِينَ الْمُنْ الْمُعْلِينَ الْمُنْ المُعْلِينَ الْمُنْ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمِنْ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِنْ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِنْمِينِ الْمِنْعِلِينِ الْمِنْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمُعِلِي مِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمُعِلْمِ فينتوع المسج الاولدتكم البشري وأنا أسكر أنخمعو اجميعا وانامع كربالن ممقوة رتب الضًا الاز إِنْ شَبْهُ وابِيْ وَلِذَ لِكَ وَجَفُ النَّكِم بسوع السِّيع ونسلُوارًاكِ عَالَالْعَعُلَ السَّبِطُاكَ طيمانا وسزالع وفوابي ألجبنت المؤمر مالزت للركم لهذن المستان للخ الموح ويوم ريسًا السيقع يشبل فالشبوعل ماأفل كاعان كالها وغداسلكر السيخ البسرافغان مناجيل أبالغكؤن أث فور يكور بالله انيكو وللبغ السالات معل لخَمِيْ الْمِسْيُرَجُمُ الْعَنَةُ كُلُّهَا ۚ فَٱلْهِ وَإِلَّهِ الْمُحْمَرِ الفَدُومِ عَلَيْهِ لَا لِأَعْرَفُ قُولِ إِلَيْكِ ٱلَّذِيرَ أَسْتَكُبُرُوْا وَمُرْفِعُونَ الْعُسَّرُ مِلْكُنْ فَتَوْتُمْ لِأَثْلَكُونِ الْعَلِيْبَاتُ

عَرُاجَايَا دَنُوا أَنْخُ اللَّاحِلُونَ عَلَى النَّهُ فِلَمَّا أَنْهُ فِيهِ فَأَمَّا الخبير العنولة كونواجيله جائرة كاأتكم ميل الخازجور فالله مديهم وأخرجوا الحنث مرسحة الفطيرالدي حيئ فيد وامّا فعِينًا بِحُوالْمُنفوالْك م فَلَ عِنْ كُلِّ رَبِّكُم إِذَا كَارَبِّنِهُ وَبَيْنَ الْحِيْدِ مِنَا لَعِهُ وَ وَجِ وَسَبِياً وَمِحْدُ إِلْ عَنِهُ عَيْلًا لَامَا لَمَ الْعَدِونَ أوْحصُومة عَلَى زَيْقًا صَيْهُ لِلْ الْجَادِ لَا إِلَى أَلِالْهِا و لا المنه مرالس القرائة المائة المنابق و السَّنْعُ الْوُلَا الْمُطْهَارْمَهِ بِنُورَالْعَالَمُ فَازْكَامُوا والطهان وفدكن كنك النكرف الزسالوالا الدُنْيِابَكُم نَدَار الْعِلْسُتِم لَهُ لَا أَنْعَضُوْ اهِنِ الفَضَايَاء عَالِطُو الزُّمَاهِ وَلَسْتُ اعْمَالُ مَا الْدَيْنِ فَهِ الدُّمَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِمُ الدُّمَا الضَعَادِ أَوْمَا نَعْلُو (الْمَا يَجْزِنَ لِيُزْلَلْهِ اللَّهِ فَكُمْ . وَلَا ٱلْغَاصِبِينَ وَلَا ٱلْغَاشِينِ أَوْالْخَاطِفِيرِ أَوْعُيّاد الجرى كالخازع في الدُنياء ولكن إذا كَانَتُ الْمُنْ الْحُولِ الْمُنْ ال الاؤتان واوعتك مؤلآؤك أرأذن عَقِوفون وَسُوالْحَدِمِ وَالْمُلْ اللُّهُ المنازعَدُ فَاحِلْسُوْالْدُنَامِنِ النفن دو المنالة المنا المناعمة المناسكة الله والببعد للفصا بنتكم فيها واتماأ فوله النعنفكم كَنَّبْ النَّكِمُ الْالْخَالْطُوْمِ اللَّهُ أَرْكِ ازْلُحُدُّ هَكَ اللَّهُ فِهُ لَحِكُمْ يُسْتَطِّيعُ اللَّهُ فَالْمُعُلِّمُ اللَّهُ مِرْأُمُ إِلَى الْمُحْرِيمِ لَكُمْ أَخَارُ وَكَانَا بَاعَاهِ مِنْ واجبيه حقي كاصرالا خلخاه ويقاضيه الالنب أوغاصِبًا فَاهِرًا أَوْعَابِدُ وَتَرْكَافِلُ أَوْسَبَا بِالسَّفِيمَا الموسنة والصالفالشعنة الثانكم انقا خيز صرت اؤست وامن أأوغاشمًا حاطفًا، ومَزْجَانَ فنصور وبنازع تغضكم بغضا وأولا نفشور ولي مَكَذَا فَلَانُواكُلُوهُ الطَّعَامُ وَمَالِ أَلْكُرُ الْفَادِينَ لانعصبؤر كالمتناف المنتمون فيتماكنا

اَ مَا نَعْلُون أَنَّ مَنْ فَأَرِزَ لَا نِيَةً وَفَلَ صَادَّمَعُ احسَالُهُ اللَّهِ أَمَانَعُكُو زَازًا لَأَثُمَّهُ لَا يُنَالُونَ مِلْكُوتَ اللَّهِ فَلَانْصِلُوا عِلُّ فَرْ اعْنَصَم بِرَيْنَا فَانْهُ بِكُونَ عَهُ رُوْجًا وَاجِدًا. فالله كالزماه ولاغتباد ألاؤنان ولاالفجاز ولاالمفيلا وَلِاللَّصَاجِعُواالدِّلُونُو وَلِلَّالْغَاصِبُونِ وَلِااللَّصُوْضَ ٠ حِـ ارجَه عَزْجِسَ فِي فَامَامَزِنَ فَامَا عَفْطِيجِسَكِمْ \* ولا ٱلبِّحَيْرُونَ وَلِا ٱلسَّبَابُونَ وَلا ٱلْمَالِمُونَ مَانْعَلَوْلَ أَرَاجِتَادَكُمْ هَيَاكُلُّ لَرُوْجِ الْفُكُسُ لَكِالُ هُولاً بِحَيْعَهُم لَايُعَالِنُونَ مِلْكُوتِ اللهُ وَفَلَكَانَبُ وَ كُو اللَّهِ عِلَمْ وُهِ مِرَاللَّهِ وَلَسُهُمْ لَا لَا يُفْسِحُونَ هَدِهِ السَّرُوُدِ - قَالُناسِ مِنْ حُوْ وَلَحَ حُوْفَ ا لا تَصُوفَا السَّتَوِيُنُمُ المَّهُ الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْ أغنسا لم وتطهر تو وتَبُرُّدُ ثُم المِي رَبْنَا يِسُوح السِّيخ مسيخير لله باجسًا حكم وَارُواحَكُو الَّهِ اللهِ اللهِ وَبُرُوْحِ الْمَنَا كُلِّ سَرِّعُمُا جُلِ وَلَكِ لِلْسَّحِ لَشِيِّ فَأَمَا ٱلْأُمُورَ النَّهِ كُنَّا مُرْالً فِيهَا فَانَّهُ حِسَرُ النَّحُلَّانُ بنفعنى وكلشئ أنامس لطعكيه ولكرك بكبنع أب لاَ وَيُوامِرُ لِمُوَافِي وَلَكُومِ الْخِلْ الْإِنَّا فَلِمَ مُسْلِكُ الْمُرْبِا مُولِيْدِ اجتعل لأحديك سلطان الطعام مؤضؤ علبط والط وَلَنَّمُ مِّن الْمُؤَافَ بِعَلْهَا وَلَبِنَانُ لَ الْوَجْلِ زُوْجِنَا الْوُدُا الديجَبُ لَهُاعَلَيْهِ وَكُولِ اللهِ النَّالَةُ الْمُنْ الْمُؤْلِدُهُ الْمُنْ الْمُؤْلِدُهُ الْمُنْ الْمُؤْلِدُ المُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ ا للطعَامُ وَاللَّهُ مُبِطِلَهُمَاجِيْعًا وَأَمَّا الْجِندَ لَالْيُوصَعُ للزَّمَا مِل لَكُرَّتِ وَالْزَى لَلْحِسَدِ اللَّهِ وَغُداْفًا مَاللَّهُ دَبُّن لِ برَوْجِهَا وَلَهُسَّتُ المَنَاهُ مُسَلَّطَهُ عَلَيْهِ وَكَنَاكِ عَيْ يسوع المشير من بُه الأمُوات وَهُويُفِهُ السَّاسُونَةُ الرَّجُلِ بُضًا لَبُسِّ مُضَّلِطٍ عَلِجَسَّهِ مِلْ لِمُنْ الْسُلُطِ الْ اَوْمَا مَا مُنْ الْحِسَادَ لِمُعْضَا لَلسَيْ فَنَعُلُون عَلَيْهُ فَلَامُنَعَزَّ لَجُلِكُما صَاحِبُهُ حَقَّهُ ٱلنَّهَ عَلَيْهُ فَلَامُنَعَزَّ لَحَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهُ العضوالمسبع فعَعَالُونِهُ عُضُوًّاللَّوَانِكُ مُعَادَ اللَّهِ

أنيف يوسم اللانغال في المنطق المالي المنطق المناطق بالمسرالة المؤمينة والمزاة المعلانومر تطهرما لركالموب والافاؤلامها آفاس والمالان فليم اطهار والالا الذي لا يؤمر مِنْ هُمَا الفُوْفَه طلبِعُنَر ل ضَاجِبُه وَليُعَارِقِه، وَلِسَ عَلَى لَكُ الْمُومِنِ أَوْالِا خُرْتَ لِلْوُمِنَ } مُلَّ فِي الْمُومِنَ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْ ٱلأُمُّونِ لِإِن اللَّهِ الْمَادَعَانَا لِلصَّلْمِ وَالْكَلُّفَهُ مَلْنَعُلِينَ النَّهَا الامرَاهِ انْكَ عَجُبُرُ نَهُ عِكَ أَوْ انْتَ ابْهَا ٱلْزَجُكِ هَانْ عَلَمُ انْكَ عَجُولِ إِمْ وَالْكِرْبُ لِلْكُورُ كَافْتِم لَهُ الدِّ ملسَعَ الاستَانَ أَجِ إِلَّهُ يَعَاهُ الله الله الله وَحَالُك أيرز الجاعان كلها أنكان كانتان دع المالمان وَهُوَ مُخْتُورُ مُعْلَمُهُ لَا إِلَا لَكُولِهُ وَالْكَارِفُعِ فَهُوعِينَ عَنُونِ فَلَا عَنَانُ فِلْلِسُ لَلْمَالَ لِمَا الْفَوْلَةُ الْفَالَةُ الْفَالَةُ الْفَالَةُ الْفَالَةُ الْفَال بَلَحِفُظُوصَابِالسَّرِ عليفي كل مُرةِ اللَّهَاكِ الْفَجْعِي الالمارع لبها وأزعبت بامتراوان عيكافك عَلاثْبَالِيْنِ بَلِ أَنْ يُنْفِي لَفُكُ مُعِلِي لَكُونُ فَعُنْ مُحِدُدًا وَالْمُعْلِقُ فَالْمُعْلِينَ فَالْمُ

الاإذاأأنففتها جيعاف وفن مرالا وفان على لضق وَالصَّلَاهِ مُّمْنِعُودَانِ السَّانَكُمُ الدَّافَضَيْتُمَا ذَلِك الله بنكلي عنا الشَّيْطَان مُعُلَّسَهُوهُ أَجْسَادِكُ الله افْوَالْعَ لَالْكُمْ جَفًّا كَالْفَالُ للضَّعْفَا لِلسَّرِ بِأُمُوحَنَّمِ المَّا اتًا فِأَجْبُ أَنْكُوزَ النَّاسْجِ عُالِمَ لَي الْجِفَافِ وَلَكُمَّ عَلَيْتُم لِكُلِّ أَنْسًا رَفِسُمُ مِرَ اللَّهُ فِينَهُمْ هَكُلُا مُنْهُمُ هُلِكًا اللهِ فِينَهُمُ هُلِكًا اللهِ وَافْوْلِ لِلدِيْزِ لِاسْتَآلَهُ وَالأَرْامِلِ اللَّهُ حَرَّكُمُ أَنْتَكُنُوا مِثْلِي فَأَنَّ لَمْ يَصُرُوا مَلْبَنَّ وَجُوا فَانْ يَتُوجُ لَا تَجْكُ اِمْرًا وَ مَعْفَةٍ خَبِرُ لَهُ مِنْ لِلْوَقِيدِ بِالشَّهُ وَ فَامَّا النَّرْجُونَ فَا يِهِ إِمْ وُهِمِ لِإِنَّا مُلْسَلِّهِ عِنْ أَنْكُ لِمُعْزَلِ ٱلْمُرْأَةُ مِنْ يُحِمَّا وَالْمُرْ فَأَنْ الْمُونِ الْعُنْزِلْ فَلَهُ فَوْيِعَ يُرْفِحِ الْوَلْفَرَاجِمِتُهُ لَكُمْ وَالرَّجْ لِلبِّرَكَةُ أَرْيُطَلَو لِمِرَانَهُ وَآمَا مَا يُوَالْتَ اسَرَفَافُكُ المانالاستيب أنْ الْحَازَاخُ لَهُ أَمْرَافُ لَيْسَ مُؤْمِنَهِ وه النائقيم معد فلا عليق المان النام المان مِن الْعُلْ إِنَّانَ فِلْهَا نُوجَ عَبُرُمُومُ مِن وَجِبِ الْرَجُكُ

وَٱلدَّهِ يَفِ رَجُونِ كَأَنَّهُ لا يعرجُون وَالدِّنِيَيُنَا عُون أبِضًا فَبُرْيضَنَع فَانَّ مَنْ عِلَى لِإِمُ السِّيعِ الْحَمِينِ يحزلا بملك والذر كينفع وزكانه ولابنجا وزواما يجت عَ مُكُ فَفَدُ صَالِعَتِيقًا لَلنَّ وَكَيْ إِلَى الَّذِي عِلْيُكُمَّا مِ المَنْعَمَةِ لِانْ شَكُلُ هَا الْعَالَمِيزُولُ وَلِذَلِكِ الْجُبْ وَهُوحِ وَ فِهُوعَ بُلِّ للمَسْبِيرِ لانةُ ابْنَاعَكُم النَّمْ وَللْكُونُوا ٱنْكُونِوالِلَاهِمُ لِأِنْ الْدَى لِازْفُجَةَ لَهُ بَعُمَّمَ لَأَمْنُ رَبِّهِ. عَبِيًا لِلنَّاسِ وَكُلِّ فِي عَلِي لَامْ وْالدَّيْ عَلَيْهِ مَا اَنْ كَيْفَ بُرْضِ الْرَبْ قِاللَّهِ عَلَيْهِ ذَوْجَهُ بِهُمَّ الْمُوالْلَنْهُا إِخُورَ فَلَهُ وَعَلَيْهُ وَامَّا النَّوْلِيِّهِ فَلَبْسَرِعِنْدِي فَهُمَا أَنْ عَنِي رُصِي وَجَنَّهُ وَأَنْ يُلِلِّنُونِجِهِ وَالْحِيرُلُونَ المرمزاللة وككتم السنرفيهامشورة وكالغرالة على بَيْنَ لَأَن اللَّهِ اللَّ بأزاكة زعامونا واظرانها اكلكه جسكة مخال طابز طَاهِمَ خِنَندِهَا وَرُوجِهَا وَاللَّهَانَغِلَّ مُبْتِمْ لِلنَّهُا أَنِّي النَّهَانِ أَنَّهُ حَيُّو الدِّنْسَانِ أَنْكُونِهَ كَا أَنْكُنْ مَا كَيْ بِرْضِ بِعُلْهَا وَإِنَّمَا النَّوْلِ هَذَا لِمُنْفَعَنَّكُمْ لِأَلْا وُفِيْمًا هَذَا مُقَتِدًا بِرَوْجَةِ فِلانَطْلِيْنِ فَرُفَيْهِا وُانْكُنْتُ خُلُقًا وَلَ لَحَنَفُهُ لَنَكُ ثُوا اللَّهُ ثُوا اللَّهُ ثُوا اللَّهُ اللّ مِرْزَوْجَهِ وَلَا نِرُدُهَا وَإِنْ لِتَرْتِ ٱلنَّا لَوْجَ فَلَسْتَ عِ الذلانهُمُورِ المُورِ الدُنْيَا فَأَنْ طَنَّ أَنْمَانُ الْمَعْرَكِ فِي دَلِك بِالْقِرْ وَإَنْ زَوْجَتِ الْكِرِ رَجُلًا فَلْمُسْتُ الْفِيَّالِهُ أَيْهِ وَبِعَابُ بِبِتُولِيتِهِ أَذَاجُازِوَتُ نَجِيْهِ وَلَمِينَوَع وَلِظِنْ وَأَرْالِكُمْ عُنُونَ الْجِيدِ للنَّهُ الْمُحْدَالِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال جِمَّا اللَّهُ بَنْبَعِي أَنْ يُسْزِّوج فلِبِغُمَّا وَللسَّرِبَا فَرُوا مَا اللَّهِ عَيُوا لِلَّ قُلُكِرُ وَالشَّفِوْعَلَيْكُنْ وَالْوُلْ مَالِمِ الْحُولُ فَلْعَمْرُ وَجُورُ وَالْهُ الْأَجْفَاظُ مِنْ وَلِينَاهِ وَلايضطى الأزالينا سُنالان عَنْ فَاذْبَرَ كَيْ كُونَا لِنُوجُفُ اَمُوا أَخْلافِ دُلكُ مُا أَجْتَزَمَا بِصَنْعُ لَا النَّ كُفَّعُ بالنبآء كالمهم لاشكآ المركالبين كأفئ كالمهم لأبكوف

أَنَا شُفُ مِينًا لَهُ إِلَّا لِيا كُلُونِ عَلَى الْمُؤْثَانِ عَلَى الْمُؤْثَانِ عَلَى الْمُؤْثَانِ عَلَى الْم بنُولِتِنَهُ لِلنَّرُونِ فِي خَسَابَصِيَعُ وَالْدُى لِيَنْ فَهُ اللَّنْوَيِ ٱلنَّالِجِ لأَنْ يِنَا لَهُمْ ضَعَيْقَةً تُتَغَيِّرُو فَالْمُطْعِ لَا يُقِرِّبُنَامِنِ فافضَالُ حِبْنَانًا بَصْنع وَالمُزَاءَ مَادَاُ مِيْعُلْهَا جِيًّا فِيكَ اسْ لَا غِنْ أَنْ أَكُلُّنَا نُرْدَا دُمِّ أُولِهِ أَزْ لِمِنْ كُلُّنَا فُكُنَّ فُكْ مُقَيْلةً بِشُيْدَةِ النَّامُوسِ فَانْكُنَّ ثُمَّابِعُلْهَا نَعُنَّوْ شُيًّا، فانظرُ وُالْعِلْ لِمُلْطَأن كُوهَ لِلْبَكُونِ عَثْرَةً للضَّغْفَا، وبجؤرلها أزنننووج مرسا أنم الكؤم نيزما كتب ففط أرَابُت يَاهَذَا إِنِ رَأَكَ اسْتَازِ وَأَلْكَ ذُوْعِلْمِ مُتَحِيًّا وَالْبُ ذُوْعِلْمِ مُتَحِيًّا وَطُوْءَ لِهَا أَزُلْهَا مَنْ عَلِي لِلْ رَأِي فَالْمِنْ أَنْ إِنْ فَرَحُجِ فِيَبُتِ الْاُوتَانِ الْمُسْرَنِيَّةُ مُجُلِ اللَّهُ صَعِيْفَ سَنَّا لَوَكُ الله والماحباج الأولان ففائع فرف أتعند فاجمعاً وِلْكُلْ دَيْعَالِهُ الْأُوْبَالِ فَهُلِكُ النَّا عَلَيْكُ ذَلِكُ الْأُخْ عِلَمَا بِهَا وَٱلْعَلْمِ رَبُوْعَعُ وِالْوُدِيرُمِّ وَبُنِّي وَالْكَازَلَعَ لِيَظْنُ الصِّعِيْفِ الدي لُخلِهِ مَاتَ السَّفِي الدَّفْ يُعْمِو اللهُ فَلُ عَافِينَا فَاللَّهُ لَهُ يَعُلُّمُ لِعُلَّمَ لِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتَهَا هَكَنَ الِالحوتكمُ وَنَغُمَعُونِ المَهُ الشَّقِيمَةُ فِاللَّالْمَجْ انشار لُحَتِ اللهُ فَهُوَمَعُرُونَ عِنْكَ فَإِمَّا أَكُلْدَ بِأَجِهِ الْمُواْك عَبْرِمُونَ وَلِذَ إِلَّ أَنْ إِنَّا لِلْطَعَامُ يُؤْدِي كُحِ فَلَا فَانَانِغُونُ أَنَّ لِوَثَنَّ لَئِسَ فِاللَّهُ السَّيْ وَانَّهُ لَا الْهُعُبُ اكَالَالْجُ اللَّهُ لِيُلَّا اَحْسَرَا جِي الْوَالْيَ لَشَّتْ حُوَّا أُولِسْتُ الله الواجه وأزُكَ إِنْ إِنَّهُ إِنَّهُ مِا فِلْهُمَا وَلَهُمُ وَالْكُونُ رَسُولًا أَوْلَمُ إِنَّا يُزَحَّ إِنَّهُ وَ الْسَبْحِ الْوُلْسَتُمْ وَإِلَّالَتُ تُسَمِّحُ أَلِهُ مَا فَل تُؤجِد أَلِمَةً كُنْرُةً فَأَنَّ لِنَا فِي الْمَا وَأَجْدًا أَمَا وَأَنْ لِمُ أَكُنُّ مِنْ وُلَّا إِلَى تَعُومِ آخِيْرٌ فَا ذَنْ مُؤْكِفًا لَلْيَكُمُ وَهُوَاللَّهُ أَلَابُ الَّذِي لَكَ يَكِي وَإِنَّ اللَّهِ وَرَبَّا وَاجِلًا والنهخانم يشالني وهذاالخف اجع كالذبريك وفف وهُوَيسُوعِ المسْمِ الذي كائبيةِ وَجُرْ إِيْضًا فَ صَبْدِيهِ افالجل لناأناكم فأشرت أفماكي لناأن فننص عَيْرِانَ الْمُ الْأَشْيَا لِبِسَ فِي النَّاسِ فَانَ النَّالَةِ الْمُ النَّالَةِ الْمُ النَّالَةِ النَّالَةِ ا

لُلَّانعَوْوَبُشِرَى ٓ لَلْسَجْ بِسَيْمِ لِٱلْأَشِيَا ۗ اَثِمَا لَعُلَوْنَ امولة اخنانجول معنامة لضاير الزشل ومثل لخوستكا اَزَالْدَيْرِيَحُ لَمُونَ بِنْتَ المُفْرَيِّرُ الثَّالِهُ أَنُورِينَ ومثل الصَّفَا أَوْ الْمَاوَنُونَا مِا وَعُرِينَا الْاسْلُطَا زَلْنَا أَنْفِينًا بنت المفَان والمُلَان مِين الدين فسمو زعلهم وْ وَمَنْ اللَّهِ وَيُجْمِيلُ عَمَلًا وَلِأَبْنُونُ عَلَىٰ فَيْنِهِ أَوْمَنْ للنه عَكِ النَّا الْعُرْنَا النَّهُ إِنَّا النَّهُ عَلَيْهُ وَرَبُّ الْمُرْتَا النَّهُ وَرَبُّ الْمُ الذيع وشو والكاف الماكان المنافية المنتالذي مِنْهَا بُعِيْشُون فَامَّا أَنَا فَلَمْ السُّنَعُلْ وَأَجِلُّ مِنْ فَانِ يَرْعَغَمُمُا وَلَا مِاكُلُ مِنْ لِمِنْ عَيْنَهُ وَهَلُ قُولِهَ لِهِ الْأَسُا ٱلأُمُونَ وَلَمْ الدُّ مَا لَا رَبُّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَكُ بُرَّكِ كغول نسارها هي في سنة النوكاة نفوها الصَّاء دَلك اَيَّالُمُوْتُ مُونًّا وُلايُمطَّلِ أَحَلُ فَرَيْءَ اللَّهُ لَا فَنَّ لِ الله مُحيِّنُونِ فِي فَامُوْسِ مُوسَى لا لا التَّوْرِ ٱللهِ عَيْدُونَ بنبشيرى ودعاى لانج برعان الوالوال والوال أفيزي أزالقه وعسنيه امرالتران الهوكان والفخ لَرَانِسْ وَوَلَوُكُنُ امَّا انْعَالُهَ رَامِ رَبُّكُا نَفْتِي صَبَّنِي الْهُ الْمَافَالَ ذَلِكُ إِلْجُافًا وَانْفِيهِ لَا يُهَ الْمُاكِلِبُ عُكُمُ لِكَازَ لِعَلَيْهِ أَجُرُّ فَأَمَّا إِذَا كُنْهِ أَفْعَلَهُ بَغَيْرُهُ وَأَوْفَاتُهَا • سَبِينًا لأَنْهُ عَلَى لَوْجَا بِجُوتُ لِخِيَّاتِ أَنْبَحُ وَثُلَافِينَ أَنْ الْمُعْرِثُ أَنْضَكُ وَالرِّيَ لَهُ رُسُ إِنْضَا فِلْيَا الْفَلَّهُ بِنُعَلَّ ذَلِكَ فَأَنْكُمْ أنامؤتمز علفكالمفيه وماهوأجري لأزاذ الأناجين غَرْفُهِ دَرَعُنَا فِبُكُمُ الْأَشْيَا الزُّوْجَأْنِيِّهُ اعْظِيمُ هُوَانُ أبَشِرًا جُعًا بَشِرًا يَلِانْفَغُهِ وَلِا أَسْنَعُولُ السَّلَطَانِ عَصْلِهِ لَكُمُ الْأَشْيَا الْجِيمُ إِنَّهُ وَاذَا كَا لَكُوْمِ الْحِيْنَ الذيجول إفا للمنوي ولكن إذانا ويوي مرخلا كله سُلْطِانِ عَلَيْحُ وَالْلَهُ وَلِكَ لَنَا أُوْجَبُ وَلَكَا لَهَ مَنْ عُلْ وَ عَلَيْعَ لَدُنْ نَفُنِي لِكُلَّ إِجِدِ لَكِيْ أَجُرُا ٱلْإِلَمَ الْحَيْثِ مِ النَّاسْ وَصِرُتْ مَع المُؤدِّ كَالْمِهُ وْدِي لِأَجْرُ الْمِوْدُ هَ أَالسُّلْطَانُ بَافَانَ عَجْفِلْكُ لَكُونُ اللَّهُ وَيَصِيرُ عَلَيْهِ وَ

لُــُلَالُونَانَاالَّدِيَةِ مِنْ أَجْرِينَ أَفْقَ وَالْذَكُ وَفِلْ أَجْتِ أَنْعُلُوا لِلْحُونِي أَنْ لِيَافَاكُمْ لِمَا لَوَاجُتُ طِلَ النَّجَابِ وَجَازُواجِيَّا وَآلَجُوْ وَالصَّبَعُواجِيِّعًا عَلَىٰ دِيهُ وْسَى فِ الْعَمَامِ وَالْعِنْ وَأَكُلُواْ جِيْعًا طَعَامًا وَالْجِنَّا وَ الْمُواجِيَّةُ رُوْجًا بِيًّا وَذَلِكَ الْهُمَا نُوْايِشُونِ فِي صَحْرَهُ الرُّوْجِ ا التيكانَ نَسْبُرِمَعُهُمْ وَنَلِك الصِّنَّ فِي لِلسَّبُرِعَيْر ازَاللَّهُ أَنِيسُ رَجَعُ مَنْ عَمْ فُنْ عَطُوا وِالنِّيهِ وَلَانَ عَظْمُ عِبُرةً لنَا لِيُلانشُنُهُ أَلَشَرُ وُرْكَا أَشَانِهُوهَا وَلاَنكُون ابضًاعُبَاد اللَّوْيَان عَمَاعَتِدُهَا بَعْضَهُ وْكَالْدَهُ فَ محتون أزَّالُسْ عُوْبَ جِلْسُوْ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فامؤاللغن والضراع وليلآئز يحسما والغضهم فِهَاكُ مَهُمُ وَيُومِوا حَرِيَكُ مَنْ وَعَشْرِيْ الْفًا وَلا خِنْ المسيخ كاحبرتنه طابقة منه فأمادته والجيات ولانت ومركا مدة وأناسا منهم فهلك وإعابة المفسد فهن الانشباكلهاع صَن في لم والماكان عُبرة الناف فيقاء

وَالْشَيْمِ وَمَعِ الْنَهِ عَنْ السُّنَهِ فِسُرِثُ كُنْ نَجْعَلُهُ سُنْهُ النُّورَاةِ النُّسُنْعُبُدِ الدي فُرْضَتْ عَلَيْم السِّنَّهِ وَمَعِ النَّهِ لِاسْنَهُ لَهُ وَلاسْرِيْعَةُ صِوْتُ لَاسْنِهُ للسَّلَّهُ لا مِرْغَبُواْنُ الْوُرُعِنُد اللَّهِ مِلْاَسْتَةِ مَلْ عَلَى شَنْهُ الْمُسْجُ كَ الْكُنْيِثُ أَبْضًا النَّائِزِ لاسْتَةً لَمْ يُصِوْرُتُ مَ السَّفَهُ مِنْ سَعْمًا لِانْجِ السَّعْمُ فِين وَكَنُ لِكُلِّ الْحُلِيَّ الْكُلِّ لاَدْ فِي الْكُلِّنْ وَامْا اصْنَعِ هَذَا الْصَّبَيْعِ لَالْوُسِّ لِكُا خِ النِشْرَى الْمَاتَعُلُونِ لَنَ الْنِينَ عِيادُونَ فَمَعُ لِهِ إِلَيْ كُلُّ عِبْضِ جِهُدُهُ وَلَكِنَ السَّابِ فِي الْعَلَبِ مِنْهُ وَأَجِنَ وَهَكِنا فَانْسُعَوْ الأنْسَعْيَا لنَنْ رِكُوا بِهِ بُغُبِّكُمْ فأنْ كَلَمْ فِكَانَ فِهِ مُعَامِمًا يُشْغِلُ إِيهُ فِكُلْ عض وَهُوَلاءَ امّا جَجِفَ واليَن ذَكُو الأكان المَّالِيَّة فَهُمُ الدِّي المُّعَلِيمُ اللَّهُ فَالْمُ والمماتخ فضعتنا لمالابنعير وأناهك أأسعى الشَيْءُ عُهُوُكِ البَسْرَمَعُ رُونِ وَهَكَذَا الْجَاهِ لَذَهِ المنعاهي المجوز والمنتعبة والمنتعبة

لالله وللسُنُ أُجِبُ أَنْ كُونُوا شَرِكًا للشِّيَاطِين وَكَ وَكُنِّتُ لَوْعِطْنَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّاللَّ نستطبعوا أنض ونوا تشربون كالرينا فكالرالشياطين آلأن الله فَامرَونهَضِ فلنَجِفظ الأبسَقط وَلَوْيُصبُكُم وِلانفذَ رُواانَفَ نَرَكُوا فِمَامِدهُ زَيْنا وَمَامِنُ الشَّيَاطِينَ مِ النِّيَّانُ إِلَّامَا اصَابَ النَّاسُ وَاللَّهُ يُجْوَضًا وِثَ ﴿ اوْعَسَّامًا لَعْ بُرُمِدَ لِكُ رَبِّنا فَقِلُغُرُ الشَّدَّ وَافْوَى مِنْهُ • بَهُولِكُوانَ عَرْنُوْ الْمُكْتَرِمِيّا تَطَيِّفُونَ لِكُعُلَ فَعَلْ يَ إِنْ الشِّياكِينَ وَلِكِن لَيْسِ كُلِّسَى مَعْ وَكُلَّ أكثرمة انبناؤر بع عَزُجًا وَنَسْتَطِيعُواالصَّرُولَاجِماك شَيْهُ مُاجُ لِي وَلَكِ لِلْمُرْكُلِّ شَيْءُ مُرْمُونِ مُكِمِ وَلَا ومِلْ المُنا أَجَّائ فِاهُر بوامرع القالفان يطلب أحَن مِنْكُم نَعُع نَعْسَه وفقط مَل وَليطلُ خُلْلُ مُن افُولُ هَذَا كَابُفَالُ لِإِنْ كُمُ اللَّهُ وَانْضُوا لَهُمْ فِمَا أَفُولِ اللَّهِ بَعْمِضَاجِبُهِ أَيْضًا وَكُلَّابُهُاعِ فِي لَحْرَنَ فِكُلُوهِ كَلَّا لَا بَلْمِ عَالِمُ النَّكُرُ الْذِيبَارَكُ عَلَيْهَا الْبِسَاتِهِ عُسْرُكَةً. عَصْعَبُهُ مَعِلَا لَيْهِ وَلا للهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَمِ ٱلسَّبِيءِ وَذَٰ لِكَ الْخُنُو الْدَي كَشَر الْيُسْرِ هُوَسِرْكَة دَعَام احَدُ مِن عُبُر المؤمنين وَاجْبُتُم أَرْجَيْوُه فِكُولًا جندالسيم كاأزذلك ألخرواجل كدكاك غرابسا مِركَامُا يُؤْمَعُ فَلَامَكُمْ لِلْأَفْصِعُ لَهُ مَعِلَالِيِّهِ جيعِنَاجِيدُ اوَاجِلًا وَكُلْنَانُنُنَاوِلُ مِرْذَلِكِ آلْخُبُن فأنظال لكمانيات أربية الأونان فأسكوا ولا تَاكِلُوْا مِنْعِلْ فِأَرْكِ لِللهِ وَمِعْدُ الْسِيْمِ وَلَسْتُ اغْمِي يَاكُلُون مُهِ الذَّبَاجِ كَانُواشْرُكَاللَّمَنْجِ مَا أَلَانُ سانكم ملية القابلكم فلولك فتي منية فقع افُوْلِ أَنْ الْوَثَرِ شَيْحَ أَوْارِدَيْجُهُ أَلُوثُرُ شَيًّا كَلَّهُ مَلْ حِرِيْنَ وَإِذَا كُنْتُ الْبُعِهُ الْغِلْمُ الْفُعُلِ فَإِنَّا الْفُعُلُ فَإِنَّا كَامِنْزِكَ دُلِكُ الَّذِي عَن جَهُ الوَثَهُمُ فِي الْمَايَكُ بِحُونَهُ للشَّيَاطِينَ

وَالْمُوَاٰهُ عِنْدِ بِعُلِهَا وَلَيْنَ أَلْحُلِينَ الْمُوَاٰهِ مِنْ الْمُلْامُ مِنْ الْمُرْجِلِ ولاخُلِفْ الْحُطْ مِجْ لِلْكُرَاهِ أَبْضًا مِلْ الْمُرَافِّخُ لِفَخْ مُجُلِّلٌ حُكُ وَلِدَاكِ الْمُرَافِي مُعِنْ فُوفَةُ أَزُيكُونَ عَلَى رَاسَهَا سَلَطَارُ يَجْعِلَ اللايك الجز لمِسَ الزُّعُلُ وَالْحُواا مُولاا الرُّاهُ دُون . \* الْرَجُكُ بِالنَّبِ قَكَاأَنُ لِلْزُلُهُ مِنْ النَّجُلِكَ لَلَّهُ الْحَبُلُ مِنْ لَمُوا فِ أَبْضًا وَ ٱلانشُيآكُلُها مِرالَهُ وَافْضُوا فِمُ أَبِينَكُمُ وَبُرَنَفُونِيكُمُ الْجُنْسِ إِلَمْ أَوْأَنْصَالِقِيهِ وَرَاسُهَا مَكُلُفِي . اَوْمَا يَدَلَكُمُ الطَّبُعُ ازْ الرَّجُلِ ذِ أَكَا نَشَعْ مُرَانِيَةً طِي لِكُ فهُوسَبُرُكُ وَالْمَرَا وُالْمَانُ الْحَالَانَ عُدُولَاتِهَا مُرِيّا مُطُولًا فِي زَيْرُ لِمَا لِأَنْ عِرُولِتِهَا جُعِلَ لِهَامَكَا زِالْكُسُوَّهُ وَأَوْمَاكُا أَنَّاكُ وَهُو الْأُشِّيا فَلِينَا فَلِينَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ولالجاعديبعدالله وهَ زَالله عاموريد كُنْتُ وَيُعِلِّلُه ج سَلَّمُ لكم لانكم أُونَفُلُوا أَمَامَكُم مَل إِلَّا لَيْفُصَا الْحَطَافُونُ اقل ذلك الكم إذا الجنفي في المنعد بملغة أن ينكثر الما وْنُهُمُّ وَأَخَلَانُ فَأَصَدُ قَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَا وَمُ الْمَالِهِ مُعْتَرِفٌ فَأَنِ الصَّلَّمُ الدُّن الْحُشْرِينُ مُ أَوْصَعْمُ شَيًّا فليَ كُنْ كُلُّ مَا يُأْنُونَهُ لَهُمُ للمُما لِللهِ وَكُونُوا بلاعترة للهؤد وسايرالشغوب ولجاعداية كالق أَنَاا بُضَّا فَدِلْجَامِكُ لَ الْجَدِ فِكُلَّ شَيْءً وَلَا الْطِلُ الْفِيَا مَاهُوَ لِحَاصَّةً بُلُمَاهُوَجُيْرُ الكَثِيرِ مِزَالْنَاسِ عَجُبُوا فنشته وابكا فشتهت أناما لمسيء ايضاه والوكم منجكم الإخون لانكم ناكرون ككل عي والكوم الكون بِٱلوَصَّاءُ كِالْوُدُعْتَكُولُهَا وَأَنَا أَجْتِ أَنْعَلُوا أَرَّ وَأَنَ خُلْ رُجْلِلْ عِنْ وَرَأْسُ لَكُنْ إِذْ بَعْلَهَا وَرَاسُ الْمَ اللهِ عَلَيْهُ فك رَجْلِهُ أَوْيِنْتُ وَرَأِسْهُ مُعَطَّى شَيْرِواللهُ وَكُلَّ أُمْوَا فَإِنَّا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وَاسِّهَا وَنَعَادِلُ ٱلْمُغَلِّحِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لانْسُنَارِ فَلْفُرْتِسْعُنَ وَاسْهَا أَبْضًا وَأَنْكَارَ فَهِ عَالِمَا أَوْ أنْ يَ لَوْلِهُمُ الْوَعْنَ شَعْمَها فَلْنُسُنَا فِي فَامَّا الْحُبِلِ مَلْنِسَجَ إِلَا أَنْ يُعَطِّلُ مُ اللَّهُ صُوْرَةُ اللَّهُ وَجَبُكُ

مِ كَاسِه وَلِنُسَ بِالْهُ لِلَّهُ فِهُومُد نِبُ الْحِسَدِينَا ا وَالشَّفَاوَيْنِ كُمِ لِيعُزُوَ الْخُارُوْنِ مِنْكُمُ وَانْمُ لَا رَجْنَ وَدَمِيةً وَمِن الْحِلِي لِكَ مُعَمِّرُ الدِينَا انْفُسَهُ الْكُوصِلِي ا يَحْمُعُون لِيسَ حَمَا يَجُقُ لِيوْمِرَيِّنَا فَاكُلُونَ وَلَشْرَافُونَ مُحِبِبُنيْدٍ فليَاكُلُ مِن الْحَبْنِ وَيَشْرَبُ مِنَا الْكَاشِ وَلَكِن اللَّهِ مِنْ صُرْيَبًا دِرُالِعَسَابِهِ فَاكلَهُ فِيكُونِ فَرُ أَكُلُ وَشَرِبُ وَهُولاً مِسْنَاهِ لَهُا قَاتُمَا بِالْكَافِيثُنَ الْمُ وَأُجِدًا جَامِنًا وَاخْرَسْكُمْ إِنَّا الْعَالَكُمْ بُونْ الْكُورَفِيْ هَا وَنَشْرُونَ دَبُنُونِةً لِنَفْسِهِ إِذِلْرَيْعُرَفْ جِشْدِ دَسُّنَا جَوْمَعُرِفْتُهِ الراني الماعة المعرق في المنافية المنافية وَلِذَالِكَكُرُونِكُمُ لِلْمُضَى فَدُولِالْسُفَامِ فَكُثُرُ الْنُفُ النيز لا شَيْ لَهُ فِاذَا أَفُولُ لَكُمْ أَفَامُنَجِمْ بِهَذَا لَالْعَسْرِي يُنَامُونَ بَغُتُهُ وَلَوْكُنَا بَدُمُ الْفُسْيَا لِمَاكُمُ أَنْكُانَ وَكُلَّا لَا الْعُولُ فَامَّا أَنَا فَفُكَّ لَكُ اللَّهِ مُعَافِلُتُهُ مِزْرَبِّكَ اللَّهِ مِنْ لَيْكُ نعَاقِبُ وَمَيْ كَانَا زَيُّنَا فَاتَّمَا نُودَّ بُ لَيْلَانُعَافَبُهُ مِعْرِنًا • أَنْ يَنْ مَنْ السُّوعِ السَّبْعِ فِي لَكِ ٱللَّهُ لَهُ ٱلَّتِي السَّالِمِيهِ مِنْ أَهِلَ الْعَالَمِ فِينَ لِأَنَّا الْخُوتِينَ مَنَى أَجُنَّهُ يُلُطَّعَا مِفْلِنظُمُ و أَخَذَ فُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَكِسَرَوَفَالَ حُدُوا وَكُلُوا الْمَدَا معْصَكُمْ مِعْضًا وَمَزْكَازَجَامِعًا فَلَيا كُلُّ وَالْمِيْعِ لَيْلَكُولُ الله عُوجِيَّدِي ٱلَّذِي اللَّهِ الْمَاكِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَمُ الْمُ النكوى وكالدم تبغدمانع شؤانا ولهم أبط الجماعكم للشحف فامّاسًا يواللُّ شيافنا وصبكم مما الكاشرة فإلى هنيه الكاش ه ألعَهُ الحديد الله عند الله عند الكاش ه ألع هذا الكاش هذا الكاش ه ألع ه ألع هذا الكاش ه ألع ه أل بنبغثا ذافكث عليكم واماوا أروجأ بتاث بالخوف فأتاكن أنغ الحائك كشر وتنتبن والمصام مَكَ الْكُونُوالْفَعَلُواكُلَّاشَيْ لَلْكُرِي وَكُلَّا الْكُمْمِن التي اصوات لها عُنْمُ مُفَادِينَ الْمُنْنُو وَمِعْلَهُ الله عَنَالُكُبُرُ وَسُرَيْنُمُ مِنْ الْكَاشِ فَإِنَّا لَذَكُونَ فَي مُ وتنااليكوم عَيْدِ فابت النظائات الخاص خبروت التأوي أَنَامُنْهِ بَكُمُ اللَّهُ لَنِسَ أَجُكُ بِنَطِوْ بُرُوجِ اللَّهِ فَبِغُولَ لَيْ يُحْجَ

مُفْ رَن وَلا مِسْ مَطْيع احَدُ أَرْبِهِ ول أَنْ يسوع هُو الرَبَ هُ مِن سَابِر الشَّعُوبِ الْجَيْدِمِ الْأَجِرَادِ وَكُلَّنا شُفْنا اللائر وج الفكين وافسًا مُرَالُواهِب مَوْجُوْدَةُ عَير رُوْجًا وَاحِدًا وَكَدَ إِلَا الْحِيْدِ الْمُضَّا الْمِيْرِيعُمُ وَأَجِدُ أرّ الزوج وَاجِكُ وَافْسَامُ آلِينَمَاتَ فَجُوْرَةُ الداراكِ بلاغُضَأُ كُنينَ فأَوْفِل الرَّفِل ذِلسَن مِن المِسْدِ وَاجِنْ وَأَزَالُنَّا وَكِلْ فَسَامِرُ لَكِنَ لِللَّهِ وَإِحِنَّا الدَّيْعَالُ ادلراكزيدًا فَلْزَيْجُ رَجْمَافُولُهَامَنَامِنَ الْجِيْدِ إِذِكْرِهِ مَا بِينَا بِكُلْ إِي النَّاسِ فِو أَحَدُ بِعُظَمِالُونَ مِ نَصُرِبُكُ فَأَنْفَأَكُ الْأَذُنُ الْإِلْمُ لَٰ اللَّهُ الْمُلِّذِ لَمُ الْمُسْتِدِ إِذِ لَمَا لَكُ مِ الْوَجْ فَكُ رِمَا سِفَعُهُ وَاحْرَفِدُ أَعْطِ مِالْرُوحِ كُلْامُ اللَّهُ عَيْنًا عَلْزَعُ فِي عُمَافُولُهِ إِمَالِمِ الْجِسَدِ وَلَوْ ازَالِحَسَد كُلْهُ كَازَعُ مُعِنَّا أَبْرَكَا زَيْكُونَ لَاشْمُع وَلَوْ اللَّهُ كُلَّهُ كَازَتُمُعًا • واخزاعط كلامرالعام بالروح أنضا واخزاعطي لام فحيف كانَيُ الشَّنْسَوْ فِفَد وَضَعَ الله الأنَّ وَرَسَّكُلَّ ٱلإيمان الروع وَأَخَرَاعُهُم وَاهِ السَّفَا بِالرَّوْجِ وَنَهُم عُضُوم ناعُضَا آلِمنَ يِكَاشَآهُو وَلَوْانَهَاكُلَّهُاكَانَ يُعُضُوا مَنْ فَيَكُ لَهُ الْفُوى وَمِنْهُمَ رُفِّينَ لَهُ النَّوَّاتِ وَلَاجِ وَأَجِلًا أَيْزُكُازَيكُوْزِ آلْجِنَدُ فَامَّا ٱلْأَزْفَأَنَّ ٱلْأَعْصَا لَبَيْرَةً فِي الْمُ عُمْمِيْ إِلَّا لُوْوَاجِ وَلِاخْزَاصْنَا فَ لَا لَسِّرْ وَلِلْخَنَ يَجَهُ والحاف فلرنق سنطنع العبر نفول المبد لاجلحه إلاليك وكا الْأُلْسِّرْ فِي عِنْعِ هَنِهِ المُواهِبُ الْمَايُونِهُ ارُوحٌ وَأَجِلُ وَبِفُسْهُمُ الْحُالُ أَجِدِ مَا بِشَاءُ وَكَا أَزَّ لَلْمِسَدَةً الْحِلْةُ الأاسر يستطيع أزيفول للجلبو لإجاجة لضكما ولان الأغضاالتي يظن أهاضعيفه خاصه والذيخاج إلهاه وَفِيْدِاعُضَا كَتِيرَةُ وَاعْضَا الْمِثْلِيوَا زُكَانَتْ كَبْنُ، وَالْحِيظُونَ إِنَّهَا أَذَلَّ وَأَجْعَرَتْ وَالْجِعَدِي فَلْهَا نُصَاعِفُ المامج سكاوا جلافك كالسيرأبضا وتجزيعا المَاأَنصَبَعُنا بُوفِحِ فَأَجِلْ بِحَثَيْدِ وَلَحْلِ الْهُودُمِنَّا لَأَيْنَ الصرَامَةُ الْحَبْيَنَ وَالْدِيْسَةِ إِمَا لَمَا لَمَا لَمَا الْمُعَاعَفُ

النَّاسِ وَالْلَايِكِهِ مُم لايكُونَ في مِن الجِيه شَيَّ فَالْمَا اللَّمَا سُوالْمُسِبُّ فَأَمَّا مَا كَازِ مِنْ الْمُعْضَأَ الْمُكِّرِمَةِ • أنابمنزلة ألغاس لذي كطن أؤمنزلذ ألعسم الذيض فَلَاجَاجَةُ إِلَالِكُوامَةِ وَاللهُ الْفَالْطَيْدُ وَمُزَجَّهِ وَحُصّ وَيُسَعُصُونَهُ وَلَوُكَانَتُ إِلَّالْبُونُ وَأَعْرَفُ عِيمِ السَّوَابِرِهِ بالكرامة المجيثرة العضوا تصعين للايكون الخير والعِلْمِكُلِهُ وَلُوْضَارَةِ فِي مِنْعِ الْإِمَانِ يَجِيَّ لَهُ فِلَا لِمِنَاكِ فُرْفَةُ بِلِيكُورُ الْاَعْصَالِالسَّوْاءُ بَعْنَ يَعْضُهُ الْبَعْضِ كَالِدَا وَلِمْ يَكُن فِي مُنَّةً فَلَسْتُ اللَّهِ وَلَوْ إِنَّا فَالْمُ فَالْمُعَالِمُونَ اشْنَكِيمُ لَهَاعُضُو وَأَجِدُ فَالْمَتْ جَمِيْعًا وَإِذَا صَرِّمِنُهُا. عُضْ وَاجِنُ امنَا حَنْ حَيْعًا بِحِيلِهِ وَأَنْتُمُ الْأَرْجِنْكُ كُلِّ شِيلِ وَابْدُ الْجِمْنُدِي لِمِنْ النَّاذِ وَلَهُ يَكُرِ عَنْهُونَ وَ ْطَسْتُ ابْحِ سُيًا الْإِنْ الْجِبِ الْجِبْدِسَمِ لُ دُوْانًا فِي طَبِّبْ المسيع واعضاً فأما كي من أز الله في عنه وضع الزين ٱۼٵؠڹۻؖٳڿؚڹڶۼٙڋڵڹۼ۪ۺؙڬڞٲڿڶۼ۪ؠ؋ٚؠؽؽٳۼ أَوْلاً مُمْ مِنْعُومُ لَانْدِيا مُمْ مِنْعُافِهِمُ مُعَالَمِينَ وَمُرْتَعَالِمُ ولايزهُو، وَلايا نَعُ إِسْنِجْ رَقِيعَنَهُ وَلِيطَلَمُ الْمُحَالَةُ اللَّهُ وَلِيطَلَمُ الْمُحَالِدُهُ عامل لامات ومرتفعهم واهيا لشفا ومعاوير وماتر وُلِاَيغُضَبُ وَلَالِهِمُمُ مَالسَّقُ وُلِاَيفُ رَحُ بِالْاَمْ وَلَكِنَهُ وَانُواعِ ٱللَّغَاتِ الْمَلْحُمْ حَيَّعًانُ اللَّهِ الْمُحْجِيَّعًا أَنْسِا بَعْنَةُ إِلْجُ الْجُوْنِ وَبَصْرِعُلْ مِنْعِلَا شَيَا وَيُصِدِّ وَجَيْعِ المُوالْ المُورِبُعَامُعَلَوْنَ المُولِ المُورِبِعَاصَالْعُوا فَوْاتِ مَانِعَمَا لِللهُ وَمِرِجُواكُلِّ شَوْءً وَيَجُمِلُ كُلِّ مِنْ الْحِلْ أمْهَلُ وَهِبَ لِمُحْمَعًامُواهِبِ شَفَا ٱلإِمْرَاضِ أَمْهَلُ مُنْدُقُطُ لَابِسُفُطُ وَالسَّوَاتَ تَبْطُلُ وَآلِاليِرْضَيْتُ هُرِجِيْعًا بنطِفُوْزِنَاصُنافِ آلَالْشِينَةِ • اَمُرْهَلُهُ عُرِيعًا وَٱلْعِلْمِ عُنْ أُوامًا نَعُلَمُ وَلَيْلَامِ رَكِيْمُ وَمِنْ عَالِمُ الْكُمْرِ مُفَتِّرُ وَنَعَايِرُوْاعَلِ الْمُواهِبِ الْفَاصِلَةِ ، وَأَنَا أَنْضًا كَتْبُو فَإِذَا كَانَا الْكَمَّالُ فِي يَعْدُرْ بَبُطُلُ مَا كَارْفَانِكُ أَنْ كُمْ سَبُهُ لا أَخَوَا فُضَاحَاً لَوْ أَنْ أَنْطُونِ عِبْعِ السِّنَّةِ

اَرُ أَنِا اَنَدِنِكُ وَكُلِّمِنَكُ مِالْسِينَةِ بِشَكِّ فِلَمُنْفِكُمُ وَهَاعِيْ ماألذي أَفَعَكُم بذلك إلا أَنْ احَلِمُ مُوجِي الْحِ بعسا وأَنْ سُونُهُ إِنْ مُعَلِيْهُ وَسِدُالُ سُيَا أَشُيَا لَهُمَّتُ فَيْكُا. نِفُوسٌ وَلِهَا اصْوَاتَ ثُلَّمَ مِثْلًا لِمَا يُوالْفُئُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُ لوكتنز ببزالإن واللإن فتخيف يعرض مالزم وافعايض ب و وَانْ لِعُ فِي الْبُورِ فِي فَوْتِ غِيْرُ مُسْنَبِيْزِ فِعَرِّ فِي نَعْتِ للفياك كذرا لالمنزأ في المتراب والمنقشوة الداك فحنف بغرف مَانفُولُونَ الْمَاانْيُرُجِينَيْكِ كُلُورُ الْحِيْ وت الذيبااجاس السيك دين ولنزم ها واجر الحق فاذاأنا لمراعرت فوقة الضون صررت الجيتاع تدالله يبطق ب وضاداً لنَّاطِوَابِطَا اعْجَيَّاعنُدي وَهَكُوالْنَمْ ابْنَالِمُ الْمُ مُعَالَّكُمُ مُنْعَايِرُ وَنَ فِمُوامِبُ الرَّفِحِ اطْلَبُوا أَيْفَعَاصَافًا فِمُ اللَّهُ اللَّهُ اعَدْ وَمُرْيَنُهُ وَ فَي اللَّهِ كُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إذَاكُنْ أَصِلْ السَّانِ وَنُوجِيْعِ أَعِلامُ وَلَضِيرِي

وَجِنْ كُنْ الْمُفَالَّافِكَ الْطِفْلِ اللَّهِ فَعَالَمْهُ فَكَالْمُفْلِ كَنْ اردَق وَكِالطَّفُل كِنْ الْكِرْ وَلِمَا صِرْتُ رَجُلًا ابطلت الخلاف الضبي وتركها فغو ألأن ينظر وأكماك ﴿ كَايُنظُودِ فِالْمِرْآةِ فَالْمَاسِلَهُ الْمُواجِمَةُ فَالْأَلُ الْعَامُولِيدَ مِن حَيْنِ وَالمَّالِفُ مُنَاعُ فُ كُلِّ مِنْ كُلِّ عَلَيْكُمَا عَرَفِكِ. اَزْهَ فِهُ النَّلَيْنَة تَعْضَالِهُ لِلْبَافِيَاتِ · الْإِيمَانُ الْخِيارُةُ الْمُ وَٱلْجِيَّةُ وَاعْظِيرٌ صُلَّهُ لِلْجَيَّةُ وَاسْعُوا فِي رَالْجِيَّةُ \* وَيْعَايِرُوْ اوْيَنَافِينُوا فِمُواهِمِ الرُّوْمِ الْمُرْدِلْ لَنَّبِنَوْآ فَأَوْلِلَّذِي مِنْطِقُ اللَّهُ الْإِللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَإِنْ يُسْمُ كُلُّمَهُ اجْنُ وَلاَيْفِهِمَهُ غَيْرانَّهُ بِنطَوْنا الْسُوالِي بالزؤج والذيننبغ فكلمة للنائر بثيان ونغزيه ونابب فالتَاطِوُ اللِسَانَ أَمَّا يُصْلِحُ نَفْسٌ مُخَاصَّةً وَالَّذِي الْمُنَّى بصلواللاعد وواذا يجت أزننطفوا باللفات كلكم وتجرو واان ننتوافا تمزنن أفكاف المركتكام بلتان المنتشر وأزف ونزجمه ففدائ الجاعه والأزال خوتى

منطفون جنيعا باصناب آلاكشينه وكدف كالعراكا كمنت وَالْلاَيْزِكِبُومُ نُونَ الْمُسْ يَغُولُونَ إِنَّكُ وُلاَ فَدُخُولِطُوا وَجُنَّو واذاكن مبيعانكن ون فلك العلم التى اومرا بوس لِكَانَ جَمِيْعُكُ مِيُوسَهُ وَجَمِيعُكُ يَعِيمُهُ اللَّ نعسر فواص يَرَوك و فعنل ذَاك حَسِينُ عَلَى حَمِيه وَيَسْعُبُ لله ويقُولُ جَقًّا أَزَاللَّهُ فِيكُرْ: وَأُقُولُ الأَرْمِالِحُونَ عَلَّمْ مَى عَا اجْنِعْتُم مَزْكَ الْمُرْمِثُورًا فلَبِقُلُهُ وَمركَ أَعِنَّهُ نعُلِمًا وَمَنْ كَانَ الْعُنْهُ وَحَيْ وَمَنْ كَالَ لَهُ لِسَّانُ وَمَرِكَا زَعَالُهُ نَفُسُمُو فَلَكُنُ كُلُ لِلَّهِ مِنْكُو للسنان وَأَنْ أَثُرِ أَمْدًا أَيْنَظُو بَهُ وَمِ الْالْسِنَةِ فَلِينْظُونَ الثُنَا لَ وَتُلَثَمَ الْأَزَدَ لِكَ وَلِينطفُوا وَاجِلَّا وَاجِلَّا وَلَبْنُحُ عَلَيْهِ الْحَرَ وَأَنْ لَيَغِصَنُونُوجُ الْفَلْهُمُمَنَ وَأَلْبِعَ فَيَ ذَلِكِ ٱلذِّي طَفِّ بِاللَّهُ إِنَّا فِي مِنْ وَلِينَظِو فَهُمَّا المُّنْ فِي وَسِينَ اللهِ وَلَيْكُ عُلِّم الْإِنْبِيَّ الْبِضَّالْ الْأَوْقَالُونَ اللَّهِ الْمُعَالِثُ الْأَوْقَ لَكُ لِبْسَيْنِ لِلْجَاعَهُ كَلَامَهُمْ وَأَزْافُحِ الْأَخْرُ وَهُوجَالِيُّوْفَائِثُمْ يَثْ

فادَااصَنُعُ إِلاَنِ الْمِلْ وَجِعَاصًا بِصَيْرِي أَبْضًا وَالثُّل برُفْجِي وَانِيْلِ بِهِمْرِي أَنْصًا وَالْافاذَاكُ نُنْ عُوْاما لَوْجِ فِذَلِكَ الدِّي يَهُومُ مُفَامَ الا بِينَ كِنُ بِقُولُ أَمِينَ عَلَيْكُولَ أُمِنُ لَكُمْ اللَّهُ لِلْا يَعُرُفِ مَا نَفُولُ فَامَّا أَنُّ مِالْحِبْسِ مَا مِا رُكَتَ غِبُراً نَّصَاجِ لِهِ لِمِينَفِعُ لَاكُ وَإِنَا أَشُكُرُ الله لا قَانْطِوْلِ مُنَافِلَ لَالْسِنْهِ افْضَالُ حَبْعِ عِنْمُ وَلَكُن أَخِبُ أَزْ الْطُوِّحِ الْكَنْسُةُ خُسْرُكَ لِمَا يَعِيمُ لأفيد الشامعيز عليا وأعلته أفضا مردنوا بالكلامز باللسَّانِ يَالِخُوهَ لاَنكُونُوْ الطَّفَالَّا فِي رَأْيِكُمْ مِلْكُونُواْ اَطْفَ الْإِفِالْشِرُوْرِ وَكُونُوا وَالْإِلَمْ كُلُولُونَا مُعَالِّهِ اللَّهُ مَكُنُوبُ حِيْ النَّامُوسُ أَنْبِلِسَّانِ عَنْ بِوَيَلِيرِ الْخُوالْنَاطِ فِي لِدِ الشِّعْبُ وَلَيْسَ يَعْوُنَ لَمْ يَغُولُ النَّبِّ فَفَدَ اسْتَبَّانَ أَنْ أَجْنَاسُ لِلْأَلْسِينَةِ أَمَّا وُضِعَتُ عَلَامَةً لِلْوَسِينَ مَلْلَانِينَ لِانُومُنُونَ فَامَّا النَّوَّاتِ فَلَيْسَتُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بَلِلْانِهَ يُعْمِنُوْنَ وَلَوْازًا لِجَاعَهُ كُلَّهَا لَجُمْعٍ ثُم

إِذَا يُنِكُونُوا أَمِنتُمِا لِمَلَّا لِانْفَاعَمِن الْيُكُمْمِنَ لَكُ اللُوْكُ فَأَنْكُمْ مُنْ وُوْعَالْ فَنَوَاجِيَّعَا وَاجِدًا فَوَاجِدًا كالعَدْتُ وَفَلِكُ أَنَّالْمُسْمِمَاتَ فِصَّبَحِطا مَانًا • كَدِينْعَلَّمْ كِلْ أَجِدٍ وَبِنْعَنَّ أَكُلَّ أَجَدٍ فَأَنِّ ارُواحِ الأَيْسَانَخُضَعُ كَاهُومَكُنُوبٌ وَانِّهُ دُهْرُ وَابْعَثُ فِي الْيُومِ النَّالِثُ كَمَّا لِلْأَنْبُ مَا لَهُ لَيْسَلِلْفُرُفَدُ مَلِلِكُلُفَةُ وَالْصَلِّهِ مِنْلًا هُومَكُنُونُ وَتَوَاللصَّفَا شَمِرِيْفِكِ الْجِوَازِيْنِ لَانْفِي بنعك وجنع كالمترالاطهار ولنكن فتاوكر عَتن وَتُوَا أُمِرُ بِهُ يِهُ وُلا أِلا كُنُومِ ضَمَا بِهِ احْ الببعه صوامت فانه لبس أدون المرائن كلروبل جنِيًاعَامُنْهُ إَحِيا المَيَوْمِ النَّاسْهَذَا وَمِنْهُمَ وَلَا وَكَنْ ٱلْيِعضَعْزِكَا فَالَ النَّامُوْسِ الْضَّادُوَ أَنْ الْحُبُرْلَ نُسُعَلِّن وتزاابع المفؤلاة لبعثوب ومزبعده لجيعالي سك شَيَّا فِلْبَسِّلُ أَزُوا جُمِرِ فِبُونِينَ فَانَّهُ شَيْرُ بِالنَّسِّا ا حَيِّ إِذَا كَا رَخِ الْجِرْجِيْعِ هُ تُوَالِلْهَا أَيْضًا الذَّى لِمَا إِلَا أَرْيِنْ كَالْمُنْ وَالْسُعُهِ ، أَفِينَكُمْ حَرِيْكُ لِمُعَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ٱلسَّقْط وَأَنَا اصْعَلِ لَوْسُل وَلسَّنُ أَهُ لاَ أَن الْمُعْرَيْسُولاً. أوُ النِّحَرُونِ كُمُ النَّهُ فِي فَانْظُنْ أَجِلُّ مِنْكُمُ اللَّهُ ذُونِقِيْ لاتناصبك ببعذالله وجاعنه وبنعذ الله صرت أؤروج فليعلم منه الاشيآ الني عَنَبْن بِعَا الْيُحْمِر مَا أَنَاعَلَيْهُ وَلَئِسَنَ فَمُنْ الْبَيْحَ بِبَاطِلُ بَلَقِ نِصِيْبُ إنهاقضًا بارسَا فَأَنْكَا زَلَجَهُ لَابَعُلِمِذَ الْكَفَلَاعِلُمُ اكتروج بعهم ولبس لا بالغينة التي مع وأنا الأن لَهُ نَعَايرُ وُالْكُرُونِ الْجُوتِي لاَئْلَسُوا وَلاِمْنَنعُوا مِلْكُلامُ كَنْ أَوْهُمْ فِي كَالْنُبُشِّ وَهَكَالْمُنْمُ وَأَكْنَا باصْنَا فِلْالْسِّنَهُ وَلَيكِن كُلِّينَ الْمِيَّالُونِهُ بِفَلَاثِيَّالُونَّ سَادي أَرْ السَّيْرِ فَكُ فَامِرِي مِن المُواتِ فَكُمْ فَاتِ فَكُمْ فَاتِ ٠٠٠ وَافْولُ لَكُمْ مِالْحُولَ أَلْلَاعُنُكُ الدِّيَسِّرُونَكُم مِعْ فَلَمْهُهُ محكم أناس يعولور أيضا المداير تكورف مدة ألاثواب وَقُرُيْهِهِ وَبِهِ جِيُونِ بَأَيْدُكِلِهِ بِشَرِيْكُمْ أَنْكُنْ مَنْكُو<sup>ن</sup>

الطل كَل رِياسَة وكُلِّ شُلْطَان وَكُلِّ فُوتِهِ الله لِمَعَانَ وَأَنْ كَانُلَشَ نْكُونُ فِيامَهُ أَلْأُمُواتِ فَأَنْ لُسْمُ لَمْ مُلَّلُ حَيِّ بَصْعِ أَغِدًا وجَمْعًا غِن قَرْضُهُ مُمْ رَبِعُد ذَلِكَ يَقُونُ وَانْ الْسَيْمُ لِيَعْمُ وَفَالُونَا الْطُلُّ وَالْمُلِ منطل اعد والأخر الذى فوالمؤن مع الداخصة عن إنجا كرائطًا وَسَيْ لَهُ شِهُ وُد زُوُرِلِلَّهُ حِيْنَ عَلِياً منىيه كلسى وحيرظات انْكُلْسَى سَخُصَة وَيَنْفادُلُهُ إِنَّ الْكَافَامِ السَّبِيْمِ وَهُ وَلَرَّفِيْهُ فَانْكَانَتْ الْمُؤْزَلِينُبِعِنُونَ فَقُومَعُرُونُ انَّدُعَمَ الدَّي خَضَعُ لَدُ الْحَوْلُ وَاذَ الْحَصَلِ و فَانْهُ لُونِينُهُ عَنْ السَّبِحُ الْمُصَّا وَأَنْكَ أَلَا السِّبُحُ لَمُ يَنْعَثُ لة الكل چنك بِعَضَعُ الإِنْ وَابْضًا لِلَّذِي أَخْصَعَ لَهُ فإنمانكم باطل وإنهيك مفمنور علخطاباك كُلُّ شَيُّ لِيكُورِ اللهِ كُلَّا فِي أَلْكُلُّ وَ الْكُلُّ وَ الْأَفْالِيضُمْ وَبِالْوَاحِبِ بَصُولُ الدَّى بِدَلُواللَّوْتِ مَخُلِلَكُسِيمِ أُولَيك الذِّين يضعُون فالمعودية بدَل الأَمُوات فَلْهَلَكُوا وَأَنْكُنَّا الْمُأْنُونُوا الْمُسْوَقِعَ فِهُ لِهِ الْجُنَا وَقَفْظُهُ فانْ الْوُرِيلِينْ عَنُون فِالسِيمَاعُ يُهَالِكُونَى فغراشقا الناسر فيعن فالأنف فامراكس واسعف ولزنفاسي خالبلاما فكآساعة وافتربا لأوالني مرين الانوات وصاراة الضطعيرة وكال يحريا اخوك وبالرئطين السبي الالوث فكل المُوت بالأنسان كان كذلك الجاه بالأنسان أيضاً بَوْمِ وَازْكَانَ كَابِكُونَ مِنَانَاشِ فَفَالْ الْفَيْكَ الْ تحون وكاار عرجه الناس وونون كذاك الشباع بأفسس فالنفاع بذلك انتكاز المونق المستمرايضا عجيا جنيع الناس كالمنان وتبسه وفالسين فوكا والله المرابع وعدوية الولياه لرينبغتون فلياكل الان وأشرت لاتاعلان في تصلوا بالعولاء فأفالك لمات السيئية وأفسك الضابر وَجِينَانِ مِكُونًا لَنَهُ عَنْهَا السَّلِمِ اللَّهُ الْلُك سِيْدِ الْأَنْ إِذَا

يُنزَعُ جيُد ذونفُسْ وَبِنُبِعَثِ وهُ وَسِلَدٌ زُوْجِ إِنِي وَيَهُوْمُوْرِ بِالْفُوَّةِ وَمِنْ الْأَحِيَّا وِإِحِيَّاكِ وَقِالِنَّفَيْنِ ومنهاجنك رؤجان وهكالمكتوب بطاآن ائمَ الأنتِيَا وَالْأَوْلَ كَانَحَيَا النَّفْسُ وَأَدْمُ الْأَحْدِ لَهُ بَالَرُوْمِ الْمُنِي وَلِكِيدُ لَرِيكُ الْأُولُ رُوْجًا بِيًّا بَلْكِوْلَ تغشابيًّا وَمَغِدُ ذَلِكِ صَارَرُوْجِ أَيَّا الْاسْازُلِاوَك تُوانيهِ لَا لَأَرْضِ وَالانسَا وَالنَّا فِي الرَّبْيِ مِن السَّمَا وَهُولِ عَالَ ذَلِكَ النَّزَّابِي كَلِكِ ايْضًا النَّرابِ وَيُسَلِّهُ وَعَلَى اللهِ اللهِ عِيرِ الْمِتَمَا وَكَ لَكُ النَّمَ النَّمَالِينُ وَكَالْسِنَا صُورُهُ ذُلِكَ ٱلَّذِي مِنْ الْنُزَابِ هَكَ الْلَيْتِينَ شِيهُ وَلِكُ مِنْ إِلَيْمُ اللَّهُ مِنْ أَفُولُ هَذَا مِا إِنِّي كَنْ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ يسْتَطِيعِ ٱلْكِيُّ وَالْدَمُ أَنْ يُرِثْ مِلَكُوْتِ الْسَمَّ أَ وَلَا الْمُنْعَيْنِ يَرِثُ مَا لاَبِنُغُيْرُ وَهَا أَمَا مُخْيِرَ لِهُ بَسْرُ الْأَكُمْ الْيُسْرُ ثُخُتُ وأكتاجنيعا نبنك كبشفة كأزفه العيزماذا لغجيث الْفَرُن الْأَخْرُ حَبِي تَقَوْم الْوَق لِلأَعْبِيرِ وَنَبْلَكُ لَيْحُ إِيضًا صُلَا المُنْعَبِّرُهُنُ مُعُ أَنْ لِلْبِيرَمَا لِابْغَيْنُ فَصَلَا ٱلْمُأْلِيعَ بَيْكُ

ٱلسِّلِيِّهِ فَ أَبِهِ ضُوا فُلُوبَكُمُ مِالنَّغُوِّيُ وَلاَ تَأْيُوا فَأَنْصَنَّ ٱلنَّاسِ مُنْ لِامْعُوفَةَ لَهُ اللهِ أَفُولُ هَاللَّهِ مُعْدِعَةً لايقُول أَنْنَا رُيْكُمْ كِينَ يَفُوْمُ لِلَّوْقِ وَبِالْحِسَّدِ بِالْوَقِ البُّهَا الجامل البادالة فزرعة إذار أثث لابعير وذلك الشَّى الذي تَزيَعهُ فليسَّرهُ وذَاكِ الْجَسَّكُ لِلنُّمَعُ الْرَاكِ وَلَكُنَّا حِبُّهُ عَرِيَّةُ مِنْ خِنْطَةٍ أَوْسَابِوالْبِرُوْدِ وَاللَّهُ عَبَّلُ لهُجِنَالُكايسًا وَلِكُلُ إِيهِ الْبِرُودِجِنَا حَوْمَ فَ ولبترك إجتاب والازجتد الاستان كاوحته البِيئِهُ أَنْ وَاخَجِسَكُ الطَّيْنِ وَاخْجَسَكُ آلِيْنَاف وم الدُحسَاد سمايته ومن لاجسًا الصيه والمنصب السَّمَا بُرُن يُوعُ وَيَجُل لِأَرْضِينُ نَوْعُ وَبَهَا السَّمُ الْحُ اخروبها القربوع اخن وتها الغيم نوع احن ولبغض الكواكب نَصْلُ 2 أَيُّهَا يَعَالِيعُض كَذَا لِكِ قِيامَــة المُوْتُولِهِ الْمُرْزَعُون الْعَشَادِ وَتَعْوَمُون بِعَيرِفَتِكَ إِدِهِ يُزُرَّعُونِ الْمُوَانِ وَيَشْعَنُّونِ الْمُثَّ بُرُرَّعُونِ الْصَّغَفِ

آزَيْلُسْ عَهِ مَالَوْت وَاذَ السَّكُ لَا الْمُنْغَثْرُهُ الْكَبْغَيْنِ ابِضًا لِلهُنَاكِ نَذَهِبُوْرَ مَعِي وَأَنَا فَادِهُ ۚ إِلْبِهِمُ لِذَا فَهَدَ اللَّايِ مَا لَا بَمُون فِينَانَ نَثُمُ الْكَالِمُ الْكُنُونِ حَاوِدت مَافِدُ وْنِيهِ وَعُبَرِتُهَا وَلَعُمَّ إِزَّاقِهُمْ انْدُفَدِ النَّالِعَ المُوْتَ بِالْعُلْمَةِ وَأَبْنَ وَكُلِّكَ بِالْمُوْتُ وَأَبْ عندكم والشنو فيلكم للانصحبون الخبث عَلَيْنَكُ بِالْجِيمُ الْمَاشُوكَةُ ٱلْوَتِ ٱلْخَطَيْةُ وَفُقِيَّةً وَلَسْتُ احْتِ انِ أَوَا لَمُ كَالْبِرْسِينُ لِي لَازْجُوا أَزْلُمُكُ الخطية إلناموس فالأنعام الأربية الذي عطانا عنَّدكُرجيًّا أَنْ لِدَ اللَّهُ فَاللَّهُ مَنْ وَالْمُفَكِّرُ الظُّ فَيْرَوِالْفُلْ مِرْتِيا السُّوعِ السَّهِ عُمِ الْأَرْبِالْحُوبِ بانشش العيد بنطبة وسط وفدانفكر لعاب اللجبا كُونُو اتَاسِينَ عَلِي أَعِلَوكُمْ وَلَاتَكُونُو المنظَّيْنَ عَظِيمُ مَا قُا اعَالًا وَالْكُفُلُادُكَ نَبْقٌ فَأَنْ الْكُمُ مَلَحُونُوامِنُفَاصِلْبُنَ فِالْعَرِكُ لَحِمُ لِلنَّاكِ طِمُ اتَاوُسْ فِانظُرُوْا أَنْ لَوْنِ تِلْوُكُونَةُ فِيلَكُمُ لِلْمُحْفِيْ سَى الْعَالَوْلَ نُعَيْكُم لِلرَّتِ لِبَسِّياطِكُ وَامْإِمَا لِجُمْع فانَّه بِعُلُ عَلَا لَرَّتِ اللهِ عَلَا عَبُ فُنُ أَجَدٌ مِنْ لَوَدَّعُوفُ للاظها وفكا امرت الغلاطبين تألك فأصنعفاه بالسَّالِمَةِ لَكِيَّ بِأَنْبِي لَا يُسْنَظِيهُ مَعَ الْلَحْنِ فَامَّا النهايضًا كل مُردِمنكم في تَوْمِ لِلاَجْدُ فليعَزل فَبَنْيَهِ أفلوا ففكاك ترن الطلب الدوكة المالية مع الاجتار مَا بَفُدُ دُعَلَيْهُ وَلَعِنْفِظ بِهِ لَلْآنِكُورَ الْجَالِاتِ مِنْك وعشاه لزنكر الله مستة في أربع لع عليان في قدُّ وُمَعَلَيْكُمْ فادُامًا فَلَهِتُ عَمْدُتُ الْكَالَايِرِيْخُ الْوَفْ لمنها فالاله الله المفضو وتنسواع الإياب النَوَجُد مِن إلى فَانْسَلِهِ مَعَكَا لِيَجَيْمِ مُلُواصَدَقَانُكُمْ وتشجعوا لنكوز المؤركم كلهابا لمجية وانااطال اليكم الأورشائع وانكاز للمرمستنجا أزامني بالخوكف فبنت اصطفانا وفرطونا كوش فعنانغ فوق

انته رُوُوْسًا الْخَابِيّا وَانْهُم فَد وَهَ بُوْانِعُوْسِهِم لِمُنْ الاطهار كَيْنُونُوْ أَنْضًا تطيعُونُ الَّذِينَ عُرِهَكَدُهُ وَلِمْ يَعِ الدَّبِرِنْعُ بُوْامَعُنا وَنْعَاوِنُونا وَأَنَا اَفْحُ مِحِاسُطَغَانا وفرطوناطوس واخابنظوس لانهرجبرواما أسننقصيني ونعتواروجي و يُوجيك معا فكونوا ألان عُرفون الين هُعَامَنِ آلْجِالُ يُقَوِّيُكِ ٱلشَّارِ جَيعِ الكَادِينُ أَلَيْ السَّالُيَّةُ فَلَيْهُمْ السَّالُونِ فَإِيمَا النَّالُ الْمُنْ وَإِسْفِلَامَعِ جَاعَدُ أَهُلِيلُمْ السَّالُ وَإِسْفِلَامَعِ جَاعَدُ أَهُلِيلُمْ وراي ألسّام منع اخْزُنا فلبسّام بغضكم عَلَيْعُصِ بِالغَبْلَةِ الطّاهرة هذا السَّار أَنَا مُؤلِّسُ كَنْبُنَّهُ بُخُطِّ مِنْ هَذِي وَمِنَ فَعَجْدً ا فَسِنْ وَوَبِعَثَ مِمَامِعَ طِهْ اتَا وَوُسِ وَاسْطَافَانَا وَفَيْ طِ وَاخَابِنُهُوسُ وَلَعِبْهُمَاسُنُ مِيَانِيًّا وَالْرَسُولِكِ بِنَهُ هُ صَالَّا مُلاَيْهُ وَبُوكَانِهُ لَكُونَ قَوْيَا الْمِيْنِ الْمُنْزِلَمُيْنِ الْمُنْزِلَمِيْنِ الْمُنْزِلَمِين قَالَتُهُ فِي السِّهِ الْمُلاَسِّنِ فِي السِّهِ الْمُلاَسِّنِينَ الْمُنْزِلَمِينَ الْمُنْزِلَمِينِ

التَّالَةُ النَّاسِةُ الْخُرْنِيَ وَهُ مَرْ لَا لِعَلَا النَّالَةُ الاخ ال حاعد الله النام النام والمناف المناف الذيرباع النع منعض والسام مراته بْنِيا، وَمِن رَبِّنَا بِينُوعِ ٱلْمَسْمَةِ تُبَارُكِ اللهَ الْوُرْنِيَا، بسَوْعِ ٱلسِّنْ أَبُ الْحُدِّ وَالْهِ كُلْعَزَاءُ الْذِي عُوْنِياً . جميع شدايد ناليسنظيع بجزابضًا أنَّع زِيَّ لَكُ مُ فِكُ لِ الصِّبْقِ بِالْعَرْاءِ اللَّهِ مِنْ عَنَا الْمُمْقِيلُ الله وَكِاأَلَ وَجَاعَ ٱلسَّبِينَ فَاصِلُهِ فِنَا حَدَالِالْفِسَا بالمسدعزاؤنا وأزكتانصطهد فاغانصطهد بامراحب اعزاوكم وكيانك وأنعترنا فذلك لنُعُزُوا وَيكُورُ فِي الْمُحْرِضُ عَلَى إِنْهَا لَهَا وُجَاعٍ لى نُصْلَها يَهُ إِيضًا ورَجًا وَنَا فِيْكُمْ أَنَّ وَفَلَافُهُمْ نكراذك أشكاناه الافعاع والالام

قرسدالنائيه يهُوُدَا فِهَانِهِ ٱلْأُسْيَا ٱلْمَهُمَ فِي الْكَالَّعِ وَإِنْ أَوْلُمْلَ مَا الْمِرُ بِهِ هُورًا حِسَدِي لا نَهُ فُلْكَ أَنَا لُونَ في والنَّم نعم وَاللَّهُ لا وَاللَّه عُوْضَادِقُ إِنَّا كُلَّمَنا أَيَّا لَهُ لَرْيَكُ بِنَعْمِولًا لأَن إِنْ اللَّهِ مِسْفَعَ النَّهُ الَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ به عُلِ إِنْ بُنَا أَنَا بُولُسْ وَسَلْوَائُسْ وَطِيمَانًا وُسْ لَرُ يَكُن عِمِولًا وَلَكِن نَعَمُ فَلْكَ اللَّهُ فَلِهِ وَلَكِن نَعَمُ فَلْكَ اللَّهُ فَلِهِ وَلَا يَحِمْعِ مُواعيُدُ اللهُ المَّالْخُفَّفُ وَصَارَتُ إِلَيْعُمْ السَّبْحِيجَ وَكَذَلِك بِهِ وَمُغُلِهِ نَعُفِي فَيْ إِلَيْ دُسِيهِ وَاللَّهِ النَّهِ النَّهِ مَتْتُنَامِعُكُم عَلَى الإِمَانِ اللَّهِ الذي مُسَيِّعًا فَيْكُنا اللَّهِ وَحِعَلَ رُبُونَ رُوْجِهِ فِي فَلَوْمِنَا وَإِمَا أَنَافَا فَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ نفسى أيّل شُفًا قَعَليكُم وَلَرّات فُرُنْتُونِ لِبِسْرَة لِلِكْلَالَة أولياإيمانكم بل لافااغوائع فيشرؤنكم وانتمانين عَالَا يُمانِ وَفَد فَصَيْبُ مُنه عَانَعُن الله البيان مَاجِ زِنْكُم أَيْضًا لِلزَّ إِذَا كُنْ أَمَا الْخِرْنِكُمْ مُعْرَا يرِّحْنَ الْادْلِكُ الْدِيلَ الْدِيلَ الْدِيلَ الْدِيلَ الْدِيلَ الْدِيلُ الْدِيلُ الْدِيلُ الْدِيلُ

والخونساما إصابام الضبق أنهيا أنا اعتممنا عاشكا التفرين فطافنيا حتى كادت حياتنانبيد وجرمناه ٱلمُوت عَلِيْفُوسْنَا لَيْ إِنْكِلَ عَلَيْها بِلَعَلِيلَةُ ٱلْذِي عَن المؤتى والذيخ أنام البتات وخلصنا ويجر أبضا نُوجُواانُ يَجَبُنامِ عُونِهُ دُعَابِهُمْ لِنَا لِنَكُونِي عَطَيْنُهُ أَيْانًا ا نعَهُ عَامَةً لِكَثِيرِمِ لَلنَّاسِ وَبَشَكُرُ وَيَسْبِينَالْيَنِ منهم واتما فناه فاشهادة ضيرنا أنابسكمة الصدي وَبِالنَّفَ أَوْسِعُهُ إِلَّهُ سَعَبُنا وَالْعِالَ وَلاَعِكُمُ الْحَيْدِ وَاحْتُرُدُ لِكِ عِنْدَكُمْ فَاضَّانُ وَلَيْسَ كَتُ الَّهُمُ بِالسِّيا فَنُسِوى أَجُرُع كَيْدِ بَلْمَ أَنْعُلَى دُمِنَّا وَنْعُرِفُونِهُ فَأَنَّى لَوَانِقُ أَنْفُ رَفُوا دَلِكِ إِلَّالِعَافِيةِ مِنْلِمَا عَنْ شُر فَلِيُلاَّ مِن كَتْبِيوِ أَمَّا فَزَكِّمْ كَاأَنِّكُم فِي الْوَيَوْمُ مِحْنِياً يسُّوُعِ السَّبِيْنِ وَبِهِنِ ٱلْثِقَدِكُنْ الْحُبَّ فَلَهُمَّا ٱلْلَيْكِمِ لتنالواالنغه مضاعفة وأجنان كم إذامضيك إك مَافِدُ وْنِيَهُ ثُمُ الصَّرِفُ ثُبَّا اللَّهِ وَنَصِّينُونَ اللَّهِ

ببشرى لسنع وانفنة لآباب الآن كريك ئىلانجئز تىلذا أِنَا الْمَيْكُمْ أُولُيْكَ الَّذِينَ عُبِّ لَيْهُمْ رَاجَهُ بِالرُّوْحِ خِيلُ إِصَادِفِ بِهَا طِيْظُسُ الْجِ فَعَلَيْتُ أَنُهُ سُودَيْ وَإِنَّى لَوَاتُورُ فِي مِيْعَكُمْ أَرَّفُ سُرُّونَ فِي مُؤَدًّا \* عَنْهُمْ وَخَرْجُكُ الْمَافِدُ وْسَا وَالْأَنْعَامُ لِلَّهِ الذَّيْظَةُ الْدَيْظَةُ الْ لكرعامة ومرشقة العروالصنف وكزب الغلب فَكُلُّحِينَ بِٱلْمُسْمِرُ وَلَهُ فَيُؤْلِوا لِيَهُ مَعْرِفِهِ فَكُلُّ كَنْبُ الْيُكُمْ مَنْهِ الْأَسْيَا بْدَمْوْعِ لَيْرُهُ لِللَّهِ يَنِوْا بلي فاتما بجن عرف طن بالمسير لله عندللك بُلْ جُبَبْ أَنْ لَعْ لَمَ افْضُلْ وُدْ مِلْكُمْ وَأَنْ كَا إِلَا مُ عَجُيَوْن وَعنُد الذَّيْنَ مُلكُونَ فَالْن فَيْتَ وُحِبُون أَجْ زَنْي فَلَبُسْ إِيّا عِلْجُزِنَ فَفَطُ مَلْ مِبْعَكُم الْإِ عَـُرُفِ المُؤْتِ المُؤْتِ وَاللَّهِ يَسْتَاهِ الْوَتِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ الفَ لَبُالْ حُمْر وَالْأِنْ فَلَبُنَّقُلُ عَلَيْكُمْ فُولِ فِقِيلًا المعربة ومَنْ الذين فَسْغِعُون فِي إِلا شُمَا السَّاكَمُنا يَصْنَهِي لِهُ إِناسُ كَتْبُرُون وَحَصِٰلَهُ أَخُرُ النَّاسُ الِّذِينَ مُرِجُونِ كَلَّمُ اللَّهِ بِعَدِيمُ أَكِبَ الأنْ انَّهُ بَسِعِ أَنْغُ غِرُوالَهُ وَنَعَ نُرُوهُ لِعَ لَالَّهِ بِالصِّدُونِ وَكَاجَامِ اللَّهِ نَنْطُوفُ الْمَالِلَّةِ وَنَغُولُ عَلَى مُوعَلِهُ فِي آلِمَالِ مِعْلَكُم حِبَّنَ الْحُنْ فَلَدُلْكُ السَيْخ أَفْبُكَ الْأَزْ أَبْضًا فَغُ بِرَكُمُا فِي الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْدِد اللَّهُ الْمُعْدِد الْمُلْبُ الْبُكُورَانِ فَالْصُوْالَةُ وُدِّكُنْ وَبِهَذَا السَّبَب عُنَاجِ اللَّهِ كَنْ وَاللَّهِ أَيْكُتُ الْتَكُوفُيَا كُنَّب كَنْتُ إِلَىٰكُمُ لِلْجَنِّكُمْ هَا نَطِيعُونِي فِكُلِّتُ الوَضَاه إَوْلِل أَنْ عَبْوا أَنَّمْ نُوضُونِنا فَامَّاكِنْكَ اَمْلَا وَهُرَنْ فِهُونُوا لَهُ فَأَنَا ايضًا أَغُفِرُلُهُ وَامْ أَعَفَوْنَعَنَّ يخزفه المتكنوبه فظويا وهمكروفة نفوا عَفَوْتَعَنَّهُ مِنْ الْجَلِي عُنْ الْوَجُهِ السِّيعِ لِلْلْبَعْ لَهُمْ الْ عندكُلْ أَجِدِ وَانْمُمَعُ أَوْفُوْ لَا نَصُوْرُ مِنْ الدَّالْمُعِيمُ الشيطان لآنانع وف وساوسه فالأاز كأنت اطراؤس

فلنَفَلُ سَافِرِيعَلِانِيد الأَكُوسَى ٱلْذِي كَانَ لَفَالْمُرْفِعَ الذيخكة الماعن الني كتب يوسكاد مل معجاله للاينظر سواايش أشال المنه كالديطك باعتي الجن وكافرالواججارة بأخ الواح فلوب أبيهن فلويم والالبؤم كلافرى كال المناوعكبهم مالك وَهَكَ لَانْفِينَ الْلَسْمُ عِنْدَانِيهِ لِيسْرَفْدُوانِ وَي الجاب سَّانِوُ الْهُمْ وَلِبِسَ يَنْكُشِفُ لأَنْ يُطْلَانَهُ بَالْسَبِيعِ وَايَّامِ فِي النَّفُ سَنَا لَكِ ثُو فُونِنَامِ اللهِ الذَّيْقِلِنَا وحتى الارتكافري كالمنور سرسوسى فالبرقع موضوع على آن كُوُّن خَلَامًا المُيتَّا فِي الْجِينِدِ لَيْسَرِيالِكِنَابِ اللَّهُ فلويم ومَن أَفُلُ أَنْ فَالْ الْأَنْ نَزِعَ عَنْهُ إِلَيْ الْحِاتِ الأزالك اب يَقْتُلُ وَالرَّوْجِ بِي وَانْ كِانْتِ عَلَيْهُ كَنْ الرَّبَ هُوَالْرُوْجَ وَحُيْثِ بَكُورْدِوْحُ الرَّبِ هُنَالك ٱلمُوْتِ فَلِارْشِمَنْ فِي الْوَاجِ حِلْقُ وَصَادَثُ مُجَلَّقُ حَتَّى الْمُ المُ رَبِّهُ وَيَحَ مِيْعًا سَطُوالْ عَبِلِآنَ بِوجُوْمِ مُسْفَعُ وْ بنوااسُ لِبُنِ لَا يَعْدُ دُوْنَ عَالِمُ الْنَظْرِ إِلَى عَجْهُ مُؤْتِبَى كَالْنَاظِرُالَيُهِ فِي مُؤْلَةٍ وَيَجْوَلِ إِلْخَالِكَ الشَّيْدِ مِنْ عَلِي مِنْ أَخِلِهِ أَوْجُمِهِ ذَالِثَالَةِ يَطَلَ فَكُمْ عَلَى لُوْنِ العجبة كابؤتبنا دوح ألت ولذلك لانتأم بصلام حِنهُ النَّفِجِ افْضَالِهِ لَهَ الْأَوْجُلُواَرُالَ لِلهِ لِهُ آلب رُمُ وَالْيَ وَالْدِينَا وَكَالَحُ وَالْتَالَعُمُ مَا عَلَيْكَ ا الشخ مزالي والبهاماكان وكربالجرى ويمالين إِذْ فَلَ رُدِلْنَا الْحَمْيَاتِ ٱلْوِيَهُ خَمَا مِنْهَا ، وَلَا نَسْعُ مِأَلَا خَمِ نْكُوْنَا مُهَا وَالْحُنَ جَيْ صَمْرِ الْتَيْمَةِ بَتُ كَانَّهُ الْعَبِيرِ وَلامَا كِرْبِكِلِهُ اللهِ وَلَكِنَّا بِظَهُورٌ إَلْجِقٌ نَظِرالْفُسِنَا • مجية إذاما فبست تفلا الجدالفاض وكارذ للالني اضمَ نَ وَبِطِلَكَ أَنْ مُعَلِّلُ فَاجِرَى الذَّيْ يُدُوفِينَهُ الجميع مايوالنابر فقام الله وأنكا والمسلنزا انيصُوْزَلُسْ وَ وَالْجُلَا فَاذِلْنَا ٱلْأَنْصُ لِلْاَلَةِ جَاكُمُ

للإنمان كالهويك والامن وهالاطفي المناه ٱلاَنْ نُؤُمِن وَبِهِذِ النَّطَوْنِ وَيَعْلِمُ أَلَّهِ وَلَقَامِرِيًّا • يَنْوع السيمِ من المؤتى سَيَفْتُمُ الْجِزُلُ بُصَّامِع اللَّهِ السنن ويُعِتزينامع كوالله والانشاكلها الما مي خلكم كالحن كُتُراليِّعُه وَبَكَيْرِمِ النَّا يَكُ ثُوالسُّكِ ولجِي اللَّهِ مَعْلَمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللْمُ اللَّهِ اللللْمُ اللللللِّهِ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهِ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهِ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهِ اللللْمُ الللْمُ اللَّهِ الللْمُ اللَّهِ الللْمُ اللَّهِ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهِ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهِ اللْمُ اللْمُلْمُ الْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ ال لانة وَانْجَازَ بَشَرَنَا هَذَا الطَّاهِرُ فِعُسَدُ فَأَنَّ لِهَا لَنَّا لَنَّا الباط بغيد يفياف فكان وصبى النمان والكاف فَلِيْلِ إِسْنِيرًا فَانَّهُ بَعِيدُ لَنَا مِمَّا عَظِيمًا الْأَغَايَةِ لَّهُ إِلَى " ابدالدهن فلسنان ورئيه فالاشباالن وكالخ بالدالم لَا لَأَنْ اللَّهِ الل لانْزَى ابدَيه نَدُوم وَفَلَعُمْ اللَّهُ وَأَنْكُمُ اللَّهُ وَأَنْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ هَ اللَّهِ عَلَا أَنْ فَرِيَّ هُ وَالْمِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّ مِن اللهِ أَرْنَصْنَعُهُ الْأَيَادِي مُوفِي النَّمَا إِلَى الْبُ

فاتما اكُنْ عِنْ الْمَالْكِينَ الْدَيْرِفَا عُمِ النَّسْفَالُومَ مَعْفَلًا العَالَمُ لِإِنْفُرُلانِهُمْنُونَ لَلْآيِظُمَ لَمُ يُؤْزُالْأَجْسُك الذي في المنهج الذي فوصورة الله النسر الما الانكسنا نْبَشِيُ أَكِن بِبِسُوعِ الْمُسْجِرَبُكُ الْمَاالفُسْمَا فِنفُول فبهاانهاعبيباك مزجج لينوع السني لازاللهاب فَالَ انَّهُ بَشُرِقَ الطَّلَّهُ نُورًا هُو بَشُرِقَ فَ فَلُولِمُ نُوْرَمَعُرِفَذُ مُحِدِ اللَّهِ وَجُهِ بِسُوعِ السَّجُعِ فَهَامِ الدَّحِيرَةُ لسَا فِإِنَّا كُونِ لِنَكُونِ عَظْرُ اللَّهِ مِن اللَّهِ لِامِنَّا وَقِيلًا نصُبُوْ وَكُلِّ شَيْ وَلَكِن لِبَرْ خَنَبُو فِي نَعَدُّ بُولِكَالِيسَ سَجَبُ نِطِرَدُ لِكَالبِسَ عَلَى لَكُ وَلِكِتَا لِسَرَ ضَالِكَ وَكِهُ مِنْ وَكُلُّحِينَ فَاجْتَادِنَا مَوْنَهُ لِشُوْعِ لِنَظُّهُو والمركز حياه بسوع أيضا فالجنباد مانفان كالاجانساك الالكؤري بخاليس فنفلك ايضاحياة يسوع تظهر فاحشاد ناهنه المواته فالمؤن الأرجار فينا فالجياة فبحصو وَخِرانِهَا النبرَ لِنارُدُحُ وَاحِدُ الزَّوْحِ الذَّك

لابالفِلُوبُ لِآبَا أَنْكُنّا خَالاً فِهُلِيَالِلَّهِ وَانْكُنّا فاذَامُاللسناهُ أَلْسُرْنُوجِ بعُواه أَلْصًا وَأَنْعِزُ الْكُرْنِ فَ عُقَلِه وَعَفَلِنالَكُمْ وَجُبِّ ٱلْمَشِيْحِ هُوبَضُطَرُنِا إلى هَنِاللَّهُ حَنْ نَنْهُ لَهُم رَبْقَ لِهِ وَلاَغِبٌ طُعُهُ مَلَلْبِشْ مَدَاالْفِصُوانْ فَالْوَاجِكُمَانُ دُونِ وَيُعَ فَوْفَهُ عَبِنَّ لَنُهُنَاعِمَتُ لِنَّاكُمُ مِا لِجِيَاهٌ وَالَّذِي عِلْلَاهَ لَا النَّاسِ فَفَدَ مِانَ أَنَّ النَّاسِ مِنْعًامَانُوْ وَمَانَ هُ وَ هُ والله الذي وَطَانا ارْبُورَنْ فِيهِ مَا فَافَا عُلْنا وُالفِينا بدك كالمواليلانكون حياة الاجيالنفق مم الله أنامها كتاف فيرنا ببؤرم نساف الإيماب مَانَعُنُهُمْ وَالْبَعَثَ وَلَسْنَانَعُرَفُ الْأُوالْمِلَّالْ الْحِسَّةِ نشع لامالعكان ولذكك بخن والفؤن مايفون الاأن وارتضناع فأالك وبآلجنك فكشنانغوفه الأن نَّبِيُزُمِّ هَالْلِيْمَانِ وَنَصِيُّوالِي زَيْنَا وَجُرِيْحُ يِصُعَلَ ﴿ وَكُلِّما كَانَا السِّبْجِ فَهُو حَلَّقَ حِدِينًا وَفَدُمْضَكُ الشَّيا وَ ذَلِكُ انْ كُنَّا اللَّهُ مَا أَوْمُ هُمُ مِنْ كَالْحِنَّا وَ أَنْ كُوْرَاتًا مُ عُلَهُ الْعُنْفُةُ وَغُلِدُ كُلَّ فَيْ مِعْدُاللَّهُ الذَّكَ نَوْضَهُ بِجَلِّنا وَانَّا حَيْعًا مُزْمِعُونَ أَنْفُوْمُ فُتَّالِمَ مِبِرالْسَخِ قترتبا إليه بالمسمع وأعطانا خنعة التضافا فأزكات لجرى كالمرومنا كهله الني سعما بالجند أنجاب الله فالسبخ الذي رضع طَهَنَهُ عَن فَالْ لَانْيا وَلَمْ حَنْبُوا وَانْ عَانِينًا مِعَلِنَا ٱلاُنْعَوْفُ فَوَكَانَ ا بُواحِنْهِم بِحُطَايًا هِمْ وَوَضَعَرَفِينًا كُلَّهُ الرَّضَا فَاتَّمَا بَيْنَ وحسبنه صرنا بحض لناس لبها عاماالله فعزله شَعْعَاوَرُشُل لِالسَّنِ وَكَازَاللهِ بِنَالَهُ عُمَا لِيلَا ظاهروُوْنَ وَأَجْسُبُنا طَاهِ رَبُنَ بِهَا بِنَكِم وَلَسْنَا ويجرنسا اكمربد لالمشوار فوضوا الله فازدلك منك الفسناء ندكم يهذا ولكنا فعطيكم سبا الذى لريك يغرف الخطيه مترسنة خطية كِتَعُجُونُوابِنَاعِنُدا وُلَيِكِ الدِينِ فَعَدُو وَرَبِالْوَجُوهُ •

مَسْرُوْرُوْنُ وَمِثَالْلَسَاكِيْنَ وَعَنِي عَنِينَ فَعَنِي عَنِينِ فَعَنِي اللَّهِ الْكَسَاكِينَ وَعَنِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّال النَّاسِ وَعَانَّا فُفَرَ الْاشْيِ لَمَا وَنَجُنُّ لَكُ كُلَّ عَنَّهُ الْكُكُلَّ عَنَّهُ وافواهنا الك مفنوحة مغتم للفورنا أنببن وَفُلُوسِا وَاسْعَةُ وَلاصْبُوعَانِنامِ حُورُكُمُلَكُمْ مِسْا بَالِمَا صِغُنُمُ وَنَصَابِفُ مِنْ أَخْتِكُمُ أَفُولَ كَايُقَالَ للإسالاف وفي الجب اع أيكم وأوسعوا ف دكم ولانكونوافر باللدير لايؤمنون الخيشرة بسراليو وَالَّائِمُ وَإِي خَلْطَةٍ بِإِنَّا الْوَدُ وَالظُّلَّمَ وَأَيْ خَلْمِينَ المسبيرة الشيطان والتصيب للؤمن معمز لانون والخالفة لهيكالسمع فبكالشيطان الما الْمُزِفَانْكُومُ هُنِكُلُ اللهُ الْجِي كَافِيْلَ إِنَّا كُولُهُ مُ وَالْوَنْ لَهُمُ الْمُنا وَبِكُونُونَ لِشَعْبًا وَلَذَ الْ فَاخْرِجُنُوا مِنْ بُنِيمِ وَاعْبُرُلُوامِنْهُمْ يَقُولُ الْرَبْ وَلَا يُدُنُوا مِنْ آلافليروانا أفلك والنظر والظركونون لينبي فالا يقولُ الرَّتِ مَا الْ كَلِيْ يَهِ إِلَّا لَيْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

مسكب النكور عن أيضًا ما لايما البي عندالله واتما نَطُلِبُ الْبِصُرِكِ لِاعُوانِ الْأَنْطُلُ فِيكِ بِعَدُ اللَّهِ الَّهِ الَّهِ سَلَّمْ كَافِيْلِ لَنَّهُ السَّخِبُ لَكُ فِي الزَّمْزِ لَكُفُ إِنَّا عَيْلًا فِيُومِ الْجِياءَ فِهَا هُوْدُ الزَّمَرُ الْمُقْبِانُ وَهَا هُودَ الْإِنْ يؤمرا لجياه فأخدروا أرتج عكوا لأجيسب عثرة للا يَحُون عَنِهُ عِنْ وَلَكُولِ لَظُهُومُ لِهُوسِنَا ا فِ الْمَا مُنْ الْمَاعَيْدُ اللَّهِ وَحَلَّمَهُ الصَّارُ الطَّوْلِ وإلبت البنو والبلايا والجرض والضرب والوتاب وَالسَّغَبِ وَالنصبِ وَالسَّهُونِ وَالصَّوْمِ مَا لِطَهِ اللهِ وَالْمَغِرَفِهِ وَالْأَنَّاهُ وَالسَّهُ وَلَهِ وَبُرُوجٍ مُفَدَّتِرِ وَالْوُدْ ٱلدىكحَةُ شُقْفِهِ وَهُولِ أَلِحَ وَفَقُواللهِ وَبِيَلِح اليزيذ الممر والشمال وبالمحر والشب وبالمديج وَالْمُؤْوِكَانَامُصَلَّيْنَ وَيَجْزِعُ عَوْنَ كَالْمِهُولِينِ عَبْ مَعْمُونُونُونَ وَكَانَامَهُونَ وَجَرْ الْحَيار وَكَانَانُورَ دَب وَلِينَ مُونُ وَكُأْنَا عَزُونُونَ وَفِي كُلَّجُينَ

عُرِحَ زِنْنُ وَلِكُ لِأَنْ حَزَيْثُ الْمَالِ النَّوْلِهِ كَزِنْتُمْ فَكُ إِنَّالِيهِ لَلْكُنُبَالَكُمِ فِي لِمَا نَفْضُ وَكُلَّا زم وَالْمِهُ رُوالْدِي وُلِلَّهُ بُكِينُ لَالْمَدُّعَلَى ٱلنَّنُوبَ لَانَوْبُ وَيعُود بعنوسْمَا اللَّحْمَا مَا عَامَ وَلِمُنْ الديكورللك نيا يكعب المؤث فقن اللي الذب حَرِنْمُوْهُ فَدَاجُدَتْ لِكُمْ آجُنْهَادُا وَاعْنِدَالًا وحُــُ رُقَهُ وَرُهُمَةً وَمُودِتُهُ وَعِيْنَ وَأَنْفَامًا حَتَّى اَطْهَ رَبِمِ وَانْفُسِكُمْ انْكِم ابْرَا فِكُلّْ شِيءً ؟ 10 مليكرُ هُناالْدى كَنْبُثُ مِهِ النَّكُمْ عِنْكُمْ بُجُلِ الْمُخْرِهِ وَلَا مُغُلِمَ لُجْرَمِ النَّهِ وَلَكَ لَهِ وَلَكُ لَلْمَ فَاللَّهُ اجنهادك ويشببنا والكلك نعتزنا واشتك مَعْ عَوْلِينَا سُرُوْزُنَّا الْدُسَكَنَّ نَفُسُهُ الْحِبْعِ ولاأخرى منه مناافق كبوعنكة مناكر

الطُّهَارَةُ مِنفُوى اللَّهِ: اجْمَلُونِ يَااخِوْنَ فَأَمَّا لَمْ مُجِيرُ باخره وكزنفسند أجالا وكرنغصب أجالا وكسنا أفاك هَالْلِنَعْنَاكُمْ فَعَلَانُفَلَاتُ فَفُلْتُ الْكُومُ اللَّهُ الْكُومُ اللَّهُ دِهِ فُلُوسِ اللَّوْنَ وَالْجِيا وَحِيعًا وَأَنْ الْبِهُ وَالْهُ عَظِّمُهُ وَلِي مَ فَكُورُ مُن وَاللَّهُ عَلَى الْعَرْ أَوْمَا اكْرُمًا يَزْدَاد سَرُوزِي فِي حَيْعِ سُدَابِدِي وَأَمَّا انْصًا مِنْ لِهِ مَنْ مَا مُا فَدُوْمَ إِنَّا أَمْرِكُ لِحَسْرِياً لَأَجَدُ وَأَحِدُهُ مُلْصِيفً عكينا فكالشئ الفئال وخايج والخوف والجان وَلَكُوْ اللَّهُ الَّذِي يُعَرِّى لِلنَّوَاصِعِينَ عَيْرًا فِيجِ عِلْمُطْسَ ولبستزيج يه ففط بل و مراحيه الذي الماكم وفريش منا بمُودَّتِكُ وُجُرِنَكُ وَجِرِنَكُ وَجِيَّنِكُ وَلَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللِّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ذلك اشنك سرؤدى بطروان فأنا فرنتكم بالريسًالةِ النَّي الْمِنْ مُنْ مُنْ مُنَّالًا الْمُحْدُرُ أَنْدُونُ مُنْ وَأَن كَانَكُ الدِمَّة الإِنْ الْرَبِيلُكُ النِسَالَةِ وَأَرْجَانَكُ

وَهُ وَالْعَنِي لِلْسُنَعْنَوُ النَّهُ مَسْكَنَيْهِ وَالْمَا أَشِعْرُ عَلَيْ مَشُورَهُ هَا اللَّي سَفَعَكُمْ لانكُم فُدالمَكُمُ عَامِ إِوْكُ لِلسَّرِبِ لِنظِيْ وَالْعَجْصَ فَفُطُ مَلِيالَعَلَ إِيْضًا ﴾ المَوالِإِنالَهُ وَدَّنَكُ وَلَكُوا كَانِكُمُ السَّوْقِ المَانُ فَعِصُوا كَاكِ لِمُونَى مَسْيَنَكُمُ وَالْفَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا ال بعَلَ نِمَالُهُ لَابُعَ دَرِّمَا لَيْسَ لَيُ لَيُلِّ كَالْكُورَ مَا يُوسِع بهِ عَلَى حَيْنَ شِنَّةً عَلَيْكُم وَلِكُنْ لِهِنُوْ النَّهُ فَعَيْنًا الِنَّهَانِ عَلَمَا يَسُنُوي فِيهِ جَالَكُمْ لِيكُونَ عَلَمَا لَكُونَ عَلَمَا لَكُونَ عَلَمَا لَكُونَ عَلَمَا عَنْكُمْ سَلَادًا لِإِلْلَالِ أَوْلَيُكَ كُنْ كُوْنَا فَضَلَعَنَّ أولئك أبضًا سَلَادًا لافِلا أَكُونَ لْلَوْرَيْنِ كُمِ الْمَا كَاهُوَمَكُ وَبِ أَوَالْمِي أَخَالِمُ الْحَدَثُ مِنْ لِمُؤْمَلِلَا ثَيْ وَالْمِرْ إِنْ مَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَجِمْتُهُ كُنِّرُ فُ لَكُوْمِزُ الْإِيدَ فِيكُ وَطَاعَنَكُمْ جِمْعًا فَالْكُ لْمُونِ بَحُوبٍ وَوَجِلُ اللَّهُ رُورُبِتُفِي فِي وَفِي اللَّهُ مُونِكُمُ اللَّهُ مُونِكُمُ اللَّهُ مُونِكُمُ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا خجاعُ ذِمَا فِدُ وَسِاأَزَّاكِ ثِمَا الْمُغِنُّو إِيهُ وَسَ صَارَتُ زِيَادَهُ فِي رُورِنا وَارْ عُهُو مِبْكَ يَهُمُ مِرِذُ لِكُ شُالُوْيَامِ لَلْهُا نَفُونِهِ رَبِطِلُهُ ولانها سلوا فوسم للرب ولنااسا مشيه الله مُ يُخِنِ الطِيطِيرِ الْيَغْنَمُ لِمُ هَافِ النِّعَةُ الصَّاكُا والزكانفاضكم وحنع الأشا بالايمان المنطق فأفضلوا ايضا فهاج البغمة ولشك امزلم

فَانَّهُ فَلُ أَجَابُ إِلْ لَهُ لَبُنْ إِنَّهُ كَانَشُورُ مِنْ الْغَايِهِ كَنَنُ النِّهُمُ لِلْ وَهُوَنِيادَةٌ مِنْ لِانَّاعُ رَفُ بكير نوجه بجوكم احواه ومشينه ووحصامعة أستعداد ضميك ملا ولذلك فن المعندالافيد النَّاالُخَانَا الذَّيْ كَلَحُنَهُ بِالنِّشْرِي بِلْكِاعَانِكُلُهَا وَالْكُلُهَا وَالْكُلُهَا وَالْكُلُهَا وَالْمُ فَقُ لُنُ لَمُ إِنَّ إِخَالِتِ الْمُسْتَعِنَّةُ مُنْكُ عَامِراً وَلِي وَفَرَحْقَتُ حَقَّالَةُ إِذَا الْخُنْبِومِنَ بُرِجَاعَانِهِمْ اللَّهِ مُعْبَاء غيرتكم إناسًاسَيِّي واتماوحمت مؤلاء الاحِيوة فع في النِّعُهُ الْمَنْفُ وَمُرْعِلِهُمَا لَنَسْبِهِ لَهُ اللَّهِ لَيْتَعِيِّعِنا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّلْحِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا لِسُلَّا يَنْعُطُلُ الْعِزُ الَّذِي فَكُوْنَاهُ بِكُرِي فَهُ إِلَّالَهِ نَجُرايضًا وَمَعُونُكُمُ الْمَجُرُوجِ الْوُنْ فِي هَا الْأَمْرِ لِيُلَّا ولتكونوامسنعة بركافك لعله ازيف يومعنا المافيد بَلَحُوْ لَجَدُّ سَاعَيُّا فِي عَلَمُ قَدَّرُهُ ذَا الشَّيِّ الْبَهِيِجُ نَفُوْمِ فيلفؤ عشرمسنع فينفشخ يجرولانفول انكم به ومُعُن بيون الجسات لا بما بينا وَبَرُ الله فَظُ نَفَنَصُونُ وَالْفُرُالَانِي فِئُرُونِا وُلَكُمْ وَلِمَا السِّرَعَ لَبُ المنفي البنا وبنج ويعالناس وفد وشاأيضا مَازُ الْطَلِّبِ اللَّحِيْ يَنْ النَّافِكُمُ وَسِنْسِفُونِ النَّهُمْ فَبِعَدْفًا • مُعُهم أَخُانًا الذي قِهِ حَرِينًا أَهُ فِي لَهِ مِن فَاشَبَا كَبْرُهُ يْلِل ٱلْبَرَكَةِ ٱلْمَلُ جِبْمُ إِلْبُهَامِ فَيْلِ لَنَكُونُ عَالِبَكَهُ فُوجِدُناهُ حُرِيْجِياً وَهُو أَلا زُاشُدًا خِنْهَا كَالْفَصْلَ فَيْدِهِ الني في ون المسته الأكايكون الفَرَم المل ٱلنَّعْبُهُ وَالسَّوَةُ وَالْمَامَنُ نَعَمِ الشَّعْ مِالشَّعْ عِلْسُ يكنز والحائطيطس ففوسر بكيء عود ويكن فانتحانوا اخوننا الأخوين فمرسل حاعات ب فمرززع بالبركد بالبركة بخصار كال أمرة كالسوي الكَشِيْ فَامَّا الْأَزْفِهَا رُفِّدُ لَمْ وَيَعْنَابُوا لِغُزِّيكُمُ وَاطْلِيكُ وَلِمُنَّمْ وَقَلْمِهِ لَا كِلْمِ اللَّهِ وَلَا لِمُنْ يَصِيرُ المِلْفَاتِ لأزاله امَّا بِيُبُ ٱلْمُعْطِى الْمُوحَ بَعِطَتْ فِي وَاللَّهُ وَالدُّوا فِي وهاما ما أهل البيك بها فامّا في عربة الاطهارفابي

إِذَا فَيْمَتُ عَلَيْكُم لِنُفَيْ يَكُمْ الْمَاسَطُوا وَأَصْوَلَا أَبِي أهِ مُرْعَلِ أَناسِ مِنْكُم بَطْنُونَ فِالنَّافَ الْمُسْتُرُ وَسِنْ يُرَوْ إِلَّهِ مُنْكُ وَنَجُن وَأَنْ عُنانسُعُ بِالْحُسُدِ فِلْمُنَانَعُ لَا عُمَالَ لِحَسَدِ فانسلاح اغمالنا لسرسلاخ الجشب ليعوف إيسويد نَفُنْ يَخُرُ وَنُفْلِمُ الْجِمُونَ الْمَنْعَةُ وَيَنْفِصُ الْفِي الْكَثِيرَ وكازعال كنفغ فينعاطا مضاددة علمالله وثبى كُلْصِيرًا لِمِلْآعِيدُ الْمُسْنَةِ وَعَيْنُ مُسْبَعِدٌ وُلِلِيفًا مِنْ مِ الْذِيْرِ لِيَسْعُونَ وَلاَيْطُرُ عِنْ وَذَلِك إِذَا كُلَّتْ طَاعَنْكُمُ الْالْحُوفَ فَاحْدُونَ وَنَظَرُونَ الْمَكَا انشار فت بنفس الدُم را فالمالمن فلكالمُ ها كاهوللسني هكذا فرايصالة والناارة الافغا بالشلطان الذي عطان ورثنافا أفخو بالكلاة المَّاأُعُطَانَا ذَلِكَ لِنُمَّالِكُمُ لَا لَمُدْمِكُمُ عَيْدَانِي أَهُلُ إِلَى لِيُلابَطُرِّظَا لِيَالِيَا اللهِ فَالْ مِنْ أَلِنَاسَ مَزْيِعُولُ أَنْ إِلَيْنَا بِأَنْفِيلَةً وَكُوْتِهَا وَجُوْ

يُكْتِرِكُمُ كِلَيْعَدِ وَخَيْرِ حَيْنَكُونِوا فِكَاتَيْنِ فِكُلَّشَيْمِ الْمُرِكِمُ نَنَالُوْ رَمَا بُكُعْيُكُمْ وَنَنْعَاضِ أَوْلِ بكُلْعَ لِصَالِحَ كَاهُوُمِكُ وَبُ اللَّهُ فَرَقَمَ الدُّواعُطَ وَبِرَهُ دَامِنًا إِلَا لَهُ فَالْدَى مُعْطَى الزَّارِعِ ٱلْبُدُوْرُوَ الْخُبُنْ الطغنوه ونعطيكم ويجترز ريعكم ويركى تماديخ لنْسْنَغُنُو إِفِ لَشِي بِكُلِّ الْمِسْاطِ هَالِ الدِّي كُلِّ عَلَى بَالسَّكُ رَلِّهِ لِأَنْعَلَمُ لِهِ الْحَامَةُ لَلِينَ المَّايِسُ تَافَاذَ الْفِلْإِسْبُرَ فَفَطْ بَافِلْ بَفْضَا لَهُم وَبَكِّنُ الشُّكُرِّ للليقِهِ الحَيْهِ بِهِ الْحِيْهِ مُجَدُّ وْ نَاللَّهُ الْحُمْعُ للأغتران بأشرى المشجروا شنزكتم عهربتك لمناهم جيهاناسرازه بصلوز عنكم بحبة ديثن منجل عظرنعة اللهالت سُنِعَكُ عَلَيْكُمُ وَالْمِنْدُ لِلْهِ عَالِمَةً لِهِ الْمِي لِحَصَالًا اللَّهِ الْمِي لِحَصَالًا ال ولنب وأنابؤ أسرازعب اليكم بلبزال يؤوتواضعه لاتطاب كُنْ ابِصًا فِلْمُواجِهِهُ مُنْوَاضِعًا عِنْ كُوْ فَانْوَانَ كنف انضًا بعبُلًا لِوانْقِ بِكُورُواسُلُكُوالْاصْطَقِ

بالمتماجات معانج ولصايرون الااعار عابحم بعبره ألله لافحطبنكم الخلفأجين بحكالفانا لأُورِّكُمُ الْأَلْسَجُ وَانِاحَايِفُ لِعَلْكُمَ اظَلَّ الْجِنَبُهُ حَوَى مِحْرِهَا كَذَالِكَ نَفُنتُ لَحَمَا يُركُمُ مَرْهَاةِ ٱلأنسساط والطهائ الناهم المشخز لانداز كازالني الْمَا لَهُ دَعَا لَمُ الْفِسُوعِ الْحُولَةُ نَدُعِكُ يَغِرُ اللَّهِ أَوْلَلْمَ رُوْحُ احْرَارِ نَكُونُوا للَّمْوُهِ الْوَيْشُرِي الْحُرِي لَمُ لَكُونُولًا مِلْمُوْهَا لَكُنُمُ الْسُخِسُ وَالْطَاعَةُ فَفَالُطُرُ وَلَكِ اتى أَرُاقَصِّرُ فِي عَنَ السُّلِ الْاخْيَادِ ٱلفَاصِلِينَ وانكُنْ عُيِّنًا فِلْمُنْطِوْ فَلَسُنْكُ فَاللَّهُ فَالْعَالَمُ وَفَلُظُهُ عِنْكُمُ وَكُلَّ مِنْ الْوَلْعَ إِنَّا الْمُمْ يَحُومًا . جِبُرُفِطِعُ نَعْسَى لِنَّرِيْفَعُوا أَنْزَادِ تَشَرِّعُ لِيُغَرِّي الله بعبرتمن وسلب جاعات اخرواحك الفيات مِهُ الْخِنْ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ وَالْجُغِينُ فِلْمُ الْفُلَّ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَفَوْى وَكَاجَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلميه مَعَ فَي وَكِلِيهُ حَفِينَ وَلَكِلَ مُلَوَّا لَهُ مُرَبِّعُولُ هَذَا الفَوْكَ أَمَّا كَانَجُرُ عَلَيْهِ فِكَلَّامِنَا وُ رِسَّابِلنا و إِذَا بعُدُناهَ كَالِيِحُ الْمُشَاوِلِهِ عَالِيهِ أَدُادَنُونا ولَسُناه عِنْوِي أَزْنعُ لَى الفُسَنا أَوْنعَا ذِلْهَا بَا وُلَيك الدين بِفُنَحَتُ وُرَيَا بِعُسْمِ وَمُلَجُونُهُا الانقُرِهُمُ الْآبِرِيعَثَالِ أنفشهر فاوليل لينهمون وامانح فأنآ كفخ بالتن مِرَ أَفْلَادِنَا مَالِعَكَ دِالْجُدُ الذي فَتَمَالَ لَنَاجُتَنَانِي النكر لسنااتنا فندخ أنفسنا كأنا أنبلغ البكور بَلْ فَكَالْتُهُيْنَا إِلِيْكِينِينِّرِي السِّيْخِ وَالْتُفَيِّخُ وَوَ فَكُرْنِا ولابنصب قوم إلحرين وللزلت ارجآنكم له ودلك مَى إِنَّا نُصِيرُ عَظَرُمُعَهُ فَدُرِنا وَارْدَدُنا حَتَّنَنَّهُ إِنَّ بنشرم وكالبم ولانفع وبفارعيرنا ولامالمكن الْغَافَةُ وصَلَاحِهُ مِنَّا وَمَرًا فَغُولَا غُمْ الْرَبُ وَلَيْسَ مَن مَ رَجُ نَفْسُهُ هُوَ آلَخِينَ الْمَن مَعِهُ الْرِجِيدِهِ \* كَبْنْ حُمْرُ كُنَّهُ مُخْلِكُ فِي يَصْرُونَ لَا فِلْيُلَاّ حَيَّالُطِفِ

وَفَلْ نُرْضُونَ لَنَهُم مُعُوّا وَنَطِيعُوا الْمُولَيْفُ لِلَّالِحِ وَالنَّمُ حُكَمًا وَسُفَادُونَ لِي نَصْنَعُيلُكُمْ وَيُسَاطِكُمُ ومرياخان بنك ومرينك رعك ومريضويكم عَلِي وَيُحُونِهِ كُونُ افْوُلُ هَلَا مَنْ لِلَّهِ ٱلشَّيْرِ كَالَّا يَجْرَضِعُفَا عَنْكُمْ وَاثُولُ سِنَفُ لِآلِ كَانَهُمَامِ لُحَدِيجُ مُرَى عَلَيْكُ اللاوالنا اجترى عَلَيْه الْحَالِثُواعِبُوالِيْبُن فَأَنَّا ايضًا عِبُرَانِي وَأَنْ كَانُوا اِسْرَابُ لِنَبْنَ وَانَا اِسْتًا ايرائنا وائكانوام نسل هم فأناافسًام نِسُلِهِ وَانْكَانُواْ حَكُمُ الْمُسْجِرُ فَأَنَّا الْفُولُ بِنَفْصِ النَّرَايِ عَلَيْكُ الْيَ دُدُلِك افضَالِهُ مُن قُواً لَاسْرافِ عَلِم ٱلْوَتِ مَوْات عَنْيُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَدِيا لِللَّهُ مُنْ مَالِيكِ اربعين أربعير ع برحاره وصريب بالفضا والانتان وَرُجِيْتُ مَنْ وَتَوْهُ مِي ٤ الْمِئْ أَنْهِ وَالْمِعْ الْمِي مُكَثِّ المِيْ بِينَ بُرسَفِهُ الْمِ لِيَالْا وَالْمَا لَا إِنْ فِي الْمِلْ فَالْمِيْعِينَا كَتْبُنَّ وَفِيلِيَّ فِمِنْ هُوْكِ الْأَنْمَادِ وَفِيلِيَّ مِلْ الْفُوتُ

فليه وامر مَلف وسَا وَجَعِطتُ عُسَى حُلْسَا وأنابع فطلها ليلاأنفاع لبحثر والتحوالنج وكتياله المناب المنظمة المنظمة المنافية المنافعة وَلِمْ ذِذَ لِلْ لَا يَكُلُودُكُمُ الشَّعَالِمُ مِنَ لَكِ وَلِلْمِيَّا مُمَافِعَلَتُ هَــنَا وَاصَلَهُ أَبْضًا لِأَفْطَعُ عِلْدَالِدُ رَبِطُلِبُونَ الْعِلَاك ليُلْفُوامِثُلْنَافِهَ نَا الْمُرْالِدِينِ فَعَدُونِ فِي هُولَاَّ إِ الدبرك دهم رُسُلُ كَالْمَة وَفِعَلَهُ عَدَدَة يَسْبَهُونَ فَكُمُّ برسُ لِلْسَيْمُ وَلِسَّمَ الْمِثَالِعَةِ مِنْهُ لَا الدَاكات ٱلسَّنْظَانِ فَوالْضَّالِيلْسَيَّة مَمَلَكِ ٱلنُّوْرُ فِلْسَنِعَظِيمُ آزينشته خآامه عتام البين أفليك النبرعا فينهم كَافِعَدُ مِم لِكَاعُما لِمِنْ وَافْولُ ابْضًا لَعَالَجِدٌ يَطَّتْ انتجاه ل والإفافلونكايشا لجاهك لافغزانا ايضاً فَلَيْلًا وَلَسْتُ افْوُلُ هَذَا الْفُولُ فِي أَرْبَيْنَا وَأَوْلُ منافاه أنحم أرله الشماجه لاتح تبرايب النَّاسِ فَخُرُونَ لِلْهِمُ البِّيانِ وَإِنا الضَّا افَعِنْ بَاكِ

وَفِيلِتَةٍ مِنْ إِنِّي وَفِيلِيُّهُمِ لِكَشِّعُوبِ وَكُنَّ فِلْأَ خِ المَدَانِ وَكُنُ فِي الآفِ فَالْفِغَادِ وَكُنُ فِي آفِي الحِوَايِوْ وَكُنْنُ فِيَلاَ مِنْ الْلِينِ الْكَانَبِهِ وَكُنْنُ دع المار والعب وسر وطويل وحوج وعطين وصيام كَتْبِهِ وَعُرْبِ وَنَهُ رِيرِ بِسُوكَ أَشْيَأَكُمْ يُرْفِطُ اسْيَنُهَا غَيُرِدَاكِم رِجِمُوعِ كَانَتْ نِكَنْنَفُحْ نِكُلِّكُ وَهِ وَاهْتُمَا مِنْ أَمْرِالْمُ أَعَانِ كُلُّهَا مَنْ مُرْضُ وَلا أَمْرُضُ أباا ومُن كيل فلَا أَجْنَرِوْ لَيَا أَنْ كَازَلُو فِغَانَ مَنْعَى فأناا فنخواؤجاع وفرعلالله انورتنابشع المشبج المآك اللهاد الكيث كأكوث وكان وسنوضا ويخبل أنطؤتن الكك يرصنك كبئة التقشفة كالخذي فكالوني ركق الشورون ببان وكؤتم المالية وَفُلِينْنِي إِلَّا لَانْخَارُ وَلَكِنَّا لَا خُبْرُفِيهِ فَاصِيرُ فَا الإمااظهرة تينا وأغلن واعاجيه أعرف تعلامون مالمسبع أراكبته عشرستة لاأدري أبالبسب كألث

طَلَبُ الطيط مُسْرِط الله المُعَانِينَ الإنهامية فعرا شرقت نفسط على الشيء ما في المرا سيع جبعًا برؤج واجان وَنَقَفُوا الأَثادَ مَلْعَلَا الْمُعَالِينَ مُنْ تظنور آنانعند والمجد الماننطوف كالفاله الليهالسنيز وكار ولا أجناى لسايكم واصلاحظ والماخايث أرافل عَلَيْكُم قِلْ أعاركم وكالشنهي للحمد ونكالج بون وأعلدنكور وبطه مشقاق وكجشك وجفاته وسيته وَثُلُةً وَالسِيْجِ اللهِ وَسَعَوْنِ وَلَمَ إِلَا اللَّهُ كُمُ يَضِعَهُ الْهُ وَأَغَمَّ كُبِرًا عَلِي الْدَيْنِ لَخُطَوْ وَلَمْنِونُولُ الْمَرْفِقُ فَا اللَّهُ وَلَوْفُولُ ا مرالخاسة والزبا والنشوف الدعض فافعانه المتزة التاليثه مرتاهم لاتبايك والاندبيتهادة النكن وثلث بجوك إغول وفل من فلت الماقلا وانفذتم وافؤك أيضا كافلت فالمتنبئ للتين فِهُاعِنْدُ مُوامَّا الْأَزْفَاتِنَاكُ إِلَيْكُورِ فَالْخِهُ

وُفَلْفِتِرْتُ الْأَنْ افِصْ الْرائ بالْعَارِي لانْكُم أحجينكوني وكنزع فوفون انضهدوال لاتى لم العَصُونَ مُناعَنَ النَّهُ الله الله فاصل النَّامَيُن وَاللَّهِ الكُونَ مَن الْفَاصِلُ الْمُعَالَى النَّسُولُ لَا فَاصِلُ فِيمُا بين الصر والحراج وبالعاب والعوي فاالله عاشقص يحرك اعات الاخن الابهره الحملا الله الله المناعدة والعنا النائب وهين المِنْ النَّالِينَهُ السَّنَّعُ لَكُونُ الفُّلُهُ وَعَلَيْكُمْ وَلَمْ الخَلَطُ مَوُونَةً لا وَلَمْتُ الْمُلْيَمَ الْكِرِالْا أَنْتُمْ وللبتر يخت عكالابتآ ان يخروا النخايز لابالهم مُلْعَلَى الاستايلنابهم وأنامسُرُورُ أَزُ أَيْفِوْ النَّفَظُاتَ وَالْدُلْ بَدُنْ فِي نَعْقُونِكُمْ وَأَنْكُنُكُمْ لِللَّهِ في ينك ونفضر وزائم في عبن وعسنت الأالك انانقل عَلَيْكُمْ بِالسَّنْقَلَمُ الجِيلِ كَالْتُولِ لَمَاكِنُو فَعَ أَسْرَهُ مُ عَلِيم مُا أَحْدِو مُحْدِدُ الْمُكْرِ، وَالْمَا

تَكُمُّ أُوا وَلِهَ ذَا كُمُ الْبُكِيهِ إِنَّا كُلُسُمَا وَأَنَّا فَإِنَّا غُلَّا عَنْكُ وليلااصَعَبَ عَلَيْكُمْ اِذَامَافَكَمْ فِالسَّلَطُ الذي المُ عَطَانِيهُ الرَّبِ لنَفُويَّتِكُم كَالاسْفَاظُكُم اللَّهِ الرَّبِ النَّفُويَّةِ كَالاسْفَاظُكُم اللّ فن اللازيا إِخْوَة لفرخُوا وَالْكُوا وَاعْدُوا للكُون الصُّلِ وَالْأَلْفَ بَبُن كُمْ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِكُوْرُ مَعُ كُوْرُ مُسَالِّم بِعُصَدِيمُ عَلَى مُعَلِّى الْفُصِيلَ الْفُصِيلَةُ فِي اللَّهِ اللَّه الظاهيرة وجبيع الأطهاد والفذيسيريق وونكم السيكم شكاه روبنا بشوع المسبخ وعجبه الله وتوبق روح الفائن مرجماعتكم المين كَمَلُت الرَّبِيَّالْذَالْنَاسِهِ الْمُلْفَلِ وبنبوس فكانجبهام فيليوث وبَعَثْ بَهَامَعِ لِيطُسُ وَلِعُقا وللهِ الشَّكِرْ

وأنانا إعتكم افول لقولاء الدين خطوا ولعكرهم أَتْيَاعُ يُدُنُ ٱلْكُمْ لَمُ الشَّغِوْ ، لِانْكُمْ نُويُدٍ ونتجربة ، المشيئ الناطون فذلك الذي لا بضعف عم ولكيته. قوىعَلَيْكُمْ وَأَنْكَارَضَ لَهُ بِالصَّعْفِ فَإِنَّهُ حَيْ بفؤة إلله وتخز أبساصعفا معك ونج معد الصاء اجيابفوه المنه المتح فبكر جربؤاانفسكم أن كنتم على الإيمان تأبين والمعَنوان فوسكم ولعلكم لسنة مُوُفِينِ بأن بسُوع المسَّعْ حَالُ فِكُمْ وَلِيْنَ لأيكر خلك كتنالن انكملم دولين وأناار جواأن فكوا انَّالْيَسْرَى وَدُولَانِ وَأَنَا انْسَالُ اللَّهُ الْآمِكُونُ فِي حُمْر شَبَّامِ السَّرِ لَالِكُ نَظْهَ عُ يُحْتَادُونَ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الل تكونواانتُمْغُلُون الصَّالِيات وَيَكُون عَبَّن كَالْمُرْفُولِين وَالْإِلْلِانْسُنَطِيْعِ أَنْ لَعُلْشُكَّا يُضَادِد الجِوْمِ بَلِمَا فِيهِ النَّصْرِ لِجُوْمَ وَانَّا نَسُ رَا ذِامَا كُنَّا، مج صعفا والنُمُ افْوَا وَمَا يَعُوالْكُمُ مَعْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ

المالنَّاسُ أَمُ الماللُّهُ أَوْالِ أَلْنَاسِرُ أُرْبُالْجُدُولُ ﴿ المِوَمِ ارْبُهِ رُضَا النَّاسِ إِدِرِ لِلْ كُنُ أَكُونُ عَبَّالِيسَ عَجْ والااخيركم بالخوق ألاشركالو توانا لنشبو بِهَا لِيسَنْ مِن شَنِو وَلِامِ الْسَائِقِ لِنَهَا وَنَعَلَىٰ اللهِ وَلِحَهُ الوَجْ يِسْنِ الْمُسْفِرُ وَفَلَسَّيْعُ مُ فَالِحُ يُرُّكُ ف البهوديه الحنب طاردًا لماعلوالله عناله وفحهادهم وكذك والمهؤديه افضال كثيثي مِرُلُفَانَنِي وَانشِبَاكُ الذينِ فَحِسْنِي وَكِيْنِ أَذُكَا مُ عُبْرَةً وْعِلْمُ الْمَاكُ فِلْمَا أَجْتُ اللَّهُ الْمُ الْمُوافِئَةُ فِي بط أين ودعاني فينه لبعُلِي المواتنه في المَشْرَدِ الشَّعُوبِ وَمِنْ عَيْ الْطَهِرْدُ الدِّ عَلَيْ انطبق لافريشليم أيالنش النبرك انوافي والمن توجهن المازايا عثفات المحسولها ومربع فالك سينز مضيت الحاؤر شكيم لألقى سُمُعُا الصِّعَا وَالْمِنْ عِنْ عِنْ الْمُعَلِّمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ ال

رَيَ النَّهُ الْمُلْفِظُ فِلْمُ اللَّهُ الْمُلْفِظُ الْعِدُ فِي الْجِلْكِ مِرْبَوْلِسُ الرِّسُولُ لَامْ السِّيرُ وَلاسِكِ أَنْسَانَ بَالْيَدُ فَي المسيم والله الان الديعته مريب الانوات ومن ليغ الليخورة الذين معي الخاج اعتوالي المنع الطا النغه معكم والشارير الله الان ومزريا بَشُوعِ السَّبِعِ البِيءَ لَنَّعُسَهُ دُونِ خَطَاياتًا \* لينفيك امزهدا العالم التدع كتسته التوابيت النيلة المجدُ المابُدِ الأبْدِينِ المِيْرِةِ، وَاتَّكُنَّعِ فَكُمُّ مِنْ صِرْءُ تَعْلُون بِالْرَجُوعِ عَزَالًا مِمَانِياً لَمَسْمِ الَّذِي عَالَمَ سِعْنَيْهِ وَتُمْنِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ وَكُلُّونَ الْسُنَّ مِنْ فِي وَهِ ولكز أفاشك لمف ويجنون أن بنا لوا مشركالمسبة فَأَنَّ النَّهِ الْجُرْأَةِ مَلَكُ مِن السَّمَاءَ أَنَّ يُسْرَجِ عِيلانِ مَا بَشَّرْنِا كُرِّبِهِ فَلِيكُنْ حَجُرُومًا كِمَارًا ثُنَّ اوَلَاوَقُلْتُ ذَلِك وَهُا أَنَا أَفُلُ أَيْضًا أَنْ يَسْرَكُمُ أَمْمَا رُبِعَ بِرَمَا بعتمونا كارو وفللنزفليك ومحك ووما أفطلب الأ

الجرب التي وجب لنابش ع المسمر كي سنعان الْ عَالَمُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّ الاشياالوكتنت بالأيكر يعكرانه إلى فلرنجب إلى عنود به أم المعددة لكيب عدام الحذب فهما ومزيع لاهنيه الخطؤت أنيثال خَفْنِفَةُ الْنُشُورِي فَأَمَّا الْوَلَمِيكِ الْنُبِرِّكُ انْوَا يَظُنُونِ عِ بلادسورتا ومثلهمنا وارتع رفى بوطحها عائلاف انهرالذبريع تبيم على اكانوا فها سلف ملبش بالسَيْخ اللافيارض فودا والمهمكانوابسم فالعدا يُعْنَبُنِي إِنْ أَبَرُمِنُهُمْ وَاللَّهُ لا يَرَائِ الْنَاسَ وَلا يَجَابِهُمْ <u>ڡؚۘڡۅؗ؇ؠٵۼؽٳڹؠٳۑڗؙڎٷ؈ٛؿؙٳۼؠٚڕڎٙڸڮٳۮڗٲڎ</u> فقط آق لل الديكان فبالنظردنا هُودًا أبَّخَدُ اتِّمَنْكُ عَلِيَّانِهُ مُرْاهُلُ الْعُرْلَةِ كَاأَمَّنَّ الْصَّفَا الازنيبة مأابالاثمان الذيكائلة نافضًا بنامَضَى وكانوا بحبك وزالقه يستبئ ومزبع لاديعة عشن عانيت والملاجنان وانذلك الذكاع طالهما سَنَةِ الْمُضَّاصَعَدُتُ إِلَا وَرَسُلِهُمَ مَعْ بِرُيَا مِا وَمَصَّيْتُ الأخبهاد في سَالْنِهِ اللهُ الخَانِ مَكَ ذَا عَمِينَ عَلَاتِتَ الْقِلْ اللَّهُ وَيْ وَلِمَا عَلَيْهُ فُورِي مع بطيط والمّاصَعَدُتُ بَوَجُلُ حَلَى فاظهرتُ والصَّفَا بِالبِّعْدِ الْمُ اجْعُطِينُهَا ا وُلْيَاكِ الدُّبِرِكَانُوا بِطُنَّو لمُ النُشْرَى آلَةِ أَمَادِي هَا فِي أَشْعُونِ وَمَتَّبَنَّكُمُ الْمُ إلى للهُ يُرْكَأَنُو الطِّنَّوْنِ الْهُمُعُنَاذُ بِهِمْ مُمَّالِبُهِ عَلَيْهُمْ المقرعك هذا الأمروعصد فانق ونابا بمثر الجركاد لفوْمَ يَحْ مَا مُوالشَّعُوبُ وَهُمْ مَا مُرِالْخِنَانِ فَعَمْ مَا مُرِالْخِنَانِ فَعَمْدُما لعَلَيْهُ عَيْثُ أَوْالْسَعَهِ إِلَا وَطَيْطُسُ الْصَالِدَ كَانَ المسَّاكِرُ فَعُطَّهُ وَعِنَابِخُ أَنَّا فِعَلَمْ مِهِ الْمُلَّةِ وَلَمَّا قُلَّمُ ع هم معى وكان سعوبيًا ولم يضطر الله عنز في ويجل ٱلصَّعْا النَّاكِيهُ وَتَحْنُكُ مُوَاحِمَةً لا نَعْمِكَانُ وَايْعَبِرُهُ اللهِ الاخف إلكن في الني وكالما المسوام الناس

أَنَاعِ لُتُ الْبُومَ الْمُلْمُكُ الْخُيَرَثُ عَنَ فَاسْرُهُ الْحَيْرَثُ عَنَ فَاسْرُهُ الْحَجْالِ وَدَلِكَ اللهُ فَبُ لُ أَرُكُوا يَا أَسْ مِرْ فَيُلِيعُفُونِ كَا زَلِكُ لَ مَوْالسَّعُوْنِ وَلَا أَنْوَا أَمْنَ وَلِكَ وَاعْنَزِلَ مَعْبَكُ ٱلنَّامُونِين وَامَّا أَنَا فَفُلُمِّتُ عَنِ الشَّرِيعَةِ الأَوَّلِ النِّيعِيَّةِ الاخري لأجبا ماللك ومع المسعر صلبت وكست أنا الفل المنان وكثر آلدين عادوا المهذا الأشريب سَنايزاله فودجَةً بـ وَالْمَا إِنْصَّامَالَ البُهِر وَصَادُرُولُهُمْ الازَّالِيَ وَلِكِرُ السَّمْ إِلَى فَ وَهَذِهِ الْجِيَاةُ ٱلَّتِي أَنَا فبهاالبؤمربآ لجينك المهج بألايمان بابزائيه هذاالذك ولمأذانك أنمم لابشلكون العجة وحق الشرك احَتَىٰ وَمِدَلَ نَفْسُهُ دُونِي لَسْتُ الْجَدُنْ عُهُ اللَّهُ فُكُتُ الضَّفَابِحَوْضَ مِن مِنْعِهُمُ إِذَا كُنْتُ النَّالَٰذِكَ ولبُنكان ليرّاتما هُوَمِنْ فِيكُنْ نَهْ النَّوْرَاةِ فَالسِّيمِ أنْكَ مُودى فَهِ الشَّعَالَ السَّعَ مُعَالًا المُؤدِيَّا فَكُيْفَ أحزمان بالجلايانافص الزائم عشرالغلاط بش يَصْطَرُ الشَّعُوبُ إِلَى أَنْ يَعِبُسُوا عَبِشًا الْمُعِدِمُ الْ وَأَنْكَا . من الذي حَسَدَم اعُهُد كُمُ المُسْمُ مُصَوِّدًا لِبُنَّ غِن الذبرع بَ يَهُوُدُم رَجُوم رِنا وَاسْنَامُ رَالشَّعُوبِ عِنْ وُنِكِم مُصَلَومًا وَهَنِهِ لَكُ لَمُ الْوَاحِنُ الْعُرَفُهُ الْمُمْ ٱلخطاه لاتنائف أؤانة لابنئ وذالاستان لغالبت ٱلنَّامُونِ بِلْ بِالإِمَا زِيدِسُوعِ السِّيمُ وَنَحُرَائِضًا لَمِنَّا. أمرور اغتمال ألناموس لغنبئ ألثوج أوجزت عالمهما المِلْعُ مُلْكُمُ الْكُلِّهُ الْكُورُ الْنَكُمُ الْسُرَكُمُ ببنوع المسيخ وبالمانيابه منتزد لآباعمال النامون بالروج وتربدون انتخنكواالان بألجسد المااجلم لالمحنوث لابئت والحدباغ الآلئامؤس مَنْ الْاشْبَاكُلْهِ إِذِرْعَبْنَا وَبِالْبُنَهَاكَانُتُ عَبْنًا ﴾ وَحِيْنِ صِيرَفًا نُونِهُ أَنُكْبِ وَرَوالْهَبِيعِ ٱلْعَبْدَا يَجُرُ الْمُقَاخِطُهُ ارَابُنْ ذَلِكَ الْذِي لَتِدِمُ أَلَوُج وَصَّادَيظُهُ مَ الْجُلْجِ، أفنرى السيغ اذرخا تالحظته جاشا لدمزز إكفان

فالشعوب بسوع المسع وننالي ويونا والمتوادف بالديمان انهاالاجع أقولكم كالكون برالناب أزوصنية الانشاف التنعيق لايردله المؤلا ولايغير شَوْمِهُم وَاتَّمَا كَازِالْوَعُنُ مِرَاللَّهُ لِإِيهِ مُ وَزَنْعِهِ كَرْبِعِ وَلِهُ لِدِوَارِيْكِ كَايُغَالَ فَعِلَّهُ مِنْ الْمُرْزِعِكَ لَوْرُوا لِلْمُرْزِعِكَ لَا رُزِعِكَ كَابُقًا لَعَلَى وَاجِدٍ ذَلِكَ الذَى هُوَ الْمَسْءَ وَأَمَا أَفُولُ هَا فِي اللَّهُ وَالدِّي عَقِقَ مِن قِيلُ اللَّهُ فَارْ الْهَامُونَ الذي المن والمعالم والمنطقة المناه المناكرة إِحَدُانُ مُردِلَهُ وَبَهِ فِلْ الْعُلَالِيكَانَ فِهِ وَأَزَكُانَ الوراندم رق بالشنه فليست إذن وفر المانة لألله اعطى إزهب بمركا أعظاه بالوغن ألذي عنه فيًا سُبَبَ سُنْهُ النَّامُوسُ الْإِزَ إِنَّا الزِلْفَ مِنْ الْلِحْسِيةِ حَقِيَا تِيَ الزَّرْءُ الْذِي كَا رَلَّهُ الْوَعِن وَأَنْزِكَ ٱلسُّنَّةُ مع الملايك وعلى ركان الذي كان السطافية الأعابيها وَلَمِيكُونُ الْوَسْيُطِ وَاحَالُ وَاللَّهُ وَأَجِدُ افْظُرْ الْكُنْ

وألأيات أمر اعتمال النؤراة فعاليكمذلك اؤمب سْمَاعِ ٱلإِنْمَانِ كَالْمِنْ أَنْ هِمْ وَحُنيبَ لِلْهُ ذَلِكَ بِرَّا . فَاعْلَوْ أَنْ الْذِبُونَ فُرِمِن الْفُلْ الْإِمَان فُم ابنا الْفِيمَ رَ جَـقًا وَلا للهُ عَلِمُ مِنْ قَـنُ لَ أَلَا لِشَعُوبُ الْمِمْ الْمِمْ لِمُنْزُلُ مِنْ الْمِيْمَانِ سَبَقَ فِيشَةُ وَابُوهِ بُمِرَكِما فَالْ الْكِابُ الْطَاهِرُ أنيك بكون جيع الشعون ماتكن ففديتران المؤمنين الذبن يتباكون ابرهيم المؤمن فاما الذب صُومِن اعْمَالِ النَّامُوسِ فَاتْصُرِكُ اللَّفْهِ وَلَا مُمَّلَونَ والنَّوُرَاةِ مُلِعُونَ كُلِّمِ لَا يَعْلَجُهُم مَا كُنِّ فَهُلا النَّامُوْسِ لَازِماعِ الدِّالْمَامُوسِ لِابْتِرِدُاجَاكُ عَنَالِلْكِ وَهَ الْطَاهِ وَمِكْ شُوْفُ كَاكْتُ ازَّ لِلْهَ ذَامَّا يَجْبَى بألابِمَانِ وَسُنَهُ النَّوْرَاة البِسَّتُ اللَّهِمَانِ وَسُنَّهُ النَّوْرَاة البِسَّتُ اللَّهِمَانِ عِلمَا الْمُنْ فِيهُ إِنْ فَامَّا غِرْفَالْسُرُفَا الْسَفِي مِرِلْعُنَهُ النَّامُونِ وَأَخْفِلُ اللَّفُنَهُ عَنَّا لِانَّهُ مَكِنَيْ مَلُعُونُ كُلْ مُعْلِقَ عَلِحَتَهُ لَهِ لَكُونُ بُرِكُوالِهُمُ

اللَّهُ فُ الله عَ وَقَدَهُ الْمُوهُ وَكُفُ لِلنَّجُ الْمُاحِيكُ الْمُفَالَّا كُمَّا مُنْعَتِدِينِ لِأَيْكَانِ فَكِيا الدُّنْيَا فَلَاحِضَرَانُفِضًا ' الزَمَازُ بِعَثَ اللهُ ابْنَهُ وَكَازَ مِنْ الْمُوافِينَ لَلْ لِلسِّنَةِ لَبُشْنَرَى الْفِيْزَعِي النَّامُونِ لَكِي عَجْوَى دَخِرُ السِينِ وَمِا أَنْكُم النَّالِعَتَ اللَّهُ مُعْجَ إِنْ فِالْفَائِيمِ ذَالا الذي ي عُواباً أَمَانا فلسُنُم الأنْ عَبِيلًا مَالَيْنَا وَاذِلْنُم إِنْ ا فأنمرو ريعة الله ببسوع المسير وحدك منه لانع فو الله فعَلَ عَبِنُمُ أُولُكُ الدِينَ فُرِيكُ وُنُوا عِواهِنْ هُم أَلِمَةً فَالْأَنْ فَاعَ فَمُنَّاللَّهِ فَانْكُمِينُهُ نَعُرِفُونَ لَيْمًا فكَيْفَ عُلْهُم المُطَّا فَعَطْفُ لُمَّا لِللَّهِ الْعَاصِدُ ٱلضَّعِيْفِ ورب ون أَنْعَتِد وُلِهَا مَا أَنْسِهِ إِذِنْنَا مُلْوَالْأَيَامَ وَالْمُؤْوَوَالْأَنْمُنَهُ وَالسَّبُولِ الْخُلْفِ أَنْ يُحِونِ مُلِكُونُ مِهِ وِصَانَا لِمُلِا كُونُوا مِنْ إِفَا مَا أَيْصًا مِنْكُمْ لِمُنْ يُ بالخوت أناأطُكُ البَكُولَانَّكُ مِرْكُونَ نَهُ اللَّهِ فَاللَّ عَلَيْ إِنْ فَكُمْ فَ لُ عَلَى عَلَى مَعْ فِي الْعَلَمْ فَعَلِي عَلَيْ فَالْمَا فَعَلَمْ فَعِيدُ وَا

: إِزَّ لِنَّا مُوْسَرَّ مُضَادِ كُلُوعُدُ اللهِ مَعَادَ اللهِ وَلَكِن لُوْانَ ٱلسُّنَّةَ كَانَتُ فَرِيضَةً بُنَالُ بِهَا أَلِمُ إِنَّ بِإِنَّ الْبِيرِ كازيك وأم عَمَ اللَّهُ مَا فِعَنْ وَأَلَّاكِمَا مَحَصَّرُكُلَّ شَيْجَنَ لَخُطَيْهِ لَكِيْعِ رُأَلُوعُود بِالْإِمَانِيُ فَعُ السِّرِ للنِهُ رَبُّوْمِ وَرَبِي وَقَالَ زِيالَ الْمِانِكُ الْجِفْرِينَ خِكَ ٱلنَّامُوسِ إِنَّا مَعِصُورُونِ لِلإِمَا زِأَلُنُ مَ كَلَاظِ فِهُونِهِ فِينَا وَانْمَاكَانَكَ سُنَّهِ النَّوْكَاهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُ لَنَنْبَوَدُ بِالإِمَارِ فِي فِلَّا جَاآَ الْإِمَانُ لَرِيضٍ وَيَحْدَيْكُ المرسك أين فأنفخ ببعالن القه بالإيمان وعوا المنيع وانتم عشرالن انض بغثم المشج علم في أبشتم ليسك دَالِ المُوديُ وَلاشَعُونِي وَلاعَنُ وَلاجَ وَلاَحْ وَلاَحْ وَلاَحْ وَلاَحْ وَلاَحْ ولاأنتى المجاهدة وأحارب بنوع المنبغ ولد صِرْتُهُ لِلسَّيْخِ فَانْمُ الأَنْ ذَرْعَ الْمِهُ يُمْ وَوَوَدَيَّهُ ٱلْمُوعُ وَدَ فافؤل ألالوازت ما دامصبيًا فلافو في يُنه وبرالعبا إِذِهُوَسَتِينَهُمْ حِبْعًا وَلَكَنْ نَجُكَ بِدَى لَاهُمَا رِمَةِ وَالْوَكَلَا

بلية جندى وكرنشت وحثوا بأيمر لفيمكال الله فبأني ومنيزلة يسوع المنيغ فأبزغ بطنكم الأزانا أشهاع كثير الجسكان فكآجن لااذاك فيعنب فيطن يَابَهُ أَيْ فِي إِلاَّشُكِاللَّهِ أَعُودُ فَعُصِهَا لَكُمُ الْمُا هِيَحَةً بَنِّصَوْرُ الْسَيْحِ فَقُلُوبِكُمْ وَفَاكُنْكُ أَجِبُ أزان كرالان واغيرضون لانى عن منكر فاحروا نُنْمُ يَامُعُشَرَمَ إِيجُبُ أَنْ يُحُونُ خِنْ سَنْفِ النَّوْرَاةِ أَمَا لُمُ وَأَ مَا فِاللَّوْزَاةِ فِاتَّهُ مِكْنُوبٌ فِهُا انَّهُ كَا زَلَابِهِمْ أَعَنْهُمَامِرَامَةٍ وَالْأَحْرِمِ خِسْنَ عِنْدُانَ إِلَامُهُ مِبْ لِاذَاجِبَدِ بِيَا وَالْدِي لِلْهِ رَةِ وُلِيمُ وَعِدِ سَّنَوْفِ فِي وَ فَأْمُ وَهُمَامِتُ لَاللَّهِ يَنْهُ الْعَنْبُعَلَّهُ وَالْجِرِبُّ فَكُلَّنِكُمُ مَا

وَهَاجَرِهِجَ إِنْ يُنَاالِّتِ فِالْإِبَا وَفَشَاكُلُ وُرَسَّلَهُ مِنَا الَّهِ فَالْمَا وَفَشَاكُمُ مِنَا السُّفُا لَارْصِتِهِ وَيَعِيلِ عَلَا لَا عِبُودِتِهِ هِي فَي الْوَالْمِ عامّاً أُورِسِّ لِمُ الْعُلِمَا فَأَنْهَا جُرَةً النَّيْ الْمُنَا لِانْهُم كُنْفُ فِي سَعِيا الْعِيْ إِنَّهَا الْعَافِ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَالْعِيْ فَالْمُعْ أَيَّهُمْ اللَّهُ الْغِلَوْنَ لَأَنَّ مَا لَفُونَ صَادُوْ الْكُثُّونِ مَعَ ذَلَّ النَّوْجِ وَامَا يَجْزَيا الْحِينَ فَانَّا بَي الْمُوْعِينِ النَّجُونَ فَ كَاكَان ذَلِكُ الذي وُلِدِبَالْمُسَّةِ يَطْوُدُ الذي وُلِدِبِالرَّوْجِ . فَكِذَ لِكِ الأَزْلَيْضًا وَلَكِمَا الْدِيَالَةِ عَلَى الْجَيَا الْحِيَا الْحِيَا الْحِيَا الْحِيَا الْحِيَا ا ٱلأُمِهُ وَابِهَا لِانْةُ لِايَرِثُ إِبْرِ أَلِهُمُ وَمَع إِبْرَا لِحُرْهُ وَفِينَ الأنااج وكسكاب ألامة بل الخرة فالموالان على يه التمانع المسيّر بماعلنكم ولانعود والإيتان العنود تبة وقفانا أنوكس لغول كمانكم فينتم أرين فعكم عنالك بع سَيِّنا وَإِشَّهَ فَا بِضِيًّا عاكا انسار اخس الله واحت علنه اكالح

اُفُول اَنْ مُعَوابِالْزُوجِ وَلَا مُكُلُوا مُهُونَ ٱلْحِسَّان البَّدْفَانَ النَّوْزَاةِ وَقِلَ نَعَظُّلُمُ مِلْكَ مِعْرَامَعُنَّ مَ يَلَّمُ مِلْكُنِّورُهُ ٱلحسَّد انْمَايَشْنْهِ عَابِضُرَّ النَّوْجِ، وَالرُّوجِ بَشَّنْهُ عَالِمُ بَالسِّنَّةِ وَسَعَطْمُ مِلْ النَّعُةِ فَإِمَّا بَعُرِبا لَرُوْجِ مِنْ الْإِمَانَ الجنَّدَ وَكُلَّيْهُمُ اصِدْضَاجِهِ لَكُلَّابِصُنَّعُونِ مَالْإِنسُهُونِ فَأَمَا نُنْظِوُ الزَّجَا الذِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَعِنَّا يَسُوعَ السَّيْحَ لا وَازْلِنَمْ سُسُمُ مَفُوسُكُمُ وَدُبْرَةُ وَهَامِالِرُوْجِ فَلَسْرُ فَيْتُ يُحَدِّدُ الْخِنَانِ وَلِا إِلْغُ وَلَهِ شَيَّا مَا لَا يَمَا زُالِهِ مِنْ كُلِ النَّامُونِين وَاعْمَالُ آلِمُسْلِمَعْرُوفَةُ النَّي فِي أَلْزُمَا لَآلِكُمُاسَهُ الجن مَا اجْسَرَاكُ مُرْسْعُونَ فِرُدُ لَمْكُورَةً وَلَا وَالْذَنَرُ وَعِبَانَ اللَّهُ فَأَنِ وَالْبَعَيْنِ وَالْجَعَلَافَ وَالْكِيرِي تُلْعِبُونِ لِلْجِنِ فَازَادُ عَانَكُمُ لِيرُومِ وَيُ لِأَلْدِي دِعَاكُمْ وَالْفَلْيُلِ وَالْحَسِينِ عُمَرًا لَعُنَهُ كُلُّهَا وَازْلِوَانِنَ وَالْمِيْنَ وَآلِكُونِهِ وَالْمُصْيَانِ وَالنَّفَاطِعِ وَالشِّقَافِ بكم في يُبنا انْحُولَانُونًا وُونَ مُنااْحُرُواْلَدِي لِمُلْمَ لَمِسْلَى والجند والفشان والشكور واللهو وطااسبيمي بالعيفاب كاينام رجان والمانا إخوني لواتكك إيبر الإَشَيِ وَالْنُرَكِيفُ ارْفُونَ دُلِكَ كَافَلُ لُكُمُ اُولانَ المنان أركب اصطهد أفرا بطرائك الصلب ليوالي افولُ الأن إنسَّا الهُمُلايُنا لُوْنِ مَلِكُوتُ اللهِ وَالْمَالْمُ الْمُ الْنُوحِ فَانْهَا ٱلْجِنَّهُ وَالْمَارَحُ وَالْمَالِحِ وَالْإِنَّا وُالْمِنْ وَلَهُ يَعُـرُونَكُمْ بِفُطْعُونَ فَامَا أَنْهُمُ فُلِكِ يَبِدِيدُ عَبْتُمُ الْخُوَيْ فَعَاصْمُ وعال فيروالإمان والنوافيع والنتك والنوكف الانْجُونْجُ رِبِّكُلِسْ بَيَّالْمُوهُ أَجْتُدِالْمِنْهُ وَلِيُّكُولِ بخصع بغضكم ليغض الحبو لارجستم سنفالنوراة بكل هَلْنَهُ كَلِيَرِيْكِ الدَّمُ فَامُوْسَ وَالْنَيْلُ مُولِكُ فِي فَعَالَا بتحكينة واحلة أنتخب قربك هنسيك فازكن عطيفة صَلَبُوالْحِيَا وَمُعْلِلاً مُمْ وَشَهُوَانَهُمْ فَلَعَثُر الْحِيْ بالروج ونوام واعالتا ولانكرج ونواف بعضًا وَأَكُلُهُ فَانْطُرُوالْلَابِفُنِي بَعْضَكُمْ يَعْضًا وَانْسَانَ

shan انطروا والكئ التي كنها اليك يخطيدي أزان مِلْجُهُ آلباطِل وَيِحِينُ بَعْضَ العَصَّا الالْحَثُومَةُ عِبُ وَنِي خُرُونَ فِي مُمَ الذِّرِي كُلِفُونَكُم الْفُنِيُّ فُوا ويجتنك بغضنا بغضاه والجؤني أفامنكت بداجهاك لللابطرد وابصليب السيخ ففط وليسرم ولا المناقون ذلة فانتم عُسَرَ الرُوج البين اصلي وجوامع جَافظيْزَكُ مُنْهُ النَّوْرَاوِللهُ يُجْدِوْزَ أَنْخَسُمُكُوا ووبوا كيد بزلع لح أنترايضًا سَنْنُكُون أَجَلُوا لِبِفَغِرُوْاجِتَانِصِيْرُ أَمَّا أَنَافَلَكُمَّا لِلْإِصَلَيْتِ انقالْ بيونك بغضًا وانكر بمالانكُلُونَ مُنْ السِّنح ؟ سيدنا بنئوع المشيخ الذي رجهيه ضلب العالمك وَأَنْظُرْ أَجُلُ اللَّهُ شَيْ وَلَيْسَرُ بِشَيْ فَاتَّمَا يَضِلْ فَسُبُ فَ وانا أيضًا صليت الموالان بسُوع المستمير ليسَلِيان فَلِمُنْ وَكُلُ النَّارِعَ لَهُ وَجِيْنَ لِبِكُولُ الْعَنَاقُ فِيمًا شَي ولا الغُولِة مَالِمُ الشِّي اللَّهِ الْمِنْ وَاللَّهُ بِبُنِدُ وَيُبِرِنَفُ وَلِأَعَاعِبُنِ وَلَعِلْكُ لَامُرِوْ ثِفَلَ بُوافِعُورُ صَالِلتبياع مَلَهُم السَّالُمُ وَالْحُدِّ وَعَلِيلِ اللهِ نَفْيْنِه وَلَهُمُ أَنِكُ مُسْنِعُ الْكِلَّهُ مَرْيَةً عِدَّا أَيَاهَا وَجَمِيعٍ • الله: وَمِرْ اللَّالِ لِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله آلْ يُرَاتِ وَلانطَعُولِ اللَّهِ لانحُتَادِع وَأَمَّا جُمُد حسراحا تالسيخ ويعهدرتنا بشوع المنج معان والجهم الانتاركا زرع والذي ذع دواتا السنجف والم الفشادرالذي زرع دُوات الزَّوْج مِن الزُّوح بَعِضُ الْجَاهِ الخور البن ٱلدَّامِكُ وَإِذَاعَكِنَا لَكَبُرُ لِامْرَانَ فَاتَّهُ سَيْكُونُ لِنَا وَفَكُ حَمَلَ الرَّسَالَةُ إِلَّ الْهِلْ تَجُصُلُ ذَلِك وَلا مِنْ فَي وَالْأَضَادُ الْمَارُومَا رُقِعُ مُهُلَّةٍ وَ عُ لاطيا وَكَارَكُنْ مَا مُعَ فنصنع ألح برالك للفئار فيخناصه الأفران الفاكر طيطس لين ولله الشفوي الماليل

مستنيه أزنكون أع النوسبفتان والكشيم ونيعا لِنَهَا يَعِيْكِ الَّذِيُّ بِلَوْسَيْفَ يُأْسُمُ أَيْضًا كَلَامُ الْحِوْ الْبَك هُوَيْشُرَى لَافْكُمْ وَبُولِمِنْمُ وَجَمْتُمُ وَجَالُهُ الْمُ الموعوديه الدعه واذنون يراني المكه الماكم المن يخبؤن ولخرك امنه ولذلك انمند سيعث إنمانكم برئنا بشوع المستر ومؤدتكم لجنع الاطهاب لسن أفزم الشكرعنكم والتوكر للم وصكاك أزبكو زالد ستينا بشوع المسنح أبالجد بخطأتكم وقوح الجيءة والبياز لأستنبر عيون فلويكم فنغلن مَارَجَادَعُونِهِ وَمَاعِنَا عُبُوبِ رَانِهِ فِالْفَرْدِينِ وَمَا فضاعظم بالمجانع معترال فبنرهع العلالالا الذي فحالط لتبيع الذي فأمنكم وينزله موأت والجلينه عَن بنه والسِّمُواتِ فَوْقَكُ لَأَنْ وَوْسَاطِلَتَ لَطِير واكنود والازماب وفوق فالشيئسة است هَ نَاالْعَالَمُ فَغُطِّ بُلُ وَحِيْمًا أَنْهُمْ وَاخْمَعُ يُخِيِّفُهُمْ

الاتهالة الحاسنة الوله المنسروي مزنفا رسول سوء المسير مشا الله إلى عنع الاطها النهيئافيس الوسين بسوع السنج السكرمعكم مِ اللهُ الْبُنَا وَمَرْزَيَّنَا لِمِنْ وَالسِّيمُ يُتَارِّكُ اللَّهُ أُنُورَتِنا يسُوع السِّيغِ الَّذِي الْحَيارَكُ إِلَى رَكَانِ رُوْحًا بِيِّهُ فَ السَّمَ النَّبْنِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ الدِّمِنَ اللَّهِ الدِّمِنَ اللَّهِ الدِّمِنَ المرمِن فَبْلِنَا اللَّهُ الْمُوالِمُ لِلْكُونَ فَالمَّهُ الْمُهَارُّا وَالْاعَيْبِ وَسَبَوْفِي مَمُنالَهُ بِالْجَبِهِ بِنَبْنِ بَيْسُوعِ السَّيْمِ كَالْسَغِيْسِنَكُ مُسْمِينِهِ لَمُلَحِّ مُعَلَقِمَنِهِ النِّي أَفَاضَهَا عَلَيْنَا بِجِيْبِهِ الذيه وَلَنا اللَّهُ مِن وَبِهِ مِعْمُوا وَالْدِّنوبِ كَفِياً صَلِحَهِ الذي عَظمَ فِينَا بِصُلْحِتُم وَيُكُلِّعُهُ النَّحُ واعلنا بنيت شبنه كالذي فكنف فوضهه لنعلم بوتان كاللازمنة لنفرت السيركل يئري مزع قب لماع التهمات وما فالأرض وبوانعننا فيرايضا كالفكر فوتننا وأحبتما مؤذلك ألذى يعمك كالشيهك

احَدُ وَاتَّمَا يَخْرِخُلِفَهُ اللَّهِ خِلْفَنَا اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْهُ عَالِهُ الصّالجبة الدِّي عَدَما الله من في النَّسَلَافِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلَدَالِكُ لُونُواْلَنُاكُ رُوزَمَعْتُرُ الشَّعْبُونِ انْكِيْرِ فسلك المختلط المتن وكنزن كالموال فالمقلة بكفا بدلك المؤللينان والجنائ كالعله إيدى لناس الجننان وكنُنُرُ فِي ذَالِنَ أَنْهَا إِي لَامَسْ خُوَلَكُمْ وَكُ مَنْبَكِ بِنَعَ صِبْرَةُ بِي إِسُرَابِكُ وَكُذُبُ عُتَوامِرَمُ شَافِ المنعُود وَكُنْ لِلاَرْجَاءِ وَلَا الَّهِ فِالنَّرْبِيا فَأَمَّا الأَرْبَيْسُوعَ المستوفانك الذيرك نتهم فكالع كاصرتم بكالسيج دوى إيه فالله هوالف باننا وجعل لحصلينه واجه وَيَفْضَ عَسَدِهِ الْحِظْبُوالدى كَارْجَاجُ لَوْ الْوَسُطِ وَ وإزاللعكلق وابطل تنه الوضايا بوصاياه لعلفها بأفنوميه انشائا وأحِلَا كَمُ الْمُعَانِعُ الْكُفْلُ وَالسَّامَ ووصرا ألأنن يحدد واجب الماسو المتسايت وقالل العَلَاق بِهِ وَجَاتَ عِسْرَكُمْ بِٱلْخَيْرِ أَنْهَا الْأَفْرِيَا وَالْهِكُ لُ

كُلْ شِي وَايَّاهُ الدِّي هُوَفِو وَالْكُلِّ جَعَلُهُ وَابْتًا للبنعة النيه هجستة وكالدلك الدي كماكلا بكُلْ وَلَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَذُنُونِكُم وَالْأَشْبِأُ الذِي لَيْمُ نُسْعَوْرُ لِهَامِ تَقَبُّلِ كَبُنُوتِهِ مَيْلَا لَمَالُمْ كَبُبِّيةِ سُلْطَانِهُ وَكَالُوْحُ هُنِهِ لِلْيَ يَجْنُهَا لَانَ 2 إِنْنَا الْمُعْصَدَةِ بِنِلْكَ الْأَعْمَالِ الْتِي نَفُ لَبِنا إِنْ الْبِطَّابِهَامِن فِيكُ فَيْ الْمِيادِكُ الْمِيَادِكُ الْمِيَادِكُ الْمِيَادِكُ الْمُ وكتنانعا بمواأجساد باقصيرنا وكالياالتخب مُسْنَكِلُهُ الْهَالَ كَشَايِرِ الْخُطَاةِ وَلَكُرَالله الْعَنِيرِ مِنْهُ مُغُلِحَتِيهِ الْكُنْيُر الدَّي الْجَيْرِكُ مَا أَمُوالنَّا عَطَامِاناً • اختيانا مع المسيؤ وينعته بخانا وافامنامعه وليسناه مَعَهُ فِالسِّهُ } وَبِهِنُوعِ السِّيغِ لِيظِرُ لِلْوَالْمِينَ الْانْبِينِ عِظَمِعِيًا نِعِنهِ وَسُهُولِنِهِ آلَةَ فَاصَّلِ عَلَيْنا بِسُوعِ عَ وَ الْسَيْمَ وَفَانَا بِنِعُتِهِ يَخُونَا بِالْأِمَانِ وَلَمُونَكُونَ فَانِ منظر والأعطية الله إلاباغتال ليلا بعنين

ولم للذي لفااصعر الظهازجنيعًا وُهِبَنِهُ الْغِيهِ لأبُثْنَ فَالشَّعُوبِ بِعَيْ السِّيْءِ ذَلِكَ الدِّي بَعِثْ وأوضر لكالكر ماند برالسر الديكانة كنوما عَالِحِ الرِواللهِ الدَيْ الذِي الْمَالِيَةِ الدِي الْمُؤْمِنِ قسك البنعة وحكة الله المنكتة من المنه زلاة وقتا والتكاطير الدبن السماءالة اعتقامند أفابك النفودوا كلهابسوع المشير رمنا الذي ونكنا النعة وَالْبَالَةُ وَالزَّلْفَى وَالنَّصَ وَالنَّعَدَ بِالْإِمَانِ وَللَّهِ اسالالله الإاسكام الشدايك الفي المقين بسبيكم لارْذَالِ مَجْرًالْكُمْ وَاجْنُواْ عَلِيْ لَكَيْ لِلْآلِالْفِيَّةُ تستج لنوه ما فالسمآ والأرض أنه طعا كالمنا محاب جنز بصح من كثير ويقوى كايوب كرفي في المجال سير فيتركم الباطئ الإيمان وفقا ويحجره بالمودة ادبكو الملحم واشاشك وسفاء كالسنطيعة اازند يكوامع جميع الاطها فيمام المحص

المربوصا ولنامع شرالفويفر الفرك وكيج واجل عِنْلاَلْانِ وَالأَنْ فِلْمُزْعَمِا وَلادُخَلَا مَالَنَمُ شُرِكا اهِل مَنْ بِنَهِ الْفِرْدِينِينِ وَاهْلِ بَيْتِ اللَّهِ إِذْ فَلَالْمُ مُعَلِّي اسْآبْرِ النِّسْلِ وَالدُّنْبِ أَوْكَازُ لِسُلِّيكُ إِنَّهُ وَكَازُ لِسُلِّكُ النَّهُ وَكَالْمُلْكُ وَيُوبِينِوكِ إِلِنْدِارُولِيهِ فَبَهُ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال هَ اللَّهُ عَالَكُمُ النُّمُ الصَّاللَّهُ الْفِيهِ لِنَصِيرُ وَالْمِحِلَّةِ وَمِسْحَنَّاللَّوْحِ وَلِذَلِكِ الْمَالُولُولُولُولُ لِينُولُولُ السَّفِحُ فَسَبِ عُمْ مُعْسَرًا لَشَعُونِ أَنْ عُنْمَ سَعِيمُ اللَّهُ يغدالله الناعطبه المحام واأمالو في فالسن كَالْمِبْنُ الْبُكُمْ رِبِالْلَاجُ إِنْ النَّسْتِطِيعُوْ النَّفْمَيُوْ الْحَافِلَمُ معرفة ببراكسيء كلك ألدى لمريطة للناس فاجفاب احِمَ كَاظْهُ إِلَانُ لِيسْلِهُ الأَطْهَادَ وَانْسَايِهِ بِالرَّوجِ . كَيْحُورُ الشَّعُونُ إِسَالاً ثَيْمٍ وَشُرَكا وَجَسَاعٍ وَسُرَكا بَالَّوْعُدِ بِالنِّهُ عِلْمُ النُّهُ مُ كِلَّا لَهُ مُرَكِ أَلْيَ صِرْتُ أَمَا حَالِيمًا • وَالْفَتِيْنِهَا لَحَطِبُونِغِهِ اللهِ الْهُ وَلَيْ فَي لَكُ مِنْ مُعَالِدِهِ فَ

فذلك الذي نوك موالدي صعلابط الاغلا المتمات كُلَّهَا لِيَكِنُ آكُلَّ مَى وَهُواعُطِ الْوَاهِبَ وَهُمَ هَاهُ فصَنْرَمَ الْهُ لِمَا انْشِالَا وَمِنْهُم أَنْبِيا وَمِنْهُمُ مِنْسُونِينَ وَمَنْهُمُ وَعَاةً وَمِنْهُمُ عُلَى وَلَكِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ آلج لهذ ولبنيا رجه الكسيخ حتى ورجيعًا سُياولمَكُ فالإيمار بابرالله والمعرفة بدو ونكورك والجيالم عَافِلُ رَثِمُا مِكَالِلْ السَّبْحُ وَلانكُونُوا وَلَلْأَنَّا نَفْصِّرُفُونَ مَعَ كُلْ عِبِ إِللَّهُ لَهُ عَلَيْهِ عِلْمِهِ إِلنَّاشِ أُولُيُكُ الَّذِيْبَ جُمَالُون كُيْ هِرِلْمَضِلُوا بُلِكُونُواصًا دَفْتِي فَتَوْفِياً لنَبْحِ ٤ كُلْ عِن لَنَامِ المُسْجُو الذي هُوالناس وَمِهُ مَبِتركِبُ المستكلة وسعفي بكلع وعطفد والعطية التى بطاعاكا فيورالغ فالترنبه اليندوعاب ليَزِمْ مِيانَهُ بِالمُؤِدِّةِ الْفُولِ هَلْإِلْسَهُ لُلْأَنْ عُلَيْمَالْأَشَعُ مُنْذُ الْأَرْكَ سَابِوالشَّعُوبِ الْنَيْرِ لِسْعَوْنِ الْمُؤْلِيمِ وَطَلَام صَمَا يَهُمْ وَحُمْمُ فَنْرُبُونَ عَنَا لَكِمَا وَلِلْنَ فِي مِهَا اللَّهُ

والطوك والارنفاع والمنو وتعرفوا عظم ودللني وَيُكِلُوا لِمِيْمِ كَالِ اللَّهِ الفَادِرُ عَلَى أَنْ يُوتِينًا فُرْضِعَ بساافضأ الأنشاكلها وافضأ متانسك وسمتح لفويه التحاظه هافننا لذالمن فيكينيه بتسوع السيخ والخاب ولا ٢٠ كيفورالاباد المين تم إنى شلكم أنا الاستربوتيك أَنْ يِيرُوا كَابِجُولُ لِلرِعُوهُ الْمُدُعِبِيرُ لِمُ يَعِوا ضِعِ الْمُمَارُ وَالسِّكُورُ وَالْأُنَاهِ وَكُونُوا عِنْ الْعُضَكَمِ عُصًّا مَا لُودُهِ وَانْ نَكُونُوا حُصًّا عَلِجِ فُطِ الْفَدِ آلِزُوجِ بِرَاطِ ٱلصِّلِحِ جَنْ كُونُواجسًا واجِنّا وَرُوجًا وَاحلًا كَادُعْتِم النَّجْا الوَلِجِد زَحادِعُونِكُمْ فَأَنَّالْنَبَ وَاجِدٌ وَالْإِيمَانِ فَاحِدٌ والمعنود يذواجه والله أي لكل واجد فهوع ككب وَكُلَّ بِهِ وَفِي وَفِي وَفَالْعُطِي الْمِلْاوَاجِدًا نِعَا كُفَّ لُهِ عطية السيخ ومواهبه ولذلك قبل تدمعكاك الخُلُقُ وَسَبِي ثَبًّا وْوَهِبَ النَّاسِ وُلِهِ الْمُصْعُونُ مَنْلِمَامُوالْالنَّهُ فَلْنَزِلَ فَبُلْ فَالْكِالِالْسَعَالَالْأَصْ

الطَّامِ الذِي خِيْرُ بِولِوَمِ الْغِيامِ: وَكُلِّنَ وَالَّهِ وَجُنَّا وعضب ونله وفراته فلننزع منكرم جيع الشرؤر وكونوارجماج سنة اجلاقكرن ابنيكم والعفائض عَنِعُضِ كَاعَمُ اللَّهُ عَنْكُمُ السَّمْ وَنْشِهُ وَاللَّهِ ا كالإِنا والاجتا واسعوالا لات والمون وكالجنا المسيخ وبذالغنت له دُوننا قرَانًا و دَسِجَةً لِلهِ للعُرُفِ الطيب وكالفاسه والعَدْ ولاند كُرْنَ لَكُمْ دكرًا كابِكَبُو بالاطهاد ولاالشَّيُّرولاكلامُ السَّفَ وَالْمُ زُووَاللَّعْتِ هَنِهِ الْخِصَالِ لِأَنْبُعِ أَزْنَا أَوْهُمْ ب الجعلوان في الفياج الشيطر وكونواتع فون هَ لِإِلَّ وَالْمُارِيكُونِ إِلَّهُ الْوَجْدِيَّا أَوْغَاشِمًا الَّهِي فعلده وعياد أوتان اسرك نصب فعلكت الله وَصَسِيعِهِ: الْحِبِ دُوُّ الرَّبْضِلْمُ اجِنَّ بِكُلامِ الْبَاطِلَ فالمخلف في الشرور والزيد والمنا الإنا الأنب لايطبعُونَ وَلانكُونُواشُكَا لَهُ وَقَلْانَكُمْ فَالطُّلَّةُ \*

لانَّه لاعِلْمُ لَم لاخْلِ عَلَيْكُ أَوْلَيْكَ ٱلدِّيرَ فَطَعُوا رَجَاهُمُ والمناواتف وتهم الفسو والاعال الماسة كالهابع بم الله وه فأنكم النُمُ لِنُسْرُهُ كَ لَا عَنِيمُ السِّيعِ الْكُيْمُ حَقًّا سَّعِمُ بد وَنُعَدُّ مِهِ الفِسْطَ مَاهُوحَقِّ سُوْعِ الْمُسْجِرِ مَلْ لِنَنْبِكُ فَإِنْكِ مِنْكُمُ الْاُوْلِي الْانسَانِ الْعَنْوُ الديمِسُكُ بشَهَوَاتُلْاضَلالَةِ وَيُجَلُّهُ الروح ضَمْرِج وَالبِسُواالبِسَ المنبئ الذي لوص فرف الله مالير ويطهر الجوث فلهذا فأطرخوا عنكم الكذب ولنكاري المريميكم قَرْبُهُ الْجُونِ فَامَّا اعْضَالِعُضْنَا لَبُعْضِ الْغَصْبُوا وَلا فاغروا ولانك عواالشمس لغرئ اعضك ولاجعك الجالية الألاغ فأبكر ومرتكا رتش في المضى فلايتر والأنكل ليكث بيه وتعلل والتاليكون لَهُمَا يَعْطِ الْهِ عُنْ وَالْمُنْ اللَّهِ وَلَا خَنْ رُحُوا مِزَاقِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ مِحْمِكِيةُ فَيْعِيةُ الْاالْيَّغِينُ وَيَصْلِ للسُّيَانِ لنَّكَسِّبُ النَّيْلُ عُولَهَا نِعْمَةٌ وَلاَ شَعْظُوا رُوْحَ اللَّهِ

الأن فاطِّرْجُولِعَنَّكُم هَا مِكَالِهَا أَعْنَى الْعُضَبَ وَالْجُرُدُ وَالْشَرَارَةُ وَالْأَفُرُيُ وَالْفُولَ الْبَاطِلَ ، لِأَجْزَبُ مِنْ فُوالْهِكُمْ وَلا مُحَكِّرُ الْعُسَكَمِ يَعْضَ وَاخْلَعْ وَا الأنشا فالمحبوب عربي والبشوا الانساف الجدبث الذي يخت د بالعلم شيئه خالفه عي البين بهُوْدِي وَلاسْعُونِ وَلاخِنَان وَلاغُلَهُ وَلابِوْنان وَلاعِمْ وَالْعَلْمُ وَلاحْزُ لِكُلْ لِلْكُن وَ وَالْكُلِّ الْمُنْ الْبُولُ كاصَّفِيا أَنَّهُ الأَطْهَا نِوَالاُحْبَا الزَّافِذِي وَالْحَهُ وَالسَّهُ فِلْهُ وَتُواخِعُ الْمِنْ وَٱلْلَبْنِ وَالْإِنَاهُ وَكُونُوا جُنِيْ أَيْعُصَكُم بَعْضًا وَيْعُونُ بَعْضَكُمُ لَنْعَصِ وَأَنَّا زَياجَدٍ عَلَيْ الجب عَنظٌ فَكَاعَفُو الْسَجْ كَيُلِكُ فَاعْفِرُ وَالنَّمْ أَيْفًا ا والنوامع منه الاشياكلهاالوذ فالدقا الواكاك وسلام المسيم بويد فالمنج الدى عبيم له بحسيب واجان ولونواسكرواله في الحالمة فيكم ونعنيكم كل كمية ولونوانعاور تفوسكرا

وَامَّا أَلَانُ وَالْكُرُنُورُ لِلرَّبِ وَاسْعَوْا أَلَانَ عَلَيْنَا النَّوْزِفُكِ يُمَا الْنُوْدُ فِلْكُنْرِ وَالْرِيْ وَٱلْفِينِطِ وَكُونُوالْمَا يُرُونُ مَاالني مَضِي آيرَتِ وَلَانشَانكُوا وَاعْبَالِ الطُلِبِيهِ التولاتمانكا بكونوانصار الفها ويفويونه وال الذنعلينة سررايفي ذكن والنكام بوايضا والاشكا عُلَهَانُعُلُنُ النُّورُ وَنُصَّلِّم وَكُلَّاكَا زُمْكَ سُوفًا فَوَمِلْ كَلْدَلِكَ فِبُلِ سُنَيْفَظِ إِلَّا لِمُرْوَنَهُ وَيَهْدِ يَغِيلُهُ مُوانِكُ فَيْحِ بَصِيلُكُ فَانظُرُوْا آلانُ كُنُّ نِسْعَوْنَ الْعِقْدُ وَالنَّظْهِ إِنَّ المكالج قال الكالج كالمحكم أأالذين فضرون فكالجاجم فأزهب الايام اتامر سبئة فلذلك الكونوانا فصوالزاي وَلَكِرَافِهِمُ وَإِمَا ٱلَّذِي رَضِي لِلْرَبِ وَلِانكُونُوا لَهُ كُرُبُ مِنْ لِخِيرُ اللَّهِ فِيهُا عَدَمُ ٱلصِّيَّةُ مُلْكُمُنَّا وَالْأَرْخِ وَكُلًّا نعُوْسَكُم بِالمُزَامِيرُ وَالنَّسَامِعُ وَالْمِلْ النَّبِ فَعَلَىٰ حِمْدُ والزوح وتكونون في كون في كالم بيعر كُلْ عِيهِ رَيْ السَّوْعِ السَّيْعِ لِلهِ وَلَعِضَعُ بَعْثَ لَهُ مُنْ فَيَ

شَادِبُنَ وَمُصَلِّبِنَ عَلَيْنَا أَيْضًا أَنَّهُمُ الله المَالِمَ المُنْطَقِ الحَكُم سِرَالسَّمِ اللَّي اللَّي المُوثِقُ السَّيدِ الْعُلِينِهِ وانطوبه كابجب على واسعوا بالحث ذعنا لخالفين الم في الإنمان وابناغوامن عَنكُم وليك كلاكم كُلْحِيْنِ النِّعْدِ كَالْشِّي الذي بُصْلُ الْكُوْ وَاعْرُ فُواكِيْفَ بننع لكمان فبواانسانا إسانا فاتاحبري وماعنك مَنْهُ عُنْ الْأَوْمِ الْمُعْزِفُونِ الْاَحْ آلِجُيْبُ وَالْخَادِمُ الْمُؤْمِنِ الني هُو إِنَّوْمُ مِالنَّب ، هَذَا الذِي وَصَّنْه الْبِحَرْف 40 مناالامرلك رف ماعنام وليعرى فلن بكو مع اناسيوبر الآخ المؤمن الجيب الديهور والمنكم وهمايعلا كحالنا وما خرفيه يفريكم السكم أرسطخ السبحة عي وَمُرْقَيْنِ بِنَعْمَ بِرِياماً الَّذِي وَظَائِينًا كُبِهِ انَفْ لَوْهِ انْصَارَ لِلنِبُكُمْ وَلِشُوعَ الَّذِي لِي عَيْدُولِ اللَّهُ صولا النير عُمر المل النان وهم خاصة المحاني فِملكوت اللهِ وَهُمُكانُواعَلَى وَأَنْتُ وَيُفُرُوا السَّلَم

وَنَوْدُ بُونِهَا بِلَلْزَامِيرُ وَالنَّسَابِعِ وَأَعَا بِلَالْوُحِ بِالنَّفِيهِ كُوْبُوْ الرَّيْلُورُ اللهِ فِي اللهِ وَمِهُمَا الْبُرَّمِ فَوْلِ أَقِ فعاله فاسم وتنايش عالسنة فاشكرواالله آلان مرجها إباابها النسا أخضع لهع وللأعلج المسفحة ما إنها النجال كنوانسًا كم ولانعض واعلبه وَالنَّهُ الْانْ الطِّيعُوالْمَاكُمْ فِكُلَّ شَيٌّ فَاللَّهُ هِكِلَّا مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُلَّا عِنْدَوْنَا وَالنَّهُ الْأُوالْأَفْعُصُوْالِمَا لِمِوْلِطُلَّالِلاَ عِنْوا، عَالَيْهُ الْعَيْدُ الْمِنْعُوا الْمَالِكُمُ الْمُسْلِحُ فَكُلِّ شَيِ المال الما والمحاجلة اللكائن بأبطلب سليم ولفوى الله ومماعلم شئ فاعلوه من لفلويكور كايعل ارتبا ككايعل الناس واعلوان رساعن بذلك فالحافة فانكم للرب السيف كأور فالخيم بِحْرَى عِنْمِهِ وَلِبِسَ فِي الْعَجَامِاةُ الْفَالْارْبَابِ اعْنِلُوا فِي يُلِيكُمْ وَسَّاوُولَيْنَهُم وَكُونُواعَانِينَا لكمرزًا فِلْسَاءَادُمِنُواالصَّادَةُ لِوَيُوافِهَا مَثَّيْقَطَيْنَ

لزنيا لذا لأو لح الح اله إنسا لوبهول ابفراالذي ومنكم عبداللسن وبنصح الجين وهي الحكرد التاميد ف الصَّلَاهِ عَلَيْكُمْ وَالَّذِي عَالَكُمُ أَزُّنْفُ وَمُوْ أَكَامِلُمْ فَكُونِكُ مِ بَوْلَسْرِ فِيسَلِوَانُسْ وَطِيمَانُا وْسِرْ عِلْحَاعَهِ النِّسَا مِرْمِ رُصَاهِ اللهِ وَإِنَّا شَاهِكُ لِلهِ أَنْ لَهُ عُبُنَّ لِبُنَّ فِيكُمْ وحفالذ وللاجفا والدرك بازابولس ويقربك المؤمنير بالله إلاب وبرييا يسوع المسيح ثمانا فنك السَّعَزج مِيْعِمُ فِي الْمِيْنِ وَيَنْفِرِذِ يَحْرِيمُ السلم لوقا المنطنب جببنا وديماس لغرواالساعل مَ عَلَواتَ اوْ مَنْ كُنْ وَتُلْمَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَ الْمُأْتِكُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَى الْمُأتِكُمُ الاخرة النبركا فيقيان والحاعد الدح بأبيه وَاذَافُرَتُ هَنِهِ الرِّسَالَةُ الْبِكُنِينُ مِرْلِادِفِيا وقوة عبتكم وصرركانكم برتنابشوع المسير وأ وَفُولُوالْارُكُمُونُونُ الْحُنَفِظِ الْحُرْمُةُ الَّهِ فَبَلْتَ مُرْتُهُ اللَّهِ عَارَفُورَبِاخِيارِ الله انَّاكِمُ يَا أَخِوَةِ الْأَخِدَ اللَّهُ لِلْأُنَّاسِ بِنَا حَيْنُ عَيْهَا وَأَنَا بُولُسُرِ خَطَّطُتُ هَنِهِ الْنِسْلِلَّهُ. السَرَبالَحَكم فِفَطكازَ لَكُم بُلَ الْفُوِّه الْمِنَا وَيُروُج ببدئ فالحيك والشرى والنعدمفكم الحملالا الفُدُين وبالطلب الصّادِق وَانْتُهُمُعُلُون كِفُ كنابنك مراجك وففدتس بهم باوترينا كَمَلُ النِّسَالَةُ إِلَا هُلِ فَوْلا سَامِن وَقَبِلْمُ الْكِلَهُ عَلَى مُوسَى إِن وَفرَج برُوْجِ الْفَلَابُ وصرنه مت الالمنع المومنين الذيز تماف ونتا وكخابيا وكان فلك نبيهامن رؤميه وبعث ومرف لح مِسْمَعَتُ كلة الله وتناوانش تُ لامافيك بهامع طبخيفوس واناسموس ومرفس وَاخَابِيَانَفُطُ مُلُ وَنَهُ كُلُّ مِلْدِ وَاخْ إِنَّا نُكُرُ مِاللَّهُ وَالسَّبُ وَالْجُنُ وَالْنَعْدِ بُسْرِيْدِ وَالمَّالِبَالَةُ فَالْ

تسالولى كالأطناك يمنزلد مرتبه تريينها الذلك كانجن اَكَيْلَا عُنْ الْمَا فَعُولُ مِنْكُم شَيًّا مُوهُ مِيعُ مُرُولً أبضًا فبصُمرُ وَبَنُونَا لِيَ أَنْعُطْ يَكُمُ لَيْسَرِيْشُرَكِ كِفُ كَارْمُنْ خَلَا لِلْكُثُمْ وَكُفُ فِلْمُ إِلَى السِّمِ عَلَاقًا الله ففَط بل وانفسنا أنضًا لا تَكُمُ احْبَاونا ا ٱلافقان لنعب بُوالسّه الجَ الْجِزَاذُ لَرْجُور الْبُ وَانْمُ نَدْ كُرُورِ مِلْ إِنَّ فِي نِنَا إِنَّا فَلَاكِنَا مِنْ فَكُنَّا مِنْ فَكُنَّ وَلَكُنَّ ا أتيام السَماء بسوع المسيء الديعت من بزالاموات الدَبْنَالْيَلُاوَنِهَا لُلْيُلْانَنْفِلُ عَلِي اَجِيمِنُكُمْ وَاللَّهُ فَيْمُ وَهُوَيُغَيِّنَامِ الرِّجْزِالانِ وَالْمُنَّوُونُ وَالْحِينَا إِنَّ مَلُخَلِيا الْحُمْ لِمَ يَكُنُّ الْمُلَّا وَلَكُمْ الْإِيَا أَفْلَا وَكُمَّا الْإِيَا أَفْلَا وَكُمَّا شَيُودٌ لَنَا كِنُ تَادِّبْنَا فِيضُ مِبْشُرَى لِللَّهُ وَبِالنَّفَ لَا والبِدِّ وَأَنَّاكُنَّا بِلَالُوْمِعَيْدِ مِيْعِ المُومِنِيْرِ كَافَّكِهُ كَانْعُ لُون بِعَبْلُبُغُوس مُجِنْبُ لِبِهِ الْمُهَادِ الشَّلَهُ بعرفون إناال فاجب واجيمنكم كانطل كابطلب كلاكم بشرى الشيخ والذالة الهنا ولبنزنف يتنامره الأبُ إِلَيْهُ وَكُنَّا نُسْحُرُ فَلَوْيِكُمْ وَسَعْلَمُ صلالة ولاعاسة ولابمكر ولكركا خنازالله النصران في عوا كابحب الله الذي عالم الملكفة انانا لنوتم عايش وه وهكالنفط للحان وَعَجُدِهِ فَوَهُ وَالْمُرْجُونَ أَنْهًا مَنْ مُزَالَثُكُ وَلَهِ سُرُبُدُ يَضَى النَّاسَ بِلَّ رَضَى اللهُ الْدَيْمُ غُرْقُا فِينًا وَلَمْ لأرككم لأالمة فلمنه فالمنا وأخذتم وهاعنا كإ تَعُزُقُ طُ الْغُول الْجُيْلَا قَالْ عِلْمُ وَلَامِلْنا فَطَإِلَى ككلة الناسق لمنه وأصطانها وكالماج كالماس ٱلشِّرَةِ وَالرَّغُهُ إِنَّهُ مِنْهَاكُ بِذَاكِ وَلَمْ لَلْمُ مَرَالِكَ مِهِ فانهاننفذ فيكم بالفعل عتش الومنين وانتر الخوتي مِنَالْنَانِولِامِنْكُمُ وَلامِنْعُ مُرِيحَ حَنَفُ لَايُعَلِّ آلُ مَلاسَبْهُمْ عِمَاعَاتِ اللَّهِ الْتَي بِهُودِ اللَّهُ مِنْ بِيثُوعَ نْكُونَمُكُنِّمُ بُرِي وَسُلِلْسَيْخِ مَلْكُنَا مُبْكُمُ

منكم والسَّتَكَ بدِهِ وأنتُم على والنَّالَ في البِلانًا وضعتَا ٱلسِّمِهِ ولانَّكُمُ فَالْجُلْمُ أَيْضًا مِنْ شِيرَةِ مِثْلَالْدى آجُ مَا لُوامِ الْهِ هُوْدِ أُولَيْكُ النَّبْرَقِ لَوْ ارْسَالِسُعَ وَحِنْ كُنَّا عِنْكُمُ النِّضَّا وَلَ نَفَاتِهِ مَا فَاعُلْنَا كُمْ أَمَامُ رُمَعُينَ مَقَاسًاهُ الْكُورُ وَالشِّنَّةُ كَافُلُكُمُ الدِّكَالَ وَلَذَكِكَ المشيخ ويعكوا علم الأنب الذبره صمنه وعكب وَلَيْسُ يَطَلُّهُ وَرِصَى إِنَّهُ وَقِدِصَارُ وَالضَّلَادُ الجَهِيْعِ أَمَا ابْضًا لَمُ إِصْبِرِحَتَّ أَدْسُلُتُ لِأَعْرِبِ إِنْمَانِكُمِ اشْفَافًا. مِنْ أَنْ عِبُوبِ هِمُ الْجُرْبُ فَيَكُونُ مَا يَعِبُنا أَلِّا لِلَّا فَأَمَّا ٱلانْ الناس جن عُعُونام كلم الشعوب لِعَيوا مندانضر فالجناطم افاؤس معندكم فلشرناما أما استمامًا لخطاياهم في أجبر ففداد زَهُم السيط اللعافيه وامانج أيالخون افقد صرفا أيتاما منكم وَعَجَنَئِكُمْ وَاحْرَوا جُسُرِنْكُوْكُمُ لَنَا فِكُلَّمَ مِنْ خ زمَانِناهَ لَا بُوجَهُنَا لَا بِفُلُوبِنَا وَفَلَ جُرَصْنَاعَلَى فَأَنَّكُمْ مُشْتَافُونِ الْمُؤْمِنِينَا كُأْشُتِيَا فِنَاإِلْ مُؤْمِنِكُمْ النظرة الكوجوه كريجب شبيد ونويتك كى فقَ لَغَرَبْنَالْدُكُ لِكُمْ إِلْحُونَنَا فِي مِيْسَدُلْدِيْنَا فَعُومِنَا ا أَنْ فَيْمُ عَلَيْكُمُ أَنَا مُولِسْ مَنْ قَائْمَتُونَ فَعَافَى السَّيْطَانَ منُحُل مُأنِكُم وَالْأَنْ عَبِالْأَلْفِ مُرْفِئَهُ عَالَا مُمَارِينَا وَالْمُمَارِينَا وَالْمُعَالِمُ الْمِنْ فَانِي شَيْ رَجَاوُنَا وَيُسُو وُرْنَا وَأَكْلِيْكِ فَنُونَا إِلَّا أَنْمُ أَمَامَ وَايْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ وَدِي عَنْكُمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُلِّ شُرُونِهِ سَنَدُنا بِسُوعِ ٱلسَّجِرِ فَيَ فِي فَالْكُمِدُ حَنَّا وَتَعَيَّنَا نسُرُّهُ بسَسَبِكُمُ الْآلَزَ كَعُيْرًا لَا بَنْهَالَ اللَّهُ لَيَالَافِنَا ولانالرنصيرًا جِبْنِيَ الْنَهْ لَفَ بَالنَّاسُوحَ بِيَا وَنُوجُهُ ف أن و وُجُهُم وَنحَيِّ الْفَبْصَةِ إِيمَّانِكُورُولِيَّةُ البك مطمئانا وسراخانا خادم الله وعوننا وبشري ابورتنامس عالمسي مستراس بالكيك وكالمكرودم المنهج إينتبتكم وبطل النكم والهامك لللالعفيم أجدا وَينِيْهِ مِنْ مِنْكُم بِضَاجِيةٌ وَلَكُلْ وَأَجِيهِ

كالجيكم عن وَنُوذَكُم وَنُتنتُ عَلَيْكُم لَا لَوْمِ وَالطَّهَاكُ نَفْعَ لُوْزَابُكُ الجَبْعُ الْإِخْوِ اللَّهِ عَافِدُ وَمِيهُ كُلُّهَا ﴿ أَفْدَامَ الله البيناعِنْ اعِنْ المجتِيدُ بنابسُوع ٱلسَيْعُ أَرْكَا فِيلَمُ وأنااطك النكم المحوتي نفضك وارتخف كواوا وانتكونوا الله وَكَالِمُ عَلَيْهُ الْنُسْعَوُا وَرَضُوا الله وَكَالِمُ عَلَيْهُ مِنْ الله وَكَالِمُ عَلَيْهِ مَا مَا سَاكِيْنُ مُقْبِلِينَ عَالَعُ الِلَّمْ وَتَكُونُواْ تَكِنَّدُوْرِيانِيَ بِحَرْ والمنطقة المناه والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المن كَاأُوْصِيْتُكُم لَنَسْعَوْالِالْفُنُوعِ عِنْدِ الْخَانَجِيْنَ لَلْكِحُرْ المن المنابس عالمنه والماسطهاريك والماسطهاريك وال ولاعناهو الاأجد، وأجب انْعُلْوا الْحُوبِ اللهِ الله الله ويكون المختلب للإياكلة ويكون كالساريك بُوْفِدُ وَنَظِينَهُ الْحَجُ زِنْوَاعَلَيْهِ كِتَا بِزَالْتَاسْزَالْوَيْنِ عَجْبُ فَوَيْمُ مُكَ أَنَاهُ مِلْطَهُا فِوَالْكُولِمَةِ وَكَلَابُالِمُ الشَّهُ وَوَ لَارِحالَهُ لَانَا إِنْ عُنَا لِنُومِنُ أَنْ فَيُنَّاعِ لَلْسَيْمِ التَّقَالِعَيْنَ . كَمَا يُوالشَّعُوْبِ الذَيْرِ لِحَ بَعْسَرَ فَوْ اللَّهَ وَلِهِ عَنْ يَرُونِ مِكَدُلِكَ بَا ذِلْلَهُ مَالَّهِ يَرْقَدُوا بِسُوعَ مَعِيَّهُ مُمْ إِنَّا عَا إِنْ عَاوِزُونِ ذَلِكِ وَعَلَى يُعْشِيبُ الْأَسْنَازُمِ مُنكمَ أَخَاهُ عِبْرُكُمْ مِدَاعَنُ قُولِ رَبْعَا الْأَجُنُ الْدِبِنَ فِي عَرَيْنِا ا عَلِّهِ نَاللَّهُ وِلأَن رَبَّنَاهُ وَالْعُاقِبُ لَمَ فِي الْأَشْكِيا مكه لأنلحة بالذبن وفكؤا لان يتنامامره وفصون رينساللا عُلُّها كَاقُلُنا مِنْ لُهَ الْمُعَزِّنَا النَّهُ وَلَرَبُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَسُوْوَاللَّهِ الْدَيْ مُزِلِّمِ السَّمَ آفَنُبُعَثُ الْوُكُلُورُ لَا للغياشة والطفهان فلبعائر كأنظلم أنه لالانساري كالمر النبن الزعان الإنمان المسيخ وعند ذلك بخالفاف بَاللَّهِ دَاكِ الَّذِي حَمَلُ فِهُمْ رُوْجَهُ الْفِلَّوْسُ وَلَمَّا فِي وَفَ أجُالِحُنطَفِي مُهُم عِيعًا فِالْغَامِ لِنلْفِي بَنَا فِالْمُوي الاجوع فلسم فخاجن الأأن كنب اليكم لأنكوس فص ذلك بكون مع دينا في المنظمة انفسك وفالعكم الله أريج بعضكم بنصا وكالك بغضابهذا الكلام وآماا لافظات والازم فيالغون

سَعُون في حُرو ويعُومُون فوجُوهِ حرير سالعَالله مُعْنَذُوا لَمُرْبِفَضُل آلَجَنَةِ مِجْلِعَالِمِ مِرْوَسَا لَوْهِ مِ وَسَلَكُمْ بِالرِّوْنَا اذْبُواللهُ نَبِينُ وَشَعْعُو الصَّغِينَ الفكوي واخيل لفل الضعفا وناكنوابا واحطر على لَجَدِ وَتَحَفُّطُوا إِنْ الْجَانِ الْجَانِ الْمِنْ مُنْكُم مِنْ يُعْتَلُّهَا وَ الكراجسروا في المناع الماليات مغضكم كِبعض وَلَكُلُ إَجِدٍ الْوَجُو افْكُ أَحِينَ وَصَلْوا الفنود والشكرواالة الانعاكر كالحاك فازه في مُستبة الله في ويسنوع المسَيْخ والطفيًّا النُوجَ وَلاِنْ دِلُوا البِّنَ إِنَّ وَاصْفِ وُالْاسْبَ كُلُّهَا وَمُسْكُولِهِ جَسَبُهِ الْوَاهُ رَبُولُمن كُلَّ المرشرية ي والله اله السّائيط وحيه الطهيرا كَامِلاً وَكُلِّالْفُسُكُمُ وَازْوَاحْكُمُ وَالْحِسَادِكُمْ تحفظ بلالوم الأمجى رتنابستو الشيط أندي عالم صَّادِقَ وَهُوَيِفُعُلُ ذَلِكِ بِلَمْ يَالْحُوْقِ صَلْوَاعَلِيكَا

طبست لَكُوجاجة الكَانْ كُنْ إِنها البِحُرُ لا نَحُم نَعْ أَوْزِ يَعْنَنَا أَنَّ يُوْمِزُ نِنَا اثْمَا يَعِي لَجِي ٱللَّهِ لَئِلًا وَيُتِمَا الْنُنْ عَلَيْ مُونَ دَلِكَ مَفُولُونِ لَيْهُمْ وَهِ مُوْفِئُونِ فُنَالِكَ بَيْنِعَلَيْهِ النُوارِيغَنَّةُ كَالْهَدُ الْخِاصْ إِلَيْكِي وَلاَيُفُ لَنُونَ وَإِمَّا انْهُمِّا إِخْوَفِكُ لَسُمْ فِطْلِهَ مِيدِلا دَلِكِ البِوَرِكَ الْلِحِ لا يُحْكِم مِيعًا ابْلِأُوْدِ وَفِي إِلَيْهِمْ إنساليل وَلا إِنساط كرو و فَكَرُوقُكُ ٱلأَنْكِيا بِرَالْناسِ فِلْكُنْ عَيْقَلا مِنْيَفَظَيْنِ فَازْ الْمِنْ يُهَامُون فِٱللَّيْلِ فِي أَمُون وَالنَّهُ فِي مُكُرُّونَ مِاللَّهُ لِي مُكُرُّونَ وَامَّا يَحِزُ النَّهِ إينافها وفلنك ايفاظ ابضمايرنا لابن برك رع ألايمان والمجتبة ولنصفع على رُوُوسْنا بَسْمَةُ وَجالَجْيَاهِ لأَلْكُ لمُعِمَلُنِا لَلسُّعَظِ: بَلَلافَنَا الجِياةَ بَالْزِبَ فِسُوعِ الْسَبِيْرِ ﴿ ذَلِكُ الَّهِ عَاتَ بِسَبِنا كِالِعَاظَاكُا أُورُوَلَ لِجُبَا المُعَاهُ مِنْعًا فَلِهَا لَالْمُعَرِّيعُضَكُم بِعُضًّا كَمَا فَلَيْضِنَعُ فَعَلَيْنَا وَنَطَلُبُ إِلَيْكُمْ يَالْحُونَى أَنْ يَكُونُوا لَعُرْفُولِ الدِّبْ

ٱلْرِينَالْهُ الثَّانِيةُ الْحَالَةُ الْخَالِيَّةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْمَ وَشَلْواعَاجِهُ عِلْحُونُنا بِٱلفُبُلُهِ ٱلطَّاهِ وَ وَافْسِمُ عَلَيْكُ مِنْ الزِّينُ انْفُ رُوْادِسْ النَّالِمُنْ عَلِج يُعْ الإخوة الأطهار بغهة زتنا يسوع المشيم معكم إمير مِ وَلُرُوسِ لَوَانُسُ وَطِهُمَا أَا وُسِي الْجَاعَةِ ٱلنَّسَالُولِيِّينِ المؤمنين للنه أبينا وبرنيا بسنوع المسيع التعدمعك وَالسَّالُومِ اللَّهِ إِبْنَا وَمِن رَبِّنَا مِنُوعَ السِّنْجِ ثُمُ إِنَّا عبقوقوز بالشكر للوعنكر فكالجريال فأ كَابَحِبُ لِإِنْ إِمَانَكُمُ مِزْدُادُ وَوُدْحِبُعَكُم بِكُتُنَّ حَمَلَ الْرُسَّالَةُ إِلَى الْمِلْفِ الْوَسِفِي سي المرد بضاجه والفع يخ أنصابكم وجاعات وكانكتبهامعطيكاناوت الله بحنع إما يكرفط وهرعاجماد كوسلابركم وَسَلُّوانُسُ وَالسُّبُولِينَ إِلَّهُ اللَّهُ ٥ اللان عَمْلُونَ لِمُنْبَرِّجُ لَمُ اللهِ الْمُعَلِّيُ لِنَسْنَا هَالْمَا ملكونه التربيب أنالمون وأزكان علاعله الله ادلها عبره والعاليا والمعالية ولن لعارى لأضفه عليكم صنقا ومبعثكم معنا التمالذين الجاا الروعوم وبالزع الناب عوالاهم على اسل الوسال المعالمات تضطهك ونعنا طهو زربنا بننوع السيم مزاليا أو وجنبملايكية حبرتج الناوس المال عاسات المرسى للل المال اُوْلِيكِ الدِّبْنِ لَمِيعُرِفُوا الله وَمِرَ الْدَبِّرِ الطَّعُولُ ا

وَفَدَنَّعُ رَفُونَ الْأَنْ لَتَهُمُ يَكُ لَيَظُهُ وَاللَّهِ فَإِنَّانِيهِ المجنل بنابشوع المسير فأته بخزور فالله بصلاك لان ﴿ أَلَامْ فَلَهُ عِلَيْهِ وَلَكُنَّهُ مَسْوِلُ اللَّهُ الْحَيْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الانتكي وجه رينا وكان عجر فل ونه إذا حاً المحدث مِن ٱلْوَسَطِجِينَ فِي يَظِهُ وِالْأَثِمُ الدَّيْمُ الذَي مِنْ الْمُنْ وَيَهُ السِّنْ وَعِ فه بسبه وتَنْبَبِنُ عَاجِبَهِ مُعُمَنِيهِ لِنُصْدَقَ شَادَنُا ٱلسَيْرِرُوج مِيْهِ وَسُطِلَهُ بِطَهُورِ عِيْهِ وَامَّا عَجَ ذَلِكَ لصيرة دلك البور ولذلك نصاعلنكم وكاحبن أَنْ يُولِّمُ أَكُمْ اللهُ للعُولِكُمْ وَعُلاكُمْ فِي الْمُحْتَ محبن الشبطان كالفوى والأيات الاغاجيب الْكَادِيَةِ وَبَكِلِ لَالْمِاللَّهِ الْمُعَالَّى لَكُونَ فَالْمَالْكِينَ الصّابِ إِن وَأَعُالِ الْمِهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لانهُم لم بَفُلُوا خِبَ الْفِسْطِ الْمُجِيُوا بِمُولِدَ لِكِ يُرْسِلُ اللهُ ٱلسَّهُ وَتُجَلِّوا النَّمَ إِنصَّابِهُ كِيْعَةِ الْمُنَاوَرَبِنَا لِشُوحَ عَ عَلَيْهِمُ لِكُنَّ الطُّغْيَانِ لِيُصَدِّفُوْالِٱلْأَيْكِ فَعَاقَتُ مِنْعَ و وَيَجْ نَظِلُبُ الِّيكِمُ مِالْحُوْبَنَا فِي لِبِرْوَتِحِينَنِا مِسْفِعُ الذبل لميصد فوابالفسط بأنضوا بالكرثي فاماتجن وَفَلْ جِمَاعِنَا اللَّهِ الْانْعَلْمُ الْمُؤْفِقِ فَصَمْيُرِم وَلانْتَوْلُمُ فَانَا حَعْنِمُونَ أَنْ يُكُلِللَّهُ كُلُّ جِزِينَسَكِم الْإِذْ كَالْحَبَا مِنْ لِمُهُولِهِ وَلِيمِرْسَ الْهِ تُوكُ الْنَكْكَ آيامًا رَبِّنَا لَا إِللهُ فَلَا أَجْنَاكُمُ وَالْسَطْلِقِينَ فَلَا مُرْالِدُ وَجَ فالله فَلْجَصْرَ بَوْمُرْتِنا فِلايطْغِيرُ أَجِلُ بَغِيمِ اللَّهُ إِلاللَّهُ وإعال فجق وهذه الأشيادعا لأبنيت برنا لنكونوا لسِّرِيكُوْرْذَ الْاحِبِّيْ كُوْرُ أَلِعَبُواْ وَلِاَّوْيَظِهُرُاسَا الْكَظَيَّهُ الْهُلَّا لِمُن رَبِّنا بِسُوع المسْمِع مُن الْمُزَّا إِخْرَيْ أَبِسُوا وَلَمْ بَن وا إِن أَلِواللَّهُ الدِّدِ وَلِسُنَّكَ بُعَلَىٰ كُلِّرُدْعِ الْمُاوَمَ الْعُبِدُ حَالَةُ عُلِيْنَ فَهَيْكُلِ لِللهِ وَيَحْبُرُعَنَ فَعَسْهُ النَّهُ وَاللَّهُ على لوصًا بالله نع لمنهم كالمنافسًا فعد ومر رُسَّالْنِنَا وَسَيِّدُنَا بِشُوعِ الْسَيْمِ وَاللَّهُ أَبُونًا وَ لِأَلَّالُهُ لْمُأْنِكُ وَالْمُنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْ الْأَشْيَاحُ وَالْمُنْعَنَدُمْ

بِناوجِيْتُ كَلَّاعِنُدُمُ أَبْضًا بِهَنْ لَكَانُوصِيْدُ فِي كُلِّنُ لَا الجِنَا وَوَهَبِ لِنَاعَلَ أَبِدِيًّا وَرَحَانَضَا كُاسِعُينِهِ مُسُوَ فلبعترى فأفكم ويثبتك معاكقول وعلضالج ومب بحب تعلى وبكل فلايطع ومد بلغنا أرف وقرابت و السَّعُ وَالسُّبُرِهِ جِنَّا وَأَنَّهُمْ لَإِنْ كُلُّونَ شُمًّا الْاللَّالْالْمَاطِيْلَ الازيالخ فنناصا وعكبنا وأنتكر كاله وتناماصية مَدُوْجَةُ بِكُلِّمِ إِن كَاهِ عِنْدُمْ وَنَسْلُمُ النَّاسِ لَا شُلِّ فَعْنُ بُوصِ هَ وُلا وَوَنسُلُم الرَّبِّ السُّوعِ الْسَيْمِ أَنْ ٱلمَاكِرِيْنَ فَانَّهُ لِيْسَ لَلْإِمَانُ كُلَّ أَجِدٍ وَالرَّبُ صَادِقِي بسكنواع المرعكية وأبكلون كفي واما النمرك هَ اللهِ يَبْتُكُمُ وَيَجْفَظُمُ مِنْ الشَّبِطَالِ لَحَبُثِ فَيْنَ أحوة فلاخللوامر خشزالفغل وأزكار المكالم والفؤن كم وربينا أنالام رالدي وصيكم وفعلمه لايننى لى وَصَايِانا ٱلَّهٰ عِنْ هَالِينَا الَّهِ فِأَعُينُونَا اللَّهِ فَأَعُينُونَا اللَّهِ فَاعْتُ وَلَوْا ا ويفع أفنه أبضا ورتنا بفوتراف تهم وعجه الله وصبر وَهَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَانَ وَلَا مُزْلُوهُ مَنْزِلَهُ الْعَلَقَ الاخ ٱلمَسْفِيغِ أَوْ أَوْصِيْدَ وَالْحُودَ فَاسُمِرُ لِمَنَا بِسُوعِ ٱلْمَسْفِي الْمَسْفِي الْمَسْفِي الْمُسْفِي وَ اَنْ عُبِي الْمُؤَكِّلُ الْحِرْدُ لِللَّهِ مِنْ وَالسَّعِي وَلا بِمِنْ إِلْمُ بالعظومكا بوعظ والله وتالسكم ألشكم عِفْلُ وَقُنِ وَعَلَى شَيْ وَرَثْنَا يَكُونَ عَكُم حَمْدِهِ بالوضايا الوالخان تموهاعنا فانكبع فؤن كيف بنبعان هَا السَّام الْأَبُولُسْرخططنة بهدي وهُوعالمه فإ بَيْسَتِه بِنَا وَإِنَّا لَمُنْهُ السَّعِيبَ كُرُولُمْ وَلَمُ نَطَّعُمُ لَجُهِ هَلَاالَّذُهُ وَجَيْعِ رَسَالِ بِعَهُ زِيّناً سُوعِ السَّيمِ اللهِ مِنْكُمْ طِعَامًا عِنَانًا مُلْكُنَّا نَعُلْ الْكِنْدِوَ النَّعْبِ فَالنَّعْبِ فَالنَّعْبِ فَعَلْمُ الْكِنْدِوَ النَّعْبِ فَ مع منعكم بالجوز أمين ٥ الكبل والنهاذ الانتقل عَلَي بمنكم لبس ذلك الله حَمَلَتَ السَّالَةُ النَّامِيَّةُ إِلَّا الْمُؤْمِنَ النَّهُ فِي والشخسكالالراك وما

لَلْزِيتَ الْعُلَمُّ فُ لِللَّهِ الْعُلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا رَاعَاهَا الاُنْسَانُ عَلِمَا أُوْبِرُ مِهِ فِهِ الْعَقْلُ هَذَا أَنَّ السُّنَّهُ لمِتَشَرَعُ للبَرَارِ مَل لِلْأَمْدِ وَأَلْفُتَاكِ وَٱلمَنَا فَفُهُ وَالْجُكُاهِ طِيمًا نَا وُسْرُوجِ عُمَر الْعَددِ العَاسَرة وَالْعُتَاهِ وَأَلْنَبْزِلَهُسُوا مِانْفِي أَوْآلْدَانُ يَصُرِينُوْلَ إِيامِ مِن وَلْسُ رَسُول بِسُوع ٱلمسَّعَ بِالْمُرِأْلِلهِ مُجْبُلُك ا والنويضر بؤرائها غم والفت لدوالناه والمضاجع والمسونشوع رجابنا إلحائمانا وشرابن الجينب الذكورة النيزيه من وكالمناآلاج الألحاف المنزوك لللا فبن الايمان البغة مع والخدة والسّائم الله البنا وَلَكُنْ مُن كَان صَادِكُ الْمِعَةُ نُعْلِمُ الْفُرْا عُن الْأَلَهُ . ويشتوع المسيع وبناء ثمالنخ فاكثث سالنك وانا المَعْنُوطِ اللَّهِ أَيْمَنُتُ أَناعَكُهُ: وَإِنَّا أَشُّكُ رُمَّنَا متوجة الماقدوباارتف برافشن وتوضي اسانا بسوع المسرع فوتياء أناى الذي عدر مامونا انسَّانًا أَزْلِجَيْنُعَلِّمَ اعْلُومًا عُنْلِفَةً وَلِابَسْتَزْشِدُوا إلى واغذ فحادث الذي المالذي والمرتف المفترق المطالة ٱلكُجِادِبْثِ وَفَصَصْ الْفَبَابِ لَلْمَلاعَايِهُ لِمَا وَهَيْ الْمَ أَكُنَّ وَسَتَامًا وَلَكُمْ رُجِنُ وَمُكُوفِنُ لَا يَعْعَلَتُ ذَلِكِ مَانْسُنَبُ الْمِي لِالْفَيْلِاجِ وَالْمُومَةُ وَالْإِيمَارِ مِاللَّهِ وَانْاجَاهِ إِنْ الْإِثْمَالِ وَفُلْكُ تُرَبُ فِي الْمُدَالِبُنْ فِي الْمُدَالِبُنْ فِي وانماغابه هنع الوضيه الجث الذي كون في فال السبخ والإبمان والجث الذي سنوع المسيح الكلة بَغْن وَبِيَّةٍ مِمَا لِجَهِ وَمِنْ إِنْ يَجِيءٌ وَفَلَ صَالَالْكُ فَيْ صادفة وهاه ل تعبل انسع السيم الماحة عَرْفَكِ لَكُ صَالِ وَمَا لُوا إِلَا فَا وَيُلِّكُ الْمُلْقِدِ لَا نَهِمُ أَتُلْافًا إِلَى لَانْ الْكُمْ الْجُي الْخُطَاهُ الْنَازَ الْمَالِحَةُ لَمْ مُنَا ازيكونوامع الشنه وهملابغهون ايقولون ولاما جيئ كن أنا الأول ظرون ع المستحديث أنائيه في وبمارون وَجُرُكَ عُلِمًا أَنْ سُنَةَ الْتُورَاهُ جِسَّنَة أَلْ

وَصِرْتُ إِنَّامْنَادِهِا وَرَشُولَهَا وَإِلْجُولًا فَوْلَ فَكَا لَكُنَّتُ سَنَا لِاللَّهُ مِنْ يَهِ مِلْهَا وَلِلْلُهُ مَلَكِ ٱلْعَالِمُ الَّهِ از صِرْنُ مُعَلَّا الشَّعُونِ فِي مَا لِيَجِينُ وَأَمَا الْجُبُ الْأَثِ لإست براسة الذي ورئ وصله المالك والوفات أَنْضَا الرجال فَكُلْمُكَانِ وَهُ بَرُفْعُون لِيُهِمْفَيَّةً. الم الاماد المن يُم الله المنود على عنه الوصية بكرغض ولافكر وكذاك النشابزي العفاف من عالبي طبئا فأؤس كالنوات الافك التفاتت فنل اللباس والفيفرة النعفف وليكر نزين كالدوايب لنَعُلِهُ وَهُ إِنْ الْفَالْحُهُ أَلْجِسَنَه بِابْمَانِ وَبَيْدِصًا لِجَةٍ ا والذهب والجفه ووالنياب الجشان وللزبالأغال فاز الذرد فعواه فاعتم فالعطائوام الإنمان سيال الصَّالِحَةِ كَمَا يُحَلِّلُ النَّمَا ٱللَّهَا وَيَنْكُلُ وَحَشَبَدَ إِللَّهِ وَلِيلًا مِوْمَانْ وَالْكِسِّنَةُ دُوْسَ هَانُ لِلْنَازُ لَسَلَمُهُا تَعَلِيمُ المُوَاهُ وَيَهْ بَكُونِ كُولَ الْخُنُوعِ وَالسُّنُّ الْمِثْلُواةِ الشَّبْطَانِ لِيُودَمِا كَيْلَامِفُ نَوَا فُوالْمَا أَشُلُكُ مُ الْكُلِّ العلم ولانصيرواساً لبعلها بالفلك ووداعنة ٱنْنَهُ الْمِنْفِينُ لِلْطَلِّ لَلْكَاسَةُ وَمِالْصُّلِا وِٱلنَّصَبِيرَع وَالشَّكْرِعِ الْهَاسْجِ بُعًا عِ اللَّوَكِ وَالْعَظْمَانِ الْعِلْمُ لَ فانادَمُجُبِلَ وَلَا وَيَعْرَهُ جَوْيٌ وَلِمُ يَطْعِلْكُمُ الْكُمَّاهُ عِلَّاهُ مَا مَّا مُنْ أَكًّا بِحِيْدِ نَفُوكُ لِللَّهِ وَالطَّهَ انْ فَأَنَّهُ لِهِ وَ طعَتْ وَجاوَزَتْ الوَصِينَةُ الْمَنْ خَلْصَ الأَرْبُولِادِ نَما الإنتا أزهم أفامواعل الإمان والطهارة والعفا المُصَلَّفُهِ ٱلْجِسْنَةُ المُفْتِلَةُ عِنْدَاللَّهِ مُعْبِينًا الذيخِبِ انْ يُهِيُّ النَّاسِمِهُمَّا وَبَغُهِلُوا الْمُعُونَةِ الْجِرِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكِلَّهُ صَادِفْهُ اللَّهُ أَزْلُشُنَّهُ أَجِنَّ الْمِسْتَبَيْسَتُهُ فَفُكُ اشكه علاصًا لِيًا وَفَلَجِبُ أَنْ كُورُ الْفُسْلِينَ مَنْ والوسيط بنالله والناس والمنان في الشي الذيبك كفنسه في كال كل الجديث كالده والت في الما يُؤْجِلُ فِي عَيْثُ وَمَن كَا زَيْحُلُ الْرَاهِ وَاجِنْ وَمُنْ فُ وَ

طافاوس الأولى المنظمة والمنظمة والمنظم

الأجبئن يفارؤ انتاث انشان ويتبعون الأرفاج الفا

وَنَعْلِيمُ أَلَشِّهَا طِينِ هَا وُلِآء النَّا يَتِ الْمُنْ أَلْنَا لِتَن

بالشَّكْ لِالصَّاذِبُ وَيَنْطَفُونَ بِالْآفِكُ وَنَبْنَهُ مِنْ

بحرقة فيم ومنعور موالنزوج ويجنننون الطعمر

النخلفها الله للنفعة والشكر للن يُؤمنون ويعفق

منيقظ فالضمر عفيف متوقر محللن عالمغب مُلْمُرْعَ لِشَرِيا لَحَمْدُ وَلانْسُرَعْ مَلُهُ إِللْمَرْبِ الْمُرْسِلِ بكؤنه فواضعاولا بتخابا ولاعجا للال ويجسرنك يبينه وَزُنْهُ مَا يَكِ لَهُ وَكُلُّهُ وَكُلُّهُ وَكُلُّهُ وَكُلُّهُ اللَّهِ الطَّهَانَةِ فَانْدُادِ أَكَانَ المعجنيرن كبيرتبته كيف يجسن الميرسعه الله والالكون حَدِبُثَ الَّإِيمُ إِن لِيُلَّادِينُ كُيْرُ وَيَغَعَ فَعُفُوبَ فِ الشيطان ويسبغ ابطاأن كورلة شهالة حسنةم المخالفين كبافي للاعكان ليلائفة فألعاد فدفح البل الشَّيْطان وَالشَّمَامسَّةُ أَبْضًا حَيَّا لِيكُونُواانفيا وَلا بَكُونُوابِكُلِمُونَ لِسَانَبِنِ وَلا يَكُونُوا بُمُيْلُونَ الْ الاكتانين شري للمروكلا عبوالكشك النفر بك بَمْنِ كُونَ بِهِ الْإِمَانِ بِيَهِ خَالِصَةِ وَٱلْأُمْرُ فِعَكَّاكِمُ انَعْجِنُواْ وَلَا وَبِعُلُ ذَلِكَ خَلُعُوْلَ الْمُأْلُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الل وكدلك النسكا أبضًا فليكُنْ عَفِيغًا نُصْيِقَظاتُ بضَرِيُونَ كَالْمُوبَاتُ فِكُلِّ شِي وَلايكُنَّ كِيَالُكُ

الانشيأونشاعل مالكيكون إفالك طاهرالكالكيكو واخنفظ بنفتيك وعلك والوعليها فأنك أنفعل دلك بحين فسلك والذيرية عونك ولاتنته والشيخ بَلِ أَطْلُ لِلْيُهِ وَعَنَّهُ كَأَلَّابُ وَأَلَّاجِمَا لِثُكَامِحِ فَكَ وَالْجَا كالأتهان والشبابات الفنيان فحانك بكل النقى وَاكِوْالْاُوْاْمِلْ لِلْفُانِي هُوَ يَجِيلُ وَامِلُ وَأَنْكَا نَكُمُ الْمُنْ ارُملةً لِماسُون اوْسُؤْمِين مَلْمُنْعِلَيْ اوْلاَوَيَتِبرَّ وُا بالأجسّان المأهُلَيْبِيم وَبِعَضُوْ احَفُووَ أَيَا بِعِمْ فَأَنَّهُ لَا هُو وَالْجِسَرُ الْمُتَفِّرِ أَعِنْكُ اللَّهِ وَالْمَالِيِّ فَي الْمِلَّةِ وحيثة فان رَجَامِا اللَّهُ وَحَرَّهُ وَهِي الْخِنْلُمِ الْخَيْلُواتُ وَالْطَلِبَاتَ مَا لَلْيُلِ وَالنَّهَا نِفَامَّا إِلَّهَ فَتَثَيُّعُولُ اللَّهِ مَنْكُمَانَتُ وَهِي مَنَّهُ فَامْرُهُلُهِ الطَّبِقَدُ أَنْكُرُ لِلا لَوْمِ وَلَاعَيْبُ وَانْكَانَ إِحَالَهُ أَفَّانِياً وَلَاسْتُمَا، انْكَانُوامِرْ أَهُلِ لِإِمْ أَنِ وَلَمِيَةً مَا مُنْكِمُ الْمُثَالِيَةً فِقِلَهُ هُرِهَالْمَالَانِمُانِ وَهِمِا ثَرَّمِ اللَّهِ مِلْكُنِي نُوْنَ

لَلْخِوْ، فَأَنْ كُلَّا خَلُوْ اللَّهُ جَسَّنَّا لَبُسُ فِيهِ شَيَّا مَرُدُولُ أنُ فِيلِ فِيهُ مَا يَعَلَيْهُ مِنْ فَكُنَّ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمِالْصَلافِ فَانْفُ إِلْمُ هَالِمُ اللَّهُ مِنْ الْحُونَكُ مَكُونَ فَادِمَّا صَادِقًا لبسوع المسيئ وإنشوامع ذلك بكلام ألاثمان ومالعكم الصَّالِجُ الذي تُعلِّينَ فأمَّا أَجَادُ بُثُ لِعَابِوالسَّحِيَّةُ فَجَبُّهُا. وَدَوْتُ نَفُسُكُ البِنَ فَانْفُهُ بُوَالْحِيْدُ أَمْا يُوْجِ رِمَا نَا . يسيرًا وَالبِينَ رَجُ فِكُ لَثِّئُ وَهَالمَعُ ذَلِكَ بَعُلَا كِياهِ e فِهَ أَالنَّانِ وَفَالْمُنْمِعِ وَالْكَامَةُ ضَادِقَهُ تُسْتَاهِلُ النُّبُولَ مِنْ إَجْلَ لِلْ نُنْصَبُ فَنَعَسُّ لَإِنَّا مَيْجُوا اللهُ الْجَالَدِي هُوَيَجِي آلَانا سِجِبُعًا وَالْمُسْرَطَ صَّهُ عَلَمْ فِي الْوَضَايا وَالْمِنْ عَا وَلاندَعُ أَجَلَابَهُ اوْن عِلَاقِك بَلْكُ وَمَا لِاللَّهِ الْمُونِ وَالسَّارُةِ وَفَيْ الْوُدْ والايمان والطهان ووأصب فالفرالة إلج نقرقين وعَلَى الطَّلِيهِ وَالنَّفُ لَيْ وَلِانَّهُا وَزُلَالِيْهُ وَالْتَكُوالِيِّ وَالنَّفُ لِينَ اوُنْهُما بِالنَّبْقُ وَوضِع لَيَالْفِسَّتُسْمَة وَادْرُسُ الْ

كَيْكُوْ ٱلْبِيْعَةُ ٱلْأَرَامِ لَاجْقَاتَ فَامْا ٱلْفُسُوسَ الذُّبْنِ جِسْنُوْرِ السُّبْرَةُ فَلْنُصَّاعَفْ لَمُ الْكَرَّامَةُ وعاصة الدبن يُنصِبُونَ للصَلامُوالنعلم فأن الاستنا الكنائ يقُول لالكمر آلةُ ورَا الدر الس وقال المراس يشج الفاعل حرنه ولانف لاستعابة في كن الابشَهَاوَ رَجُلِبُرُ اوْتُلْتَهِ وَاتْ الْدَبُرَ يَخْطُونَا عَلَى دُوُوسِ لَللا لَمَنْغُ مَنَا يُزَالْنَاسِ أَصُا وَيُرْهَبُوا وَإِنَّا سِلُكُ اللَّهُ وَسَيِّلُ فَابِسُوعُ اللَّهِ مُ وَمَلَاحِنْهُ المصطفيئن أنغ عظ هدة الوصايا ولابشبوطي السي ولانعل شي بحيف ولانعاباه ولانعاب بَلُكُ عَلِي أَجُنِ لِنُرَاسُهُ وَلِانْشُرَكُرُ بِلَ الْكَ فَيْ حطايا عبرك والجفظ ففنشك بطمائف ولأنشرف الما أولان الترث بسيرامن لتراح الميت ينك وافجاعك الزامه وقانه الناس لناس خطاماهم مَعْدُوفِفَهُ نُشْبُفُهُمُ إِنْ وَضِعَ الدِّبِنِ وَمُهُمُ أَوَاشَ

وَاخْتَرُ إِلَّا مِنْكَاهَ اِذَا الْخُنْرَاهَا مَنْ لِإِنْفُصُ شِنْهَا عَنْ تَبْنِ سَنَةُ الْيَهُ وَجَلُ وَجُلَّا وَاجِلَّالْاغَيْرُ وَكِشْهِدُ لِمَا باعال جَسَنَه وكانت مَل رَبُّ الأولاد واوتالغُما وعسكة افلام الفادس ونفست غزالض بفبرق لِـ وَكُلِّ عَلِضا لَم الْمُلْ الْمُلْ لِلْهُ مِنْ الْأُوامِلُ فَعِنْهُا الْمُلْ الْمُلْ الْمُعْنِينَةُ ا فالفرنج سنرت على المسيخ ويردن أيت ووجز الزجاك وَعُقُوبِهُمُ طَاهِمُ فَأَمَا الْمُطَامِنُ الْمُعَالَمُهُمُ الْأُولِ وَكُلْنُ إيضًا الكَيْلَ مَعِ تَطْوَافِينَ فِمَا يُبْرِ البُّوْتِ لَالْعُلَمَ الحساففط فلكن يكبرن الحكام وعلب الاباطيل وبنطفز عالابنبغي وإناا أجبالاب ازَين زَوْجُرَاهُ لِللَّهِ عَالِيهِ مُنْهُنَّ وَبَلِكُ وَالْإِذَالُا وَلَالَا وَيَدِبِرُنِهُ فَأَنْ وَلا مُحَالِحَالُومُ وَالْمِنْ وَلا مُحَالِمُ الْمُحَالِمُ وَالْمِنْ وَلا مُحَالِمُ الْمُحَالِمُ وَالْمِنْ وَلا مُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحِلِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحِلِمُ الْمُحَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ ا بسَبَ الْمُكْرُومَع اللهُ الْأَنْ فَل بِلَا انشَاعُ انشَاقُ بالميك الالشيطان فأذكا زكانشان والؤمنين وَالْمُومِنَاتِ أَزَامِلُ فَلِمُونُهُ زَلِيُلالِكُنُ كُلِّدُ عَالَلْهُ عِهُ

عَانِ عَارِنَنَا عَبُ عَطِبُمَةٌ وَهِي فُوفِ اللَّهِ وَتَفُولُهُ وَالْكُمْنَا؟ ؠٱڵڣؙۅؙڬؚ٧ؚێٵڵؠؘۮڂڷٳڵڶۮڹٛؽۜٳۧۺ*ؿٷڣڡڲ۫ڣ*ٳڹۧڸؚڶۣ تَفُدِدُ يُحْرُجُ مِنْهَا إِيْضًا بِشَيْءٌ وَلِدَلِكَ قَايَنْبَعِ إِنْفِنْيَعَ مِنْهَا بِالْفُونَ وَالْكُنْوَةِ وَالْنَبْزَجِ بُونَ لِلنَّرْقَ الْجَنَّا ا مِفْعُونَ فِي الْسِكْمِا وَالْغَيَاجِ وَفِي شَهُوانِ كَبْيُومْ سَّغِيْهُ صَالَهِ نِعَرُّ قُلَاسِ فَالْفَسَّادِ وَالْمَلْكُو لِأِنْ اصل الشروركلها جُب آلماك وفَالسَّنْ وكالسَّانِ فضلُّواعَ الْإِيمُ إِن وَادْخِلُوانْعُوسَهُم فِي عَالَمُ الْوَلِي كَثِيرٌ وَالنَّالنَّ مِا وَلَا لَهُ وَالْمُرْبُ مِنْ فِي الْمُشْيَا وَاشْعَى عَظْلِ البِرْوَالْعَدْكِ وَفِي أَيْرَالْا مُمَا رُفَّالُونَ وَفَانَوالصَّابُرِ وَالنَّوَاضُعِ وَجَاهِدٍ فَمُعْرَكُوالْأَمُانِ الصَّالِحِينَ وَادُرِكَ جَيَاةً الْأَنْدَ الْخِلْهَادُ عِيثَ فِحُنْرِ مِن مُوْدِ لَا بُرِيْنَ وَاوْصِيْكَ فَالْمَ اللَّهِ الَّذِي عَجْي الجبيئيغ ويشوع المشيح الذي ثمك فكامر لاطش أليطي شَهَادُهُ جَسْنَةٌ أَنْخُ فِظْهُ لِهِ ٱلْوَصِّيَّةُ بِالْاَعِيْبِ وَيُلاَ

تَتْبَعَهُ خطايا مُزاتبا عًا وَكَ لَاكْ الْأَعُمَا لُالْضَالِحُهُ ايْضًا هِيَعُرُوْفَةُ وَمَاكَا زَعُهُا مَسْتُورًا فَانَّهُ لَاجْنَىٰ وَإِمَّا الذَّبْرَهُ مِنْ وَتِي آلْعَنُوديَّهِ فَلَمَّ حَكُوا بَأَرْبَابِهِمْ بِكُلْكَ رَامَةٍ لِللَّايُفُتِرَى عَلَى سُمِ اللَّهِ وَلَيْهِ و والذبن لم ازمات مؤمن لابنها ونواجم إد هـ وإِخْنَهُم وَالْإِمَانِ بَلْ وَدَادُوْاجِنُهُ لَهُم افصاروامومنبن واجتا ومؤلا وآلذبركسركون مع خِنْهُم أَنْ فَعَلَّهُ مَا فَالْمُلْ مِنْهِ النِّهُمُ وَانْكَانَ لَهُ لِمُعَلِّمَ عُلِمُ اخْزُ وَلاَيكُ نُوامِ الْكَلْم والصين الذي في وكلارتنا بسُوع السَّنْد وم تعلمُ نَفِقَ اللهُ فَأَنَّهُ لَلْمُسْكِيرُمِنَ الْجِسُرِيَّةِ مَلْهُوسَفِيرٌ الحِدَالِ وَيَطُلُكُ الكَلَامُ ٱلذي مِنْهِ بَافْ الجنيدة الشقاق والافنوري وسوالااع المسفن عَلَاثًا لِلنَّهُ فَلَمْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُم وَجُرْمُوا الْفِسْطَ ويطبول بالأوكالله عارة فساعته بهوكات

آلزنسالة إلقائه الخطئ أثاق تَلْيَنُه وَهِي الْعُلَادِ الْحَادِ الْحَادِينَةُ عَسَبَرَ مِن يُولُسْ رَسُول بِسُوع آلسَن عِبَسْمَة اللَّهِ وَبَوْعِلْ الجياء الذى ببنوع المسيء البطيمانا وسالابزا يجبب النِعَدُ وَالذَّهُ فَ وَالسَّلَامُ مِنْ اللَّهِ الْآنِ وَرَبِّنَا لِمُسْرُوع المسَّخِيمُ النَّاسُكُو اللَّهُ الدِّي اللَّهُ اخْرُحُ مِنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بالنتة الخالصة الاحمر كك فصلوا في للاوفيالا وَاشْتَاقِ إِلَى رُونِينِكَ وَادْكَنُ دُمُوعَكَ لِأَمْنِ اسْرُورًا بما يخطرببالي راهايك الضيئه ألذي والوزيدة جِــدْنِكْ مِنْ فِيلِ لِيُدِيْدُ الْمُدِيْدُ مِنْ فِي إِلَيْكُ أَوْنِهِ فِي والنااغيرانه فيك أبضا ولذلك احكنك انتنزهب الله الذهباك وبوضع بدع كيك فازاله إخطينا رفح الخوف بل روح القوم والود والمؤعظ في وَلاِنسْ غُيْرَ مِن مِهَا فَوَرَيْنِا وَلَامِنَّ الْأَيْضًا ٱلَّذِي اناانب بره تلاج عَلَ الشَّرُورَمَ الْبُشِّرَى يَطْوَّهُ اللهِ الْدِ

كَنْسِ عَالَ بَوْمِ ظَهُوْرُ رَسْا بَسُوعَ كُدُ الْ الْذِي عَلَمَونَ وَقْنِهِ اللهُ الْمِنْ لُلْفُوى وَجُهُ مُلِكُ المُلُوكِ وَرَبُّ الأزباب ذلك الدعه ووطرة له عَنه المُعْتِ التَّالِي حِدُ النُّورِ الذي لا يَفْدُرُ اجِنَّ مِنْ النَّاسِ عَلِي الدُّنُوامِنِّهُ وَلِم يَوهُ الْجَالَ النَّاسِ وَلابسْتَطَيْعِ أَيْضًا أَزْي وَاهُ ذَلِكِ الْذِيلَةُ الْكِلْمَةُ وَالسُّلْطَانُ لَلَّهُ وَالْكُبْدِينَ فِي اللَّهِ الْكُلِّدِ الْأَبْدِينَ فِي ال وَأُوْصِ الْمُنْيَا لِالْمُنْيَا لِاَيْتُ الْمُرُوا فِهُمَ هِمْ وَكِ ينكلواعل آلعني آلدى تكلان عَلَيْهِ مَلَ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّلُهُ الْحِبْ الذي لَعْطَانِا كُلِّ شَيْ بِنُوسَعِ عِنَاهُ لَوَا جِنِنَا وَأَنْ يَعْبَلُوا اعُالاَصَالِيَّةُ وَيَسْنَغُنُوا الْاَفْعَالِ لِمِسْنَهُ وَمَكُونُواْ سَلَيْكَ رَبِالإعُطاوَ لِلْوَاسَاةِ وَيَضِعُوا لانفُسْمِ إِمَاسًا، صَالِمُ اللَّهُ وَالدُّومَ لِينَالُوا آلِيَاةَ الْعَجِيمَةَ ٱلْبَافِيةَ ياطنها فاوتر أخنفظها استؤدعت واهرت منهاع آلانًا طِين وَمِ نَصَارَتِفِ الْعِلْمِ الكَادِبِ فِأَزَالَاقِ يطلبون فالمفاق للإيان والنعة معضراميره

أَنَّى رُوْمَيَّهِ أَيْضًا طُلْبَهِ مِأْخِيهَا دِمِنَّهُ جُتَّ فَجَدَّى فِي ولعُطِهُ رَيْنَا أَنَّ مِينِ النَّهُ أَمْنَ مُنْ يُدِينًا فِخُ اللَّهِ ا كاخلان المسسر وفالغرف دال منهمه وفة صَحِبُحةً وَانْكَ أَلَازُيا إِنِّهِ فَأَفْقُ بِالنَّعُو الَّهِ نَلْتَكَ مسنوع المسنر وانظر الأشتاالتي وعنهامي شهاه سهودك وفاؤدعها الكائر المؤمنين الدير تقددون عَلِي أَنْ يُعَلِّمُ إِعْلِيهُمُ أَيْضًا ﴿ شَارَكُ فَقِبُولُ الْأَلْكُمِ كَنُانِي صَالِم لِلمَسْوَعِ المُسْمِعِ: وَلِيسَرَأُمُ وَيَعِنْدُ فَلَهُ عَيْلُ بالمورالعالم ليرص الذي المحسية وأرجاهد أجرع كالأا وزَيَالَ الفَّلِوَ وَالْأَوْلِينَ أَنْ يُعَالِمِدْعَى الْسُنَيَّةُ وَمِنْ عَلِيْ إِنَّ الْدَى لِذُانِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا افْوُلُ وَلَيْعُطِكُ رَبْنَا أَخِكُمُ فَكُلَّ فَكُلُّ الْحُكُمُ الْحُكُمُ الْحُكُمُ الْحُكُمُ ا بشوع السيوالدي بعث من بر الأموات دلك الذي نسل واود على الخيس والمال المالي المناه الشرور يَجَة لَلوِيًّا فِكُمَّا عِلْ السُّورُ وَلَكُنَّ كِلِّهُ

أجَيْلا ودَعَانَا بِالنَّعَا الطَّاهِينَ لاَكْعُالِنَا مَل كِسْبَيْهِ وَنِعْمَةِ أَلْيَ وُمِبُ لَنَاسِشُوعِ السَّيْعِ قَدُ لَأَنْوَالِ العَالَمُن وَظَهِرَتُ الأَرْبِظَهُونِ عَبِينَا بَسُوعَ المسيغ الذي أبط لكوب وسركاة وافضى المعلم بالبُشْرِي آلَة وُضِعَتْ لَمَامُنَادِيًا وَرَشُولًا وَمُعَلَّاهُ للشَّعُونِ وَمَخُلِّ لِكَا اَجْنِلُهَ لِهِ ٱلْكَارِا وَلاَ اَسْخَعْ مَا أَنَا فِيهِ لِإِنَّا عَرَفَ مِنِ الْمُنْكُ وَالْالْعَلِمُ الله فادرُ عَلَ أَنْ عَفظ لِمَا أَوْدَعُني إِنْ ذَالِاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولللز لك شِنبه ذَلِك الكلام الفَعِين ٱلَّذِي عِنهُ مَن دُوالاِمُانِ وَأَكِبُ النَّى فِي بَسُوعِ السَّيْعِ الْحفظ ٱلوَدِيْعَةُ ٱلصَّالِحَةُ بُرُوجَ الفُكْسِ الْذِي خِلْفِيكِ ألشت نعرف هذاانه قد الصرفع في كلف والم البنويا سبا النبويهم فوكاؤس واساجانوس فليعط ٱلرَّبُ ٱلرِّمُهُ مَبِّتِ الْسُيْفُورُوْسْ فَانَّهُ فَد أَجْسَ الْمُ مَالِزًا كَبْرُةً وَالْمِسْخَةِ عَنْ لَاسْلَانِ وَمَالِي وَالْجَنَّا فَي وَالْجَنْفُ وَالْجَنَّا فَي وَالْجَنَّا فَي وَالْجَنْفُ وَالْجَنَّا فَي وَالْجَنَّا فِي وَالْجَنَّا فَي وَالْجَنَّا فَي وَالْجَنَّا فَي وَالْجَنَّا فَي وَالْجَنَّا فَي وَالْجَنَّا فَي وَالْجَنْفُ وَالْجَنْفُ وَالْجَنَّا فَي وَالْجَنَّا فِي وَالْجَنْفِقِ وَالْجَنَّا فِي وَالْجَنَّا فِي وَالْجَنَّا فِي وَالْجَنْفُ وَالْجَنْفُ وَالْجَنَّا فِي وَالْجَنْفُ وَالْجَنَّا فَي وَالْجَنْفُ وَالْجَنْفُ وَالْجَنْفُ وَالْجَنْفُ وَلْحُلْفُ وَالْجَنْفُ وَالْجَنْفُ وَالْجَنْفُ وَالْجَنْفُ وَالْجَالِقِي وَالْجَنْفُ وَالْجُنْفُ وَالْجَنْفُ وَالْجُنْفُ وَالْجُنْفُ وَالْجُنْفُ وَالْجُنْفُ وَالْجُنْفُ وَالْجُنْفُ وَالْجُنْفُ والْجُنْفُ وَالْجُنْفُ وَالْجُنْفُ وَالْجُنْفُ وَالْحُنْفُ وَالْمُعِلْمُ وَالْحُلْفُ وَالْحُلْفُ وَالْحُنْفُ وَالْحِنْفُ وَالْمُعْلِقُ وَالْجُنْفُ وَالْحُلْفُ وَالْحُلْفُ وَالْحُلْفُ وَالْحُلْفِ وَالْحُلْفُ وَالْحُلْفُ وَالْحُلْفُ وَالْحُلْفُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِل

طهاماوس الباسيد واساس الله الوثبوقائم وكه هذا الخاتم والربيع الله لِنتَتُ وَنفَة وَلَمْ ذَا جُنِلُ كُلَّ فَي فَسَبِ آذِلْيَاهُ وَكِلِرُ بِمِعُوالِماسِمِ الزَّتْ يُفَازُقُ الْاثْمُ وَالْبَبْتُ النفيتن ليئالوا فرائطا ألجاه ألم الشيخ الحَيِيرُ لَيْسَ فِيهِ الْهَدِ النَّاهَبُ وَالْفِضَّهِ فَفَطُ مَلِ مع على الآين والكلة صادفة أن المناقد منامعة والبية الحننب وألخز فيأيضا فبعضها للكوام وفي مستغيامته وأنتج عبرنا فسنهاك معه واف للهَوَانِ فَأَنْ طَهِّرَا جَنْ نَفْسَهُ مُرِهَ فِي الْفَبَالِحِ بَيُونَ المخ كفرنا المؤفني كفرينا هوأيضا والتجركم نفيك اللَّنْفِيًّا للكرَامَةِ يَصْلِ لَهُ مُورِّيْهِ الدَّهُوعُنَّةُ لَكُل به فُومُفَيْعًا إِمَانِهِ وَلَرْيَحِلُ لَيْ كُورُسَفْسِ ا عَلِصًا لِمِ الْهُورُ مِن جَمِيعَ شَهَوَ إِنِ ٱلصِّبَا وَاسْعَى وَذِكْرُهُ مَا مِنْ فَبِلِكُ وَالْدِرُهِمُ الْمَامُرَيِّنَا لِيلَّالِمُمَارُوا كَطَلِبَ ٱلْبِرْوَالْإِمُانِ وَالْوَدْوَالِسَكَمْ مَعَالِّدُ بُونَهُ عُوْنِ ف الأفاويل المهلاريج فها والنيكاس الديريس مي النم النب بقلف نغي وسنكب المنازعات السعبه وَلِبِعَنْكَ أَزْتَهُفُ نَفْسُكُ مِالْكَاكِ فَنَامُ اللَّهِ فَاعِلًّا النالا أدَبُ فِهَا فَانَكَ قُلِمَ أَهُا تُولِدِ الفَيْاكَ وَلَيْسُ عَلَى ملاخ زي فقطع بكلة الجرياسيقامة وأحديب لعِبُ بِم عَنْ بدرت ارْيَعَالِن بَل كُون متواضعًا لَكِل كلِيرُ الْبَاطِلِ الْدَى لِانْفُعْ فِيهِ فَالْ الْبَرِيَّ الْفُوْنِهِ يَرْبُلُكُ اجَد وَمُعَلَّا وَذُوْانًا مَ لِيُؤْدِبُ مِالنَّوَ أَضِعِ النَّابَ كثيرا فيفافهم والماكلام بشراد الاكلة التي يُنَازعُونَهُ وَمَارُونَهُ وَلَعَلَاثُ يَرُزُقُمُ النَّيْهُ فَعَوْلِ تَكُبُّ فَنَعْلَوْ بِالْكِيْبِ وَأَجِلِكُمُ وَلا يُفوهُومًا وَا لَلْقَ وَيُوفِظُواْ مَنْ مَهِمِينَ فَيْ السَّيْطَانِ الذي الديم وفيلاطُوس مَا اللَّهُ الْمُلْعَلَ عَلَاعَ لَا فَيُقُولُان لانتاع مجتنه واغرف هنوالخضلة التاكام المجزة ازَّغِهَامَفَالْمُوتَى فَلْكَانَتْ وَيقِلْبَا لِهُمَانِ السَّارِ الْسَالِي

نعلني وسيرتى ومستني وامان والمات ومؤدت وصبري وجفدى والامى وتغرف مااخيلت بانطاكية والعُنوبيه ولينظر اوارجم فاسيت معاني سيدي وتاك البلايا كلها وكل النبي ون سَفُوى إِنَّهُ إِنَّ الْوَالِحِيَاة بِيسُوعِ ٱلْمَسْ يَرُبُضُ طُهُ لُونَ وَسْرَارُالنَّاسِ وَضُلَّا لَهُ بِزَيدُ وَن فَشَرِيمُ لِيُضِلُّوا كاصَلِوا وَأَنْدُتُ انْنَعُلِمُ الْعَلْيِينَ وَنَهَفَّتُ وَفَاعَلْتُ مِنْ نُعَلِّتُ وَانْكُ مِنْ عَالِكُ قَدَانُعُلِّتُ أَشْفَ أَدًا مِقْدَّتُهُ نُعَدِينُ عَلَى أَنْ الْمُحَالِينَ الْمُهَاهُ لِلاِمِ إِنْ الديبينوع المسيع لانكانكان مريج فالتعليرة فالنفويم والاضلاح والنادبب وَالْبِرِّلْيُونُ رَجُلُ لِللَّهِ ثَالْتُامُسُنَعِلَّا فِكُلَّعَ عَلِي صَّالِجِ: وَا وَصِيْكَ قُلَّامُ اللَّهِ بِسُيِّكِ الْمِنْوَعِ الْمُسْجِعُ المُزْمَعُ بِازْ مِنْ الْاجْيَا وَالْأَنْوَاتِ فَطَهُ وُرَمْلُكُونِ نادِ الكِلِيُ وَقُرْمُ النَّكَ فِيهِ فِي لِي الْفِي وَقُفِ دَاكَ

منستاد إرمنة صعبه تكوز الناس فبهانحنب لنفُوسهم وللال مُفْخِرِين مُسْتَكِين مُفْتِرِيْن مُفْتِرِيْن لا يطيعون أباه مركفا كالليعدة اليزتابعين لأمام الم مُسْتَبِّهُمْ يُن مُبْعِضِيرُ للصَّالِجَات يُسُلِّ بَعْضَهِمُ بعُضًا مُسْتَعُلِيْ مُنْعَظِيْرَ بَعُظِيْرَ بَعُبُونَ الشَّهُوانُ أَشُدُ مِنْ الْحُبِيِّلَةِ وَعَلَيْهِ سَيَمَنَفُوكِ اللهُ وَهُمُ لِفُونَاتُ جاحية وألان فأموق الفاغ فيهم عنك فَعِنْهُ مُ أُولُكُ الْمُرْبِحُولُوْنَ بَيْزِ الْبِبُوْتِ وَلِسُبُوْنَ النساالمطئ أت في الخطايا ويستنبغ الكشبكات المختلفة وه بنعاز ف كالحبن ولايفد رون على أَنْهُ فِهِ لَوَا إِلَى عَلِيهِ لِكُنْ مُنْدُقَطَةً وَكَافًا وِعُرُانًا شَ وَمُوَّالًا مُوسَى آلِنِّي كَلَ لِكِ مِوْلاً وَأَيْضًا يُقَامِنُونَ الجِق انْاسُ ضِمَا يَرْهُمُ فَاسْلَةُ انْفَيَامِنْ الْإِمَانِ ولريف لواوازيف لموالماسفه كمرطام والكالجد كاعُرُفِي مُفَهِ اوْلَيْكِ أَيْضًا وَامَّا أَنْتَ فَفَلَ الْنَبِّعُتُ

طهاماوس الهاسد للي أمة وَأَمَا طِبُشِيقُونَ فَانْ وَحِصْنُهُ إِلْ أَنْسُ وَانْظِرْ وَعَاالْكُنْ اللَّهِ عَلَمْ فَالْمُواسِعِينَا قَرْنُوسْ فَأَيْب بِمِمَعَكَ وَبِالْكُنْ وَالصَّعَ لَلْكُنْ عَالَصْعَهُ لَلْكُنْجُهِ خَاصَّه فَأَنَّ الكُنَّنُ لُدُوسُ الْجِلَادُ قَدْ أَوْلاتُ سُرُوزًاكَ ثِيرةً بِهُ فَي مُنْهُ رُبِّنَا بِالْفُي الِهِ وَالْجُلُافُ انْكَ أَيْضًا فِانْهُ شَرِيْلُ الْمُنَاصِيَة لِنَا وَٱلْقَا وَمَـنَّهُ لِفُولْنَا وَلِمُ مِنْ مُعِلَمُنَّا مِنْ الْإِخْوَةُ فِلْوَلْكَلَّمْ فَ وَاحْبَعَاجِي مَلْ رَكُونِ جَهِيْعَهُمْ وَلَكُنُو احْدُوالِدَاكِ وَالْسَلَيْدِي وَكُولُولُولُولُولُولُولُولِ وَلَوْلُولُولُولُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الانشاد وتبنشام بيجيع فاق فالجوث من الأسدالضانئ وتغبى تسبدي وكالشر رَدِين وَيِجَ بِبُي فَمَلَكُنْ وَالْتَيْ فِالسَّمَاءُ هِي لَا الذي له الجن إلى أبد الابدين المُبْرِثُ اقْرُواالسَّالُمَ على فريس قلا واقلون والهل بت السَّفِقُورُونن وتلتحسك في ارتسط فرنتيو مرفام الطرفيمون

وَحِفْفِيرُوفِينهِ وَوَجْ وَوَبْ وَازْمِ بِكُلِ الْأَنْا وَلَيْكُمْ فالله سيكون وقت لابسه ووف والنعلم القعي ولان هماني مناديون لنفوسيم المعلن بأهساج سمعفي اوَيصُرُووْرِ إِذَا بَمَعَلَ لِحِقّ وَمِيلُوْنَ إِلَا لَحْرًا فَاتِ فَكُنُّ النَّهُ فَضَانًا فِكُلَّ شَيْ وَاخْتُلُ السَّرُوْيَةِ واغيل عراللبنز الذاعي والمحضمنك واماأناألان وَ فَا يَسَاقُرُ وَفَاجَ صَرَوَقُ وَأَلَى وَفَل جَاهِ لِيَ والمستنب والمتنب فيم وكفط المان وخفط المنان الأراكك المرابع المارين المناتب عدد الله البَوْمُ الذَى هُوَ إِلَا لَمْ الْعَدُكُ لَنْسَ وَحُدَى فَظُابُلُ والنبزاح واظهوت ايضا فلبعنك أزنقيه عاء عَاجِلًا فَإِنَّ دِيْمَا سُقَّاءُ لِنِي وَخُدِي وَأَجِبُ هِلَكُ أَلَا آلعًا لَمُوْمَضَى اللَّهُ الْوَلْهُ فِي وَانْطَلِّوُّ الْجِينُسُ فَيُونِ والغلاطية وتؤخه طبطش والد لماطبته واتمابني مَعِى لَوْفًا وَحُدُهُ وَافْلِمُ مَعَكَ مَرْفُسُوفًا لِذَا يُصَلِيدُ

وم رالعدد التانية عسب مِنْ بَوُلُمْ عَيَّ بُدُاللَّهِ وَرَسُّوْلِ بِشُوْعِ ٱلْسَّنْ فِياجْمَا اصَّفِ اللَّهِ وَمَعْرِفَهُ لَكُوَّ الذِّي فَكُنْفُوَى اللهِ عَلَى رَجْ الْجِبَا فِي الْأَبْ إِلَيْ وَعَدَمُ اللَّهُ الصَّادِفُ مَا الْمُنِيَةِ الْدُنْيَا وَاظْهَرَكُلِينَهُ فِي إِنَّا لِهَا بِيُشْرَافًا. انِاهَاالَّةِ أَوْتِمِنْكُ أَنَاعَلَمْهَا بِأَمْرَالِلْهِ فِجُبُكُ أَسِيلًا طيطس الابرالجو بإيمان لجيع ألنغة والتحقوص مِ اللَّهِ الْمِنا وَمِن يَنَّالِينُوعَ السِّيرُ لَجُبِينًا وَعَلَّمْ الْحَسَلَفَتُك بِقِرْبُطِشَّ لَنُصُّلِ الْمُحُوزَالْنَافِصَةُ وَيَعْمُ الفِيسُ لُسُمُ فِي مُكَارِبُ فَهِمَا الفِيسُ لُسُمُ الْفِيسُ لُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَكُمُ اوُصِينُ كُنْ مُرْفِي لَوْمُ عَلَيْهُ فَكَارِبُهُ لَا مُرَافِهُ وَاجِعْ وَلَهُ مِنُونَ فِي مِنْ فِي لاسْيُون وَلَيْسُ دُوي عَالَةً المخضّعُونَ فَازَالْفِينَا لِيسْحَقّبُونَا أَيْ لَا تَعْمُولُومِ مِثْلُ وَجُلِللَّهِ وَلَا يَكُونُنَّا مِزَارِ أَيْفَيْهِ

فَأَنْحَلَفْنُهُ عَدِبنَهِ مَلَطَيْهِ مَرِيْضًا وَأَجُرِضُ عَلَى الْعُلِمِ فَسُلِحُ خُولِ الشَّيَاءَ بِعَرِلِالشَّلَمِ الْوُلُوشِ وَفَرْدَيْنَ وَمَالْسُ وَاقْلُودُ مَا وَجَسِمَ الْاَحْوَةِ مَنْ وَمِنْ السَّمِ الْمُنْ وَعَلَيْهِ وَالْمَعِ وَوَجِلْبَ وَالنَّعَ مُنْعَ مَمْ عَكُمُ الْمُنْ

 طبطش ۱۱۲

وَلا إِلَى وَصَامِا الناسِّ الذينَ بِمِنْ فُونَ الْجِرِّ فَانَّكُ شَيُ بَعِي لِلأَنْفِيا فَامَا الْأَنْجَاسُ لِلْبَرِيْكِ يُومُ وَكَ ولابتر كأرشئيا لفيتا بمل أنه وضابتهم محتث بفترُون بالتم يَعُدُونُونَ الله وَهُر بِكُفُرُون بِعِياعًا لَمْ وَهُمْ بُغَضَاعَ بُرِمُطِيعُهُن وَانفيامن كُلَّ عَلِصَالِحَ، فنكاران بماجسن والتعليم القعير وعلم اِنْ كُوزَ الْأَشُيَاحُ مَنْ عُطْبُرِ بِضَمِيْهِمُ وَأَرْيِكُ فِي أَوْا اعقاحكم أأمحا فالإيمان وفالؤد والضبن وَكَدُلِكُ الْعِيَانُ إِنْ الْمِنَّاعِلَهُمْ أَنْ لِمَنْ فِي الزَّحِينَ الدى بخل لفغوى للله وكلايك وتمامًا يُ ولايكن مُغَوَمَاتٍ بِكِنْ فِالشِّرْبِ مِن الْحِنِ الْكِرْمُعَلَّاتُ المُسَاتِ مُعَقَّفًاتُ الفُتياتِ الْمَجْبُن الْأَواجِينَ وَابِنَا بُهُنَّ وَيَكِنُ وَجِينًا تُكُلِّمًا هِرَاتُ بِمُنْمَ مِنْ مَصْلَحَ إِن وَكُمْ وَيَخْصَعُونُ لَن وَكُمْ وَالْمِفْرِي احَنْ عَلَى كُلُهُ الله في الله عَلَى الله المُلْ المُلَا المُلْ المُلَا المُلْ المُلَا المُلْ المُل

يَكُون حُفُودًا وَلامْ حِيْرًاللهُ وَالحَمْرِ وَلا تَحَيُّ بُسَدَةُ نِسْرِعُ إِلَالْضَّرْنِ وَلِاعِبًّا لِلاِرْبَاجِ الْعِسَه عَلَيْكُونِ فِحَيَّاللَّهُ رَبَّا وَبِكُونُ فِحُسَّاً المصَّا لِجَاتِ وَبِكُونَ بَازَّاحَ بِرَّاضِ الطَّالنَّفُسْدِ عَنَالْشِهُوَانِ مُعْنَنِبًا لِنُعُلَيْكُلَامِ ٱلْاِيمَانِ لِبَعَنَا لُهُ عَلِى النَّهُ رَبَّهِ مِعِلِّهِ الصَّحِينُ وَعَلَى نُوبِهِ الدَّبْرِيمَانُونَ فانكتبرام الناس كانضعون وكلامهم اطل ويَضِلُّونَ قِلْوُبِ النَّاسِّ وَلاسْمِ اللَّهِ يَضُمُّ مِن الفرل لحنان اؤليك الزبزنجق أنشذ افاهم فالمُمَّ يَفْسُلُ وُنِ بِيُوْتَا كَبْنُ وَيُعَلِّونِ مَا لَابْنَغِي طَلَبًا لِلأَرْبَاجِ الْمُطْرِحَد وَقَد قَالَ اسْتَا نُكُمْ المُوجِ سَباعٌ حَبِينَةُ وَطِوْنُ بَطَالَةً وَهُو إِنَّهُ إِنَّ إِنَّا ضَاحِقَةُ لِأَخِلِ ذَلِكُ وَتِحْهُمْ تُوْسِطًا شَدِيرًا لِيكُنَّا المِعَافِ الْإِنْمَانِ وَلَابِسْ نَرْسُكُوا لِلْ أَوْاوَبُلِ الْمُوْدِ

فِالنَّهَا وَبِينَ وَكُنُّ مِن حُرًّا لَهُمُ النَّهُ عُوا وَيَطِيعُوا الرووسَ أَوَالْسَلَطَانِن وَإِنْكُونُوامْسُنَعَالَى الْكُونُوامْسُنَعَالِيرَكِ لَ عَلَصَالِجُ وَلاَيفُ تَرُواعِ إِلَهِنِ وَلَا بِفَيْنِلُوا بِلِيكُونُولُ ا ودبعبر الهاعقاب وليظهرطبه أوسهوله أمرخ كُلْ شِيجِ إِنْ النَّاسِ فَانْنَا عَلَى اللَّهِ الْمُعَامِقِ النَّاسِ فَالْ فَد كذاعيردوى وإي ولاسمع ولاطاعة وكانطعي وَنَظِلُ وَكُنَّا مُنْعَبْدِينَ لَشَّهُ وَاتِي مُخَلَّفَةٍ وَكُنَّا مُنْفَلَّكُ فِالسَّوْرِ وَالْجِسَدِ وَكُمَّا بُعَضَا وَكَارِ أَيْضَا بِمُعْضَ بَعُضْنَابِعُضًا فَلَاظَهُ طِيبُ النَّبُ عُبِبُنَا وَيَحْبَمِنَهُ لْبُنَرِياعُ الْمِادِمُ وَلَمْنَاهَا مَلْ كَمُنَاهِ خَاصَةِ لَجِيانًا • بعَسْلِ المنيلاد الثَّابِي وَيَغَدُ لمِدُوجِ الفَّلُسُ النَّالِي فَاضَهُ عَلَنِنام عَنَا و وَفَضَّلِه سَبِد بِنُوع السَّيْحُ بِنَاء لَسْ رَبِعِ مَنه وَلَكُون العَابِيْن لِحَالِكِيا أَلْلَامَهُ وَالْكِلَهُ صَادِفَةً وَهِهِ إِلْاَشْيَا أَجُنُ أَنْكُونَ أَنْتُ ايضًا تُؤيِّيهُم وَنُقُوِّيهِم لِيُعْنِهُمُ النَّعَلَقِ الْعُالْاصَّالِيةً

مِنْهُ ثُنَ فَالْمُسْلَ يُكُرْعُهُ مِفَائِ فِي فَكُلِّ شَيْ وَاجْعَل نَفْسَكُ فِياسِّا فِي كُلْشِي لِمِيْدِ الْأَغِالِ الصَّالِحِيهِ ولنكن كالناك ونغلنك تجيعية عفيفة عَيوَاسِلة إلىنهاوِن الْجَلْاكَيَّوْرَى الْذَبَ يُضَادِدُونا وَبُقَا وَمُؤْنِنا ادِلْمِيقُ بِدُوْا يَقُولُوا إِنَّا سَيَّا إِنْجَا وَلِجِعْضَعُ الْعِنْدُ لَأَرْابِهِمْ فَكُلْ وَلِجِعْنُ وَالْ خِلْعَتَمُ وَلايكو تواعُضَاهُ وَلايَسُرِقُوْا مِلْ لِيَبْدُوْا صِّجُهُمْ وَصَلاحِمُ فِي كُنَّى وَفَلَطْ رَائِعُهُ اللَّهِ تعجيت الجيير الناس وهي تؤذبنا لنكفتر بالنفاق والقهوات العالميب ونعبش فيمنا العالم بالغفاف وَالبِرْ وَنِفُوكِ الله الدِينُوقَعُ الرَّحَا الْمِازَكَ فِلْهُ تجب الله العظيم ومجنبنا يَسُوع السِّيم الذيباك نَفْسُهُ دُوننا لينفِدنا منكل إليهُ ويطهرنك لنَفْيَةُ شَعَيَّاجِرُيْكُ فِالْاَعَالِ الصَّالِحِينِ كَلَّمْ عَنِهِ اللَّشْيَا وَفُرْبِكُلُّ وَصِيَّةٍ وَلا تُرْخَصْ

+ 10

الترسَّ الذُّ الحِفْ لَيْمُونَ وَهِ مِرْلِعَ لَهِ الشَّالِثِ عَنْفُ رَ مِنْ وَلُولُ الْمُنْ مِنْ وَعَلَمُ اَوْلُولِ الْمُحْ الْمَا مِنْ وَلُولُ الْمُنْ مِنْ وَعَلَمُ اَوْلُولِ الْحِجْ الْمَا اعُي الْذِيْرَ الْمِنُوا بِاللَّهِ فَازْهَا لِمُؤْدِهِ حَبْرُ وَانْفَعُ للناس وامالله الكالجاهلة وقصض الفبابل وَالْمِهَارَاةِ وَمُجَاهِلَةُ ٱلْكِنَّبَةِ فَنَكُمْ الْوَامْنَيْعُمِيمًا . فاندلارنج فها وهبالحك والما الخط كالماصك إذا وَ الْمُونَ لِجِينِكَ الْعَامِلُ عَنَا وَالِلْجَاعَة الْمَ عَنَا وَالِلْجَاعَة الْمَ عَنَا وَالْلِيَاعَة الْمَ وعظنتهمن وانينتن ولمبعظ فاجننبه واغلم بَنْفِهِ النَّهُ مَعُكُمُ وَالسَّالُمُ اللَّهِ النَّا وَمِن بَسُوعَ انمَنْ كَانَهُ كَالَهُ وَهُوَهُ نُعُنَّتُ كُنَّا خُاطٍ وَهُوَالْمُنَّجُبُ المسَيْعَ رَبْنا مُ النَّاشُكُوالِمِي فَكُلِّحِينَ وَأَذَكُلَّ لنَفْسِهِ وَإِذَا وَجَعْنُ الْأَلْ الْطَامَا وَطَوْجِيْفُوس عصلوا بفضلت فيعث مايمانك وعجتناك لنتاسك فليعنك انانبني النبفية المدبئة لانفأهم يان بسوع المسني وجمتع الأطهاد القلاسين لتكؤن النيتواهناك وامازاناالكان وافلوا فاجرضاب سِرْهُ إِمَانِكَ مَفْوَى لِلْأَعَالِ الصَّالِهِ وَمَالَكُمُ تَحْيِثُمُاجِتُ لِإِجْ الْجَامَعَكِ إِلَى شَيْ وَيَعَالُ الْدِيثُمُ مِ الْمُ وَفَفِي فِي مِنْعِ الصَّالِجِ الْبِيسِيْعُ الْمُسْفِيعُ لَنَا أَنْ عِلْهَا عُمَا لا صَّالِحِهُ فِي لا شُيَا النَّيْضُ طَارُّ الْبُهَا ا واللالشروراغطها وعرائكيراا دجنك كيالا يكونوا بغيرتما إدجيه ومرمع يقرنا السلم افروا استراج الاطهان والمخلفذة الخصلة كالقعطة السَّاكَ مَعَلَى كُلِّن عِبْنَا فِالْجِمَانِ النِّعْلَةُ لَوْنَ عَجْمِيكِمُ بالمسيئر وازا وصيك بالوصايا التها لحق فالما الجِبْ فَإِنَّا لِمُلْكِ الدِّلْدَ فِيهِ طَلْمُا أَفَاتُولُسُرُ الَّذِي أَفًا كِلْتِ الْمِالْدُ الْمِي الْمِيْنِ الْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْفِعُ اللَّهُ وَالْمُنْفِقُ اللَّهُ وَالْمُنْفِقُ اللَّهُ وَالْمُنْفِقُ اللَّهُ وَالْمُنْفِقُ اللَّهُ وَالْمُنْفِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ لَلَّا اللَّالِمُ لِللَّا لَا لَاللَّاللَّ لَلَّا لَاللَّالِمُ اللَّالِمُ لِل شيخ كافدى وفك وأناالان اسبو ببشف

اعُلِم الْكُنْفِعِلُ مُثَالِدُمُ أَافُولُ إِلَّهُ وَأَعْدِدُكُ المسيخ وانشفع المك واسخاله في في السراناسية معهَ المِنزِلا فانْ لَرُحُواانا وُهِبُ الكريضَ لَوانِكُ الذى فلكا لل بصل لك زمانًا وَهُوا لا نافعُ الدُوك يعربكم السَّام العُمَّا المُسْبِي عِينَسُوع المُسْبِعِ المُ جَلَّا وَقِدُ وَجَعُنَهُ النَّكَ فَا فُسِلَّهُ لَقَتُ فِلكَ وَلَيْلِكِ ومرفس وارسطرخوس وداما ولوفا المغنو وَفَلَكُنِّكُ ارْبُ الْمُسْكُلُّ عِنْدِي الْمِنْمُ عُوصَكُ بِ يَعْدُرُننا يَسُوع المسيِّح معاروا جحمريا الحِوم فَوْنَا وَالْبُشِّرَى عَلَا جُبْ أَنْ الْعَلَ شُمًّا دُون شُوْنَاك ليلايكون إجْسَانُكُ كَانَّهُ عَن قَهْرِ مَلِي مَوَاكِ وَعَسَاهُ مَجُلِهَ لَا افْنَرْقَ حَبُنَّامِنُكَ لَكُنْفَيِلَهُ مُونَدًّا لَيْنَرُكُالْحُبُهُ كمكنالتساله إلى المال وكان بَالْفُصَلُ مِلْعُبُنِ وَاذَاكَانَ لَا أَخْصِيْبُ فَبَكُمِ مِعْبُ حَبَب بِمَامِن رُوْميَه وَبَعَثُ بِهِ بالمجي المجيئة كأيه مرحق أك المكتن وحوالهمان معاناسمي والسج للوداعا أنك بِتُرِيْزِا فَانْتُ كُنْكُ مِنْ كَافاهِ لَهُ كَانِكَ نَفْعَلُ ذَلِكِ بِ قاركان خَيْرَك شَيَّاا وَكَازَلُك عَلَيْه دَيْن فَاجِسْ خِلْك عَلَى وَكَ الْحَطِّحَ نَبُنَهُ مِيدِي أَنَا بُوَلَسْ فَأَنَا افْضِي عَنْهُ لِيلًا أَفُولُ إِلَّ الْكُسَفُسِكَ أَيْصًا وَأَجِبُكُ بْلِيالْجْ اسْتِرِيجِ بِكَ فِيسَيِّدِينَا فَارْجُنِي أَنْ ايضًا فِي المكيخ واتما كنب اليك كالفي بطاعنك لوفانا

مَا اللَّهُ إِلَىٰ إِلَا لَهِ الْفَصِيبُ النُّسَفَةُ وَضَيْكُكِ إِجْبُ البِرَوَابْعَضْفَ الإِثْمُ لِذَلِكُ مِنْعَكُ اللَّهُ المك بنفز الفرح أفضائ خميم المجابك وعال الصَّالِارَنِ مِرَالْكِدُى وَصَّلَعُكُ السَّاسِّ الْحَالِمُ وَالسَّمَا خِلُونِي مُنْكُنَّهُ فِي لِكُنَّا فِي إِنَّكُ يَا قِ وَكُلُّهَا سَان كِالفَهِ يُضِ وَتطن مُن َ لِعِي الزِدَانِوهُ نَ ينيد لن وَانْكَ كَاانْكُ وَشُنُوكِ لَنْ فَقَطَعُ وَلَنْ مِنْ لِللَّهِ عَالَ اللَّهُ لَهُ قَطْ أَخْلِيهُ عَرِيمَتْ حَتَّى اصَعُ أَعْدَاكَ نَعِينَ مُوْطِ قَهِمَ لِكَ الْبِسَرِ الْمُلاكِذُ أَرْطُهُ يرسَلُونَ لِلْخِنْمَةِ مُجَالِلْنُ مِعْبِنِ لُوَرَاتُهَ لَلْجَامِ ﴿ ٠ وَلَدُ النَّجُن حُبِقُونُونَ أَنْ كُونُ لُشَرِّمَ أَكُمَّا لَمُ فَطَّلُ و ماسِّعْنَالْيَلَانَسُقُطُ وَانْكَانَنِ الْكُلَّةُ الْخُطِّقُ بهاع إبدى لللايكه نبنت وتحفقت وكلن شَعِها وَنْعَ لَاهَاعُوْفَ بِالْعَالُ لِي فَأَبْرُ لِلْفَرْكِ الْمُ وَابْنَ لِلْمُرِبُ أَرْتُهَا وَنَا مِالْمُؤْوِّ الْفِيصِيانِيا

زينيالنه ولس الجرانين وهرالع د الزابعة عت كِلْنُواعِ لَمْرَهُ وَاسْبَاهِ شَتَّحَكُمُ اللَّهُ أَبَايِنا عَزَ الْسُن الانبيان فلم النَّهُ وَعَهَنِم الأَيَّامِ الأَيَّامِ الأَيَّامِ الأَخْبُ كَلْنَا بِابْنِهِ الذِّي جِعَلَهُ وَارْتَا للَّكِلِّ وَيَهْ حَلَّقَ العَالَمُنِ وَهُ وَضِياً عَلَى وَصُورَةً أَزَلَبْتِهِ وَمُسْك الجنيع بفؤة كاند وهوبا فنومه توك تطهاين خُرِطَايَانَا وَجَلَّنَ عَنْ مُهُ الْحَظِّيَةُ فِي الْعُلَّا وَفِاكِ اللايك يُحَدِّكُ فَاللَّهُ الْمُعْدَادِ كَاأْنَالْاسُ الدَّيْ وَتَنْ المُصَّلِم المُمَامِمِهُ مُنْ مِنْ الْلَايِكَةِ فَالْ اللهُ لَهُ قط انْ ابْن وانااليوم وَلِدْنُكُ وَقَالَ ابْضًا فِيْهِ والخالون لذابًا وَيَكُونُهُ وَلِي إِنَّا إِنَّا أُوعِنُ لَاخُولِ البَّحْرُ الْعَالَمُ قَالَ فَلْسُونِ لَهُ حَمْيِعِ مَلَابِكِمَةُ اللَّهُ وَإِمَّا قَالَ عُلَالِكُ مُكَالَّا مُحَالًا لَهُ خُلُومُ لِكُمْ أروالما وخلكة بالالنوقة وقال فالإبن كريسك

المُوتَ بِدَرِائِ لَأُجِدٍ بِنِعَدُ اللَّهِ وَكَانِحِ لِكُمِلْكِ وه الني ارتبا فنطوج اووعدها ومحفف عبا الديهبه الكل والكل من في بله وقلاد خل مع مِرْقِبَلِ الْذِبْنَ مَعُوفِا مِنْهُ أَذِيشُهُ اللهُ لَيْهُ المجرابنا أكثيرن ان كاركس كالفر بالالامن وكجقوا فوالمربالأبات والعايب والقوك فخلفة فان ذَلِك الذي قَدَّمْن وَاوْلَيْك النَّ فَ قَلْمُ وَا المتفاوته التظهر فعكوانديه باقسام روح الفك هُ حَيْعًا وَلَجِنًّا فَلْدَال إِنْ يُسْتِعُ الْأَيْسُمِيُّهُم إِخِيَّةً \* والتينالونها المشتيام وكلية لللايكة أخضع الله والله إن أنس رماسيك الخوين والمكحك ولسط العَيَالْمِ الدُّرَمُعُ الذي فِيه كلامُنا وُلانه كاشهَكَ الجاعدة وقال أيضًا أز الون عَلَيْه مِتُوكُلاً وَقَالَ الكِلْفُ وَقَالَ مَنْ هُوَالْانْنَا اللَّهُ عَلَيْكُ فَ ايْضًا هَا أَمَا وَالْبُنُونِ لِلْذِبْرِ لِعُطَانِبِهِم اللهُ وَلَانَ والزالانشان لذي تعاهلته نقضته قلنلامن البين الشيركوا في المروالكم واشترك موافقًا اللَّذِيدِ بِالْحُنُ وَالْكُلِّمَ دِيوَّجُنَّهُ وَعَلَّا عُمَّالَ عِهَدِهِ الاشْيَآءُ لِيظِلَ بَوْنِهِ وَالْصَّلْطَا لِلْفَتْ م يديك المنه واخصعت بحث قلمية كلسي الذي فوالشيطان ويطلق أوليك النبزنجافة فيغن قوله اخضَعُ لَهُ كُلُّ شَي اللَّهُ لِمَا يَعْ شَيًّا لَوْ عُنَا ٱلمُوْتِ السُّنْعُيْدُ وَافِحِ يُعِجِالْهُمْ وَحَضَّعُوْ لهُ فَأَمَّا الْأَنْطُبِينُ مِن الْأُشْيَاكُلُهَا الْأَفْطِ العبودية وليس للايعة أخنما أحث ونجستن لذؤواما الذيانصع فليلامل للإبد سَلَامًا أَخَالُ وَنَعِ الْمُعْمِرُ وَلَدُ لِكَ يَجُولُهُ إِنَّ فَيْلُ مْرَى اللَّهُ يَشُوعُ مِنْ أَجُلُ ٱلْمُوتِيهِ وَالْحِبُلُ يتشبه بالجؤية وفح أنس ليكون كحما وتنس وَالشِّرْنِ مَوْضُوعَ انْعَلِي رَاشِهِ وَقَدْدًاقَ

لاستاطه كافي الغضب ليؤم الذية فألفف اجبيابمامونا فيحاب الله ويكون مخضا كخطايا ٥ ﴿ حَبْرَيْنِ إِلَا أُوكِم وَالْمُجِنُونِ وَعَالِبُوااعُمَالِي مِ ٱلشَّعْيُ الانْدَعَالِلْمُ وَإِنَّا يَعْدِرُعَلَى زُعِينَ الدُّبُ العُرْضَنَةُ وَلِمُنِاسًا مُنْ فَالْكَالِينَ وَقَلْنَا فَمُ مَنْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَفَلَ اللَّهُ وَوْنَ اللَّهُ وَوْنَ سَعْتِ تَابِعَةُ قَلْفَكُمْ وَلَمْ يَعْدُونُوا شَعْلِكُما اعْتَمْتُ مِن الْمِيمَ أَنِالِنَّعُومُ انظِرُو إِلاَّ هَذَا النَّسُو إِعَظِيمُ بعضِين المهلايل خلون واجتى فغ روانا الجوري أ وأجازا عابنا يسوع المسيخ المؤمن على المفتيه اليكوللانسان كم قلك قاسى لايؤمن ويباعد مِتْلُمُوسُهُ وَإِبْضًا عَلِجُ أَيَّبُتِهِ وَعَبْلُ هَذَا فَضُل كِتْبُرُّامِ جِنْهُ وَشَيْ كَالْرِكُولَةُ الْدِي بِيْبِي مِ الله الجي ولكن طالبُوانفُونَا كَرْجُهُ فِي الأيَّامِ مَادامَ فِاللَّهُ الوَّمْ يُمَرِيعُمَّا أَنْكُوبَيْسُوْ النَّيَاتُ ٱلْكِيْبُ أَفِضًا مُن مُنْيَانِهِ ۚ فَأَذَّ كُلُّ لَهُ إِنَّهُ السَّانًا • منكم بطغيا والخطينة فالانقلاحكطناما السيوان يُبْنِينُه وَالَّذِي بِنَاكُلُهُ وَاللَّهُ وَانَّمَا اوْمُرْمُونِي عُنْ الْمَدَرُ الْلَمَا يُمَدُ وَثُبَيْنَا عَلَى مَالِلَمَ عَلِ الْبَيْتُ كُلِهِ مِتَالِكُ بِدِ الْأَمْنِ لِلشَّهَا دُهُ عَلَّى الصَّادِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْبُوالْ اللَّهُ الْمُعْتَمَ مُوْتِلُهُ ٱلأُمُورُ الْبِكَانَكُ مُزْمَعَهُ إِنْ تُرْكُرُ عَلَيْ لِيْهُ فلانفسو افلويج لأشاط والمراكان يتحثوه و فَأَمَّا اللَّهِ فِي لِلَّهِ إِنْ عَلَى إِبْدِينَهُ وَأَمَّا بَيْتُهُ عَنِ والمخطؤه البسرجين الذبن وجوام مضو مُغِشُولِ مِنْ أَنْ اعْنَصَرُ أَابِهِ وَمِّسْكَنَا عايد ي موسى وميه الذين على المها وبعير مالذاله والافتحار برحانه الالننكاف روج الاأوليان الذبر لخطفا وستقطت عطائم والبرا الْقُلُسُ قَالَ الْيُومُ الْكُنَّمُ شَيْعَتُمُونُ لانفسوا فَلْوَيْمِ

كَاكِتُ مَوْقَ إِنَّ وَاوْقِدَ قَالَ الْبُومُ إِنْ سَمِعُ مُ مُوتَهُ منوعًا مَرْ أَفْنَمَ الْايَكْ حَلْوا وَاجْتَهُ أَلَّاعًا أَوْلَيْكِ اللَّهِ مَا يَفُنُوا فَانْ إِلَى وَلُوا لَيْ شُوعَ مِن نُونِ كَازِلَ الْجِيمُ ١٩ كَمَيْطَيْغُونِهُ وَقَلَ مَرَى الْمُمَّالَمُ الْمِيسَنْطُعُوادُخُلُ الله ينكرنغل دلك يُعِمّا خَرَ فَعَالَ مَا لَا لَكُ الملحة الأنهم ما يُؤمنُوا فللغَّا فِ الأَنْعَسِي فِ الاستات لِشَعْبِ اللهِ فَابِتُ فَائِمٌ وَمُؤْتِ فَلَا اللهِ اللهِ فَابِينُ فَاللَّهُ مِنْ فَكُونُ فَكُوال ثبات العلقة ولوالكاجنه يؤحل المستركمنا الحته فقدالستراح هوايضًا مزاع اله فلعَنه لُحَيِينَ الْمُخْلِفًا عَزَالَا حُولِ فَأَنْعَجُرُ فَاسْرُاكًا بَسْرِ كِ مُن الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُعْلَمِ الْمَالُ الْمُعْلَمِ الْمَالُ الْمَالُ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُلَّالِمِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللْعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ ال أُولَيْكُ وَلَكِن لَمِنْفَعُ أُولَيْكِ الْكِلَّهُ الْيَّيْمُعُوفِيا فِيهَا اُولَيْكِ الْدُرْسُ لِمُعِنَّا لَكُنْ كِلَّهُ اللَّهِ جَنَّةَ اللَّهِ جَنَّةَ اللَّهِ جَنَّةً اللَّهِ لرنك مُنزِعة بالمان مرالدبن معوها فأمّاني ماعلة وهي إجارة من يعيد في بن الم المفرق فِنَهُ خُلُ الرَّاجَةَ لَا مَا أَمِنَا فِكُ فَ الْأَنُ قَالَ كَا النفسرق الزوج والعروق والنماع والبطاع فالم افسَّمْ بِغَضَيْ الْهُمُلايدُخلُوارُاحِين وَهَا هِدُوالْمُعُال دارى لفلون ووكرها وهميها استام عينب فيفسل اعَالُ اللهُ وَقُلُكَانُكُ مُنْدَائِنُكُ الْعَالَ كَافَالَ عَلَيْ كَافَالَ عَ وَانَاهُ يَعِنْ عَرْجِيْعِ اعْمَالِنَا هُونِيجُلُ أَنْ لِهَا رَبِّيسَ آلسَبْتِ أَزَّاللَّهُ اسْتَرَاجَ فِالْيُوْمِ ٱلسَّابِعُمْ جِينِع أخياز كجبر ليسوء السيع ابز النوالذي صَعِدَال اعُالِهِ وَقَالَ هَاهُنَا الْهُمَلِالِيخِلُونَ لَجْبَىٰ مِجْلَ الستما فالمنشية كالمالا أناء كالبسر كالمسراخات الة فكار في سَبِ إِذَا إِنْ يَجْمَا بِعُصَالِنَا شِ وَلَمْ لايس طنعان المعضعف الله ومحرف وك شي بتليا ما خلا الخطتة فقط فلنفتر ف الأن ينخفاا ولكك الاولون النريقي وابها الانهم يطنعوا صاريم علالك تؤم اخر بعد دما يطوال

بوجُوْهِ مِينُهُمْ إِلَى لِسْ يَعْمَنُهُ لِنَظْفَرُ الْالْ الْحَالَةُ لِمُعْفِدًا لهُ وَاجْبُ إِذَهُ وَائِنَ مَعْ اللَّهُ مِنَ الْأَلْامِ وَالْحُفِّ النِّعْهُ لِيكُونَ لِنَادُ النَّعْوِيَّا فِي أَلْصَيْقَ لأَنَّ الذى قاسًا يُعَالِّ الطَّاعَةُ وَهَدَّ لَاتُمْ وَكُلْ كُلِّ اللهِ إِجْمَارٌ يَقُومُ مِن آلِنَاسِ وَأَمَا بَغُومُ مِنَالًا وَصَارَجُهُ مِعْ النَّهُ لِيَسْمُعُولِكُ وَبُعْمُ فَيْنَهُ عَلَّمْ كُمَّا النَّاسِّ وَمِلْ عُلِم عِنْ اللهِ لِيقَزَّبُ الفَرابُزُ وَالنَّاجِ الاك ته وسَمّاه الله رَبُّنسَ اللَّهُ إِن شِعْهِ عَنِ لَخَطَامًا وَيَقِيلُ زُازَيْضَعُ نَفُسْمَهُ وَمُلِلْمُعِلَّفُلَاكِ ملكنيزادَاق وَأَرْتِ مِلْكِيْزاداوَهَإِ الْكَلَامُ وَالتَّابِهُمُ لِالْهُ لَا عَلَمُ لَمُ مِنْ أَجُلِ اللَّهُ لَا بِشَالِهُ عَنَ عطي ويفسيره لصعك حل الانكرص ممضف لذَ إِلْ كَانِ كُونِ كَهُ فُوقًا أَنْ لِكُونِ كَالِقَدَّبُ عَنْ فِي السِّمَا عِلَمْ وَفَلَكُنُهُ مَعِقُوفُونَ أَنَّ كُونُوامُعُلِّنَ الشِّعْبِ كَذَ لِكَ يَقَرَّبُ عَنْ نَفْسِ الْحَطَابَ اهُ . مِرْ اَجْلُ إِنَّا أَامُنُلُ النَّهُ وَٱلنَّفُ لَمُ وَلَكُمْ عُلَّا اللَّهُ وَلَكُمْ عُلَّاكُمُ مُ وَلَيْسُ الْحَالُ الْكُوَامَةُ لِنَفُسِهِ الْلاَمْزِيكُ عُوهُ الأنعناجيل سعلوا عاكت الأفطع مبتك الله كادعَ فَ رُوْنَ هَكَ أَاللَّهُ فِي الصَّالْمُلَحُ كِلا الله وقلص مُعُنَاجِينَ الالتَّفَاءِ لَا إِلَى نَفْسَهُ الكُوْنِ رَبُّنِهُ وَأَحْسَادٍ وَلَكُوْمَ لَحُهُ اللَّهِ الطعام الفوى وكل انتان طعامه اللبر اليش عَالِ لَهُ أَنْكِ إِنِي قَانَا الْمُؤْمُ وَلَكُ ثُلُ كَا يَقُوك يَعُلِكُلُامُ لَانَهُ طِفُلِحُ لُنُوا مِالطَّعَامُ الفَوى دِهُ مَوْضِعِ اخْرَ انْك انْكَ الْحَرُ الْأَلُالُ شَبِهِ وها المامة الكال لاتهماك ريون وقد تلك ملك تزادا ق وجبركان لابسر اللجم أيضا فلكات جَوَاشَهِ مَعْرِفَةِ إِلْحَيْرِةِ الشِّرِيمِ عُلَاكَ مِلْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يقَرِّبُ ٱلطَّلِّ وَالنَّفَرُّعُ بِخُوَارِشَّ لَيْرِ وَدِمَوَعُ

المربوع والالعترف كمحضال جيلة مقرية كالمرالسن ولنات الحساله أولعكم تربدو مِنْ لَجِنَاهِ وَارْكِينَا بِمُطْوِيعَا لِمُطَالِقَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أنضغوا الساسا اخز للنؤية مرالاعالكيت فيصبغ اعالكم وودج الذعاط وتموه بالشياء والإياربالية ومغرفة المغودتة ووضع اليذ ماستراف وخافتكم للاطهان وعلف وتستانفون للنماسة والمنتم من من الأنواب والنصاب وَعِنَ عِنْ اللَّهِ وَنَكُلُّ إِنَّا إِنَّا الْمِنْكُرِيظُهِ مِنْكُ بِالدَّبْونِيْوَالْإِبْدَةِ فَانْ لِرَادَ الزَّتْ فَسِنَّعُولُ هُلَّا الرَّبْ فَسِنَّعُولُ هُلَّا ا الأخنها دبعبيه لكالق بالأنجاء اللئنمين لكرلايف واللبي الواالضنعة مرقة وداقوا وَلَا نَضُم وا وَلانِضَا ابُوا مِلْ كُونُوا مُفَنادِبُرَ بِالْحُلِّكُ العَطِبَّةُ التَّاجِكَدَرَتُ مِن السَّمَا وَقِبلُوا بِعُ دَ الذنزياع زيم واناتهم ضاروا ورثه المؤع فد رُوح الفيُسْ وَتَطَعَّوُ المِيْكِلِهُ اللَّهِ آلِسَالَ . فاز إنه يم الدوعة الله وله كنتي أعظم في وقوة العَلمُ المُنْهَعُ أَرْبِعُ وُدُوا فِي لِخَطِّيَّةِ الْبَغْيُ لَا الْمُ يفشربه افسم الله بنفشيه وقال انتها يكان بريكا للتؤيد وج با ويصلبواليزالله بالمدة ولهيؤ ومكر ل تحنير الضم اله يما يجابه وقبل ولا الازض الم شربك المطوُّ الذي وَلِهِ السَّماءُ مَوْعُود رَيْهِ وَالْمَاجِلِفُ النَّاسُ إِنَّا جُلْفُوامُ رَفَّو عَلَيْهِ إِمْرَازًا كَتَيْنَةً وَالْبَنْكُ عُسْيًا مُوَافِقًا اعظمنه وكامشاجه وبكربيكم فانالج تائه للبي و الجله خريث وعُلَّتُ نَفْ المركذ مرالة بالإثان ولذلك حاصه اجت الله أزيرى ورتية وازهانبت غوشها وجسكا فأنمان في الوعُن أن وَعُدَّهُ لِإِخْلَفُ فِوتُقَالُمُ الْحُمَارِكِ مَوْدُولَةً وَلِبِشَتْ بِعِيْكًا مِن اللَّفْنِهِ بَاعًا فِبَنَّهُمَا

المشوروالنكاة والبركانوابصرون كالمارا بامويز لاحت لفان ولاينت وان ولامحن مرْيَبَ لاُوي كَانَتُ لَمُ مُونِضَةً فِي الْمُنْتَةِ الْوَاطِعُ أربحت كف قول الله فيها يكوز ليًا يَجُو الدين المان المان م الشَّعْدِ العُنْورَ الذَّاكُ مُواجِّعَتُمُ ادْكَانَ اليديح وأثثابتا ونمسك بالدحا الدى وعدما مَرْجُهُ وَ أَيْضًامِ وَصُلْبِ البَهِ مِي فَامَّاهُ لَا بدالذى فومنزلذ المؤيتا الذئ سيك فأوشنا الدى لم يُكَتُّ حُفْقِالِلم فَأَنَّهُ أَخَذَ الْعُشُورِمِنَ ليكاترون وملحل حريجا ورجاب البارجيت المُصِيِّمُ وَمَا ذَكَ عَلَجَ لِكَ الَّذِي اللَّهِ عَالَ الْوَعُدُ وَدُعًا سَبَةِ فَلَخُ لِلهَ لِنَالِسُوعِ وَضَارِحَبِرًا وَالْمِيَّالِسُنَيْهُ لَهُ وَبِلاَشَكِ وَلامِ رَبِهِ إِنْ النَّفْضِ يَقِيلُ الْمِلْةُ هُ ﴿ وَمِلْكَ يُؤَاذَا فِي هَالِهُ وَمَالَ سَالِيمُ جَبُر اللهُ الْحِيُّ مِيَّ هُوَاكِنْ مِنْهُ وَايْضًا هَا هُنَا اثْمَا مَا أَخُذَا لَعَنُور العتا وموالذى لقاارة بمرخرا صرفين قور يؤتون فامّا هَنَاكُ فِيكُنَّ هَا الَّذِي شَهِكَ عجارية الملوك فتاركه وكاعالة والنداذاانهم لَدُالْكِتَابُ اللَّهُ حَيْ وَلَقُولِ مَرْعَتَى أَنْ فَوْلِي العُسُورُعُ جِهُ عِمَاكَانَ مَعُ لَهُ وَتَفْسُرُ السَّهُ مَلَّكُ الْ رَهِ مُم مَا يَعَشَّرُ وَالْلاَوِي لَلْدَى كَالْدَى كَالْوَاطُلُ البيز ويشم ملك سيالن الدي فومكك السكر العَشُورَ عَدَادَى إَحَسُونَ لاَنَّهُ كَازَحْ صَلَّا فِي وَلِمُ يُلْا حَمْ لِلْهُ أَبُّ وَلَا أُمَّ فِينَّا بِوالْفَيَامِلُ وَلَابِدُو اينه بَعُنْ جَبُ لَغِمَ لَكُيْزَادَاق وَلَوْكَازَالْكَالُهُ ايَّامَهُ وَلامْنَهُ جَيَانَهُ لِكُرْ يَشِيهُ إِبْلَالُهُ الْحِيُّ • يجبراللاويبن الج بهاجات الشرفعة للشعب تلؤم وتنبقح بربنه الالابك فانظروا ماكان الجاجة أدت الخبرا فريقوم سب مَالْعُظُمُ مُذُرُّفَ نَا أَنْ الْمِهِيمُ رَبُّتِ الْكُمَا اذَا اللهُ

الزَيْافْنَهُ وَلَرَيْنُهُ وَالْكِلْمُ الْكَلِينَ الْحَدُو اللَّامِ الْكَالْمُ الْكَالْمُ الْكَالْمُ ملك يزاداق وكمُ فَلْشَّبُه هِـ رُونَ غِيرانَهُ لَا سبهملك يزاداف فيكله فيالقضيلة لمنإ كَازُلْلْغُبُرُ إِذَا لَكُرْتِهِ كَالْكَ الْنَعْيِيرُ فَالسَّلِيَّةِ النِتَاقِ الذِيكِ أَنْضَمَنْهُ بَسُوعٌ وَكَازَ أَوْلَيُالْحُالًا وَالَّذِي فَيْكُ فِيهِ فَقَ فِيهِ الْاِشْبِالِمَّا وُلِيمِ فَيْلَهُ حَنْهِ بِنَ إِلَّا لَهُ كَانُوا بِمُؤْنُونَ وَلاَيْعِ رُونَ فَامَّا احسرى الجلام مهاالمديج احلافط وهالواجج مَا فَعُ خُلِلْنَهُ كَا يُمَالِلُ لَابُدِيلًا لَعِضًا لَحَرِينِهِ بَبِّنَانَ رَبِّنَا الشَّرَقِ مِن فِيكَافِي يَهُوُذَا الَّذِ لِمِيصِفُهِ الْثَيْ وَيَفُدِرُالنَّصَّانُ عِنِّي إِلَالْابُدِوَالدَّهُوْرِ الدَّبُ بشيئم المحتبريم وفارداد دوك ابضاطه ورابغوا سَفَةِ بُونِ الْمَالِيَّةِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله انَّهُ يِقْوُورِ بِبُرِّالْحَرِّكِينَا عُمُلَكُ يُرَادُا وَالَّهِ كَانِيمُهُمُ عَنَهُ وَمِتُلِهَ الْلِحِيْكَانَ عَيْدُ لَا الْحِيْكَانَ عَيْدُ لَنَا ذِي كُلُهُ الْعِيشَ إنستنة الوصايا الجتيبة ألقوة الجياه التالازواك بهيئ عَزَ الشَّرْعَيُودِي وَنَسِّنُ مُنْتَدِي مِنَا لَخَطَايَ لِمُا وَفَاقَتُهُ نُعَلَيْهِ الْكِتَابُ انَّكِ انْتَ الْحِبْرُ النَّالِحُرُ الْأَلِمُ ومرتفع فع لؤالمهوات ولبست بوحاجة كل شيهمككيراداو واتماكان للغنبيرف المستة بِوْمِ هُ عَلْمَ أَوْ الْكُحْدَ إِذْ وَالْكُنَاةِ الْدِي الْحُلْحَ الْمُسَالُ ٱلأَوْلِ ضَعْفَا وَانَّهُ لَمَيْكُرُ وَيُهَامِنُفُعَةً وَلِمُنْكِلُ بنف زيب الدّبابج عنخطايا وتُمْعَن الشَّعْث لأنّ شريعة النوراة شيا فلخط بكلا أجاره وأفضل هَا فِي خَصَلَةٌ فَلَ نَعَلَهَا هَالْ مَرَّةً وَلَجِنَّةً مِنْ فَارْتُبُ مِنْهَا بِدِنْقَرْبُ إِلَالَتُهِ وَحَفْفُ ذَاكِ لِنَامِانِ نَفْسَهُ وَشُيَّةُ النَّوْرَاهِ الْمَاكَانَكَ بَفِيمُ ٱللَّكِيالُ النتم بها واوليك كانوالجبارا بلاائمان اقتم بها أَنَاشُ عَفَا وَامَّاكِلَهُ ٱلفَّتَكُمُ ٱلَّهِ كَانَتُ بِعُكُ سُلِّكُ فأتالح ألباع أي فنترتها مرجي عدالفايلة ان

ورقب لخ مِدَّ ها دُومَ وَانْفَعَ مِن لَكُ كَاأَتَا لِسُلَقَ الغورافة انتماا فامت كناانيًا كام لأدامًا إلما لأنك الذي كازه والوسيط فيداعظم فالن واعطبت مُ أَن رُبْنِهُ فِي الْاشْيَآ وَكُلُّهَا مُوعَظِّمُ أَجْمُ ارماً حِلَاتِ افْضَلِح عَلَاتِ نِلَكْ وَلُوْالْ الْأُولِكَانَكَ الذي الترع التراع وشالعظمة فالمقالمة واب اَدُوْمِ الْمَبَاثُ لَهُ إِلَيْ النَّالْبُهُ مُوضِعُ الْكَنَّهُ بِعَلَّى وصارخاد مرببن المفدس وقنه الجقالة نصبها مَرْفِيهَا وَيَقُولُ شَيَّا كُولَ إِلَيْ مُؤْمِثُولُ الَّذِي أَمْرُفُ لِهِ إِنَّا أَمْرُفُ لِهِ إِ اللهُ لَا ٱلْشَانُ لَأَنْ كُأَنْ كُلُ تُكْلِيبُ لِحَادٍ يُقَامُ آخًا يَعُمُ \* وَأَكُيْلِ لِبَنْ السِّرَابِ لَ وَأَلْ مِهُوْدَا وَصِيَّةٌ خِلْبِيَّةً • ليفترب الفكراين والتبابج ولذلك كان عباها ولنست كُلِكِ الوَضيه الأول العاعظيفِ الماعم، أَنْ كُوْرَاكُهُ مَا بَفَدْمُهُ وَلَوْكَارِفُ الْمُفْتِمَا فِالْأَرْضِ إِذِنَ و اليؤم الذي اخدت ما يليم والخرج المصور لم َكُنْ حُبُوا لَا نَهُ فَدِ كَانَتْ فِهَا أَجْبِا انْفُوْرِ الْفِلَيْنِ لانتمانع مناعلى وصنني فنهاونك الليم انضا وَالدَّبَاجِ وَلَا لِكَ كَانَجِبُ لَمَالاً أَنْ كُونِكُمَا لَفَاعَهُ بفول الزَّبُ أَجْعَلْنَامُونِينَ عُصْدُونِهِمْ وَأَكْنَبُهُ ولوكارة فالمعنا فالانضاد فللمنحث والاندفا عَلَافِيهِمْ وَالْوْزِ أَيَّا لَمُ مُلِّلًا وَيَكُونُوا لَيْ عَبَّا وَلَا كانت في الحُدَادُ فَعْرَبُ الفرائِزُ عَلَمَ إِلَيَّا أُولِنَّا أُولِنَّا أُولِنَّا أُولِنَّا أُولِنًا بَعَارُ اجَالَجِنْكُ إِمْ كَازَمِ لَهُ الْمَالِمُ الْمُنْكِةِ وَلَا الْحَاهِ اوليك الذنوكانوابحث فوزايتك أتما والتسك بر اَبِطًا وَبِغُولُ اعْرَفُ الرَّبِ لانَهُ مِبْعًا يَعُوفُونَهُ مِن واطلبها وجيالانها كاف للوسيجيزكا ينصب معنه هم الك سرهم والمحصم من ويوم والم الفِّيّة أَنْ أَنْظُرُ وَاغِلْ مِيْعِمَا أُوْمِرْتَ وَالْسِينِهِ اعاودا أيضًا أذك ألم خطاياهم معلى فولد وضب الذي رَبُّنَهُ عَلَى لَحُبُبِلِ الْمَالَانُ فَأَنَّهُ عَلَى لَحُبُبِلِ الْمَالَانُ فَأَنَّهُ عِلَى المُناكِ

النَّغِب ويصِدا كانَكِ وَالزَّوْجُ الْفُكُنْ الْنُسُلِلَ جَبِهِ بَنَةُ الرَادَازَ لَلاُّ وَلَعَمْ غَنْ وَخَلَّفْ وَالْذِي ٱلْاطْهَازُ لِمُنظِّهَرُ يَعَنْ ثُمَّا ذَا مِرَالِنَهَا زُالْدَى كَانَتْ عَنْوُوسَ الْحَفُووَرُيْكِ الْعِسَادِ فَلَمَّا الْفُتَّةُ الْأَوْلَ سُدِ الفُتِهُ الأَوْلَقَامِةُ وَكَازَ المُثَلَ لَدُ لَكُ النَّمَانِ فكارَفِهَا وَضَابَا الْخَيْنَةِ وَبَنْتَ فُلْسِمَعَ إِلَيْ وَالْفُبَّة . اَلْ وَكَانَتُ تُعَنَّرُ مِنْ فِي الْفَوَالِيْنَ وَالْذَبِالِجِ الَّذِي لَمُ الاولى لتحام وبصَّعها كارَيْهَا مِنَانَ وَمَا مِنَهُ وَحُنْوُ يَّكُنُ فَقُدرُ مُعَلِّ أَنْ كُلِيبُهُ المِقْزَبِ لِمَا الْأَلْلُطُعُ العَجْهِ وَكَانَتُ مُنْمَ يَبْمِ القَدُيْنِ وَكَانَتُ الفَيْهُ ٱللَّاحِلَةُ والمشرئ وانواع الغشل لناتما هيصايا جيلانا مَن إِلِهِ الْمَانِ النَّانِ تُسْمَعُ مُن النَّانِ وَكَازَفِهِمَا وُصِعِكُ إِلَى مَن النَّفِيحَ فَامْمَا الْمُسْتِمِ الدَى عَافِكُ الْ إِناالطِّبْيِ فِي وَتَابِوْتَ الوَصَايامُ صَغِّحُكُمْ، عطيم لخ رات الم أناها وعلا إلى الفية العظمة بالدَّهُ وَكِازَفِيهِ مِينَ طُدْهُ كَارِفِيهِ الْمُزْفَعَى الكاملة الزكم نصبغ الدي السكروليس هَ رُوْزَ الْفِكَ إِنَّ أَوْرَفْتُ وَلَوْجَا الْوَضَايا وَكَالَ مرهديه الحلايف ولميث كالجاف الجوب فَوْقَهُ كُرُوْمِهُ الْمُحْلِلُانِ عَلَى الْعُفْرُانِ وَلَيْسَ ولكند دخابا ففسد ببت الفائن وقواحلة هَ نَاوِقُكَ نَصِفُ فِيهِ وَاحِرَةً وَاحْرَةً عَامَا أَلْفِنَكُ وظف والخلاص لأبدئ فالكانث دَمَا الجي ال و اللَّهُ اللَّهُ الْحَارِحَةُ فَازْ الْأَخْبَازُكَانُوْ إِيدَ خَلُونُهُمَّا والعن ورماد العلة مَلْ كَانَتْ تُرَمَّ الْمُنْسَيْنَ فكلحن فبيتون خاصم فها والماالفية الأاجلة فها فنطهر وتطبر اجتادهم فكوبالجيء والمشيخ فأَمَّاكَازُّيْكُ طَارِيُيُسُوالِا جُنَارُونِينَهُ مَنَّةً فِلْسُنَّدِ • الذى بالزوج الأبدى قرك نفسته للعربات يتنهم بذلك النَّه الذي كارَيق رُبُهُ عَرْضَ فَ وَعَرِدُنُوبِ يَّالِيَّنَامِنَ لِانْهَالِ اللَّبَنَةِ الْفِيلُ اللَّهِ الْجِيُّ وَلَمُنَا

المنتفي الأشيا فاماالتماييات منابال ضَّارَهُ وَوَاسْطَ الدَصْيَةِ الْمُدَثِّ الْذِيمَةُ وَالْسِيمَةُ م أَفِضَلُ وَاعْظُم لِلْ وَلَيْ مُلْكِ وَلَيْ مُكُلِّلُ اللَّهُ مِنْ فَأَلَّهُ كانت الختاة للنربع لأوالوصية العنبقة حتى وليه ألايدى النيت الذي على الشبه يَبَالِ الْوَعْدَ هَ وُلاء النِّنَ دُعُو اللَّوْرَانِهِ الْلَبِينَةُ وَيُتُ لِقْ بَلِعَلَّا إِلَا الْمُتَكِمَّا وَلَهُ مَا عُنَّا وُلَّا اللَّهِ وَلَا مَاكَانِكِ الْوَصِيْهُ فِي مَهُ لِلْعَلَى عَلَى وَلِهِ الْدِي وَضِيهَا اللَّهِ فتر فَسُ مَوَارُاكِينَ كَاكَازَيُصَعْرِينَا وعناليت وخرة تصريحون ولاسفيد فهاما كامر الْجُمَارِوَبُلُطُكُ لُسْنَةِ بَيْتِ الْعَلَى بِلَالِمَ الْمَالِمَ الْمُ الموضي إجساوك أك أنحو الوصية الاول له وَلَوْلاذُ إِلَّ لَكَانَ حَعِيْقًا أَنْهَا لَمُ مَرَازًا وَعِيْمُ إِنَّا مِنْ اللَّهِ عَيْمُ إِنَّا اللَّهِ انظابلادم ولذكك أتنوشي باكرميع الشغب بَ الْعَالَمُ وَلَكِيدًا لَا يَ عُلُخُ الرَّمَا فَ يَعْمُدُهُ مِنْ الْمُعَالَ فِي الْمُعَالَقُ مِنْ بَصُلِمًا فِالنَّوُرَاهِ مِن الوصَّامِ الْخَدَّمُ وُسَّحَ مُحِلِّهِ مَرَةُ وَاحِلَّهُ لِلْجُهُ لِيُمْلِ لِلْطَيِّهُ وَاحْدُوا الْمِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللّل وجي لأوكما وصوفا اجرون ونفا ورشه على الإسفاد النَّاسِ انْ وَتُوامَرُهُ وَلَجِلَّهُ مُهُمِرُكُ مُ مُنْ اللَّهُ مَا وَعَلِحِيْعِ الشَّعْبِ وَقَالَ لَهُ مَا لَدُمُ الْمُوانْبُوْ وَالْضَامَا والمناب ومحناالن وربائفت والما الخامرة اللهما وعلى فنه وعاجيع أوافي لحيكه أَرَّ وَبَا قُنُومِهِ عَدُلُخُطَابًا مَا الْكُنْبُرَةُ وَالْجُمَّا إِلَّا إِنَّا الْحَالِمُ الْحَالَ إيضًا رَشَ مِنْ إِلِي اللَّهِ الأَلْكِيْدِي اللَّهُ الْمُأْكِيدِ النائية بالحكايا في المائية المنطقة المائية المنطقة ا تظهر فضريعة النوراف بالتم ولمتكرف الهاف وَلامِعْفِرُهُ الْاسْفِكِ وَمَا نَصْحُ لِإِنْدَمِ اللَّهِ الْ المُنْ مَعَةِ لَسِنَ إَكَانَتْ إِعْيَامِهَا وَالْكَانِمَةِ الْمِ تَكُونِ فِي الأشْيَا الْمِي الشَّبَاء النَّمَا بُيّانِ

حسد السند الذي المن والمنة وكل بنس حاد يع رَبِ وكِ لِسَّنَةِ لِلْمُ الْدُبِالِحِ الْمَعِمِ الْعُمَالِمُ الْمُ كَلَيْهُ وَمُ وَلِي مُعْ فِي وَمِ وَلَيْ وَمِ الْمُاكَانِ فَقُرْبُ مِلْكَ الْوَالِينَ المنستطع قط أنتخل أوليك الذبركائو أيقربون كأمر اعيانها البالم للزئية طنع قط أن يحص الخط إيا وَلُوْكَانِ وَانْكُلُوا مِهَاعَتُ كَانُوا فَالْسُتَواجُوا مِرْفُلِينِهِمْ والماه للفائة وركف من المنطقة واحدة عن الخطايا لأنبائم لمتكر تخلؤ اللطايا التفائنصفوامها مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوالْاللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَالْمُرْمُ كُلُوالْمُلْكُونُ طَأْمَا هُو فَكُلُّ سَنَّا الله اعْدَاهَ الْمُعَنِّعُ وَطَوْلَهُ مِنْهِ وَالْمَالَ الْمُرْتَفَقَلْ وَنَ بِنِلَكُ ٱلذِّبَائِجُ وَلِزُهَنِ يَطْعُوكُمُ النَّبُوانِ وَٱلْجِيكُ يه بف ريان واجد إلى لائد وَبَشْهَدُ لَنَا الْنُحْجِ الْفِلْتُ يَجُهِيْرُ لِلْطَالِيا الدِّالْ قَالَ عِنْدُدُ حُولِهِ إِلَا إِلَا عَالَمَ رِدَالَ أَرْهَ فِي الْوَصْيَةُ الْمُ انْهُم رَبِعُ فَالْتُ الْآلِيمُ الله المسر الذباج والفرابين ولينك البسين وساله يعنول ألزت أجعال فوس حف الدويع واكتنه وَلَمْ يُدُودُ الْحُوفَاتِ التَّامَةُ مِدَل الْخَطَايَا حُينَيْكُ فَلْتُ على في ولا أحرفه خطاياً هم ولا المهم وجيث الالعِي الله مَحِتُونِ فِي رَاسِ الْجِنَابِ الْوَاعِيلُ يَكُونُ لِانْ الْعُفُرِ إِنَّ لِلْإِنْوْبِ فَانَّهُ لَا يَجْنَاجِ إِلْ مسترفك باالله وقال فسره فاأنك لم ترض الثبايج وَيَا بِعَرِ لَكُ عُلِيدٍ فَامَّا الأَزْيَا لَجُوبِ فَا فَكُو مُسْمِعُ الْمُ والفراين والمجرقة التامنة الفرية عزا لخطابا ناك 2دخولاً بتي الفُكن بهم المسطى وطريق الجياه الْتِكَانَانُ تَقَرِّبُ عَلِمَا فِالنَّوْرَاةِ ثُمُمرَيعُهُ هَا لِللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُ الناجْرَتُ لَنا الأن المان الذي في المات الذي في المات وَالِّ مِانِدُا إِجْ لَاعْ أَعِنْتُنِكُ مِاللَّهُ وَابِطُلَّهِ لَا وَلَنَاحَ بُرِعُظِيمٌ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ فِلِنَدُ ثَالًا نَ عَلَيْهِ الفول الأوللا فالمالية ومسترته والفاتن أبقراب

وَالْمَاكُونُ وَعَالَ النِّطَاأَنَ الْنُوسِيدِ بُرْسُعُمِّهُ فَمَا سلي محقطادق ويتفد إثمانا وعلوينا مريشا السَّدَ الْالْ الْحُوْفِ وَالْوَقْوْعِ فِي دَى اللهَ الْجِي الْحُكُولُ ففية طاهيرة مرآ لخبث وقلعسك اجسا كاللا ٱلازُ الأيامُ السَّالِفَةُ آلَةِ صَلَّمُ فِهَا الصَّبِعُ الطَّهُ، الذكي ونعنصر باغتراف رجاسا ولانصدغ إغاياه وسَبِرَ فِهُاعَاجِهَادِ شَلْهِ مِنْ لَافْحَاجِ الْمُوالِيهُ فازالدى وعدنا مجوضادت لينظر بغضا يعضا دِ النَّهِ يُرُوالشِّكُ إِنْ فَانْتُ حِيرٌ مُّلِلنَّاسِ فَاظِّنْ بللخطِّعَ إلود وَالاعْمَالِ الصَّالِمَةِ وَلَانَكُمُ أَخَابُنَا سَارَ كَيْرُمَعُ ذَلِكُ أَنَاسًا قَلْصَبُرُ وَإِعَامَ فِي السِّلُوالِيِ كعادة طوابين بالثاس ليطا يقضكم بغيثاولا وتوجعتم للانري المجتنبين وصبوتم عاانها يانوالكم سُبِّمَا الدِفدَرَائِمُ ارْحَ إلى اليَوْمُ قَدَدنا فَاتُعَالَ لَحُطَّا سترج عظيم لالكر عَلَيْهُ إِنَّ لِكُمُ مَا لاَذُ المَّا مِافِيا فِالْعَالِمُ الْمُ انشار عَوَاهِم بعَلَانَعُ فَالْجَوْ فَلَيْفِالْانْ فِي بِرَادُ وَسَفِيا صِلْ وَلَا قُلْيَ وَلِانْظُرُ وَامَالَكُمُ مِ أَسْعَرُادِ نَفَرِيعُ لَا خَطَابِهَ مِلْ نَظَارِدَ بِنُوْيَةُ مُرْهَا فَعَالِمَ الوَجُهِ وَالْتَالَةِ فَفَدُ اعْدَالُمُ الْجُرَاعُطِبُمَّا وَاغْلِينِيعُ النازالي بجروا لاغلافاركا فالديتعدى سيعدتوك لكم الصَّبُرِ وَإِيَّاهُ بَهُنَا جُوْنَكُ عُلُوا بِمَشِيْبِهِ اللهِ تَعْجِقُوا اللَّهِ اللَّهِ تَعْجَقُوا ا مُوسَى إِذَا شَهَا عَلَيْهِ شَأْهِ عَالِلَ أَوْثَلَتْهُ قُتِلَ لِلْأَحَةِ جُنْدُ إِلَانِ عَيْدُمُ لاز آلنَ الْكُلِيلُ يَسْرُجُلُ مِحَمُّرا حُرَى تِطنوْن أَنْ يَكُوزَ الْعَابُ الشَّدُيْكُ جَيْهِا ذَخَالِ الان وَلَنْ يَطِي وَالْنَازُامُ الْجُهِوالْمُأَلِّهِ لمراسخف بجو ابرالله ويحاورامره وانزل دمر وَأَنْهُ وَصِّحِ لَا خُبِّهُ لَنَفُسِي. فَأَمَّا يَجُوفُ لَسُنَا أَهُلَا الْفَحَ منتانه إيداية بحش الذي فالأرم الأمكا الناس الدى صَيْرُا إِلَىٰ لَمُلَاثِ الْمُأْجِزُ الْمُالْكِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَثِهَا وِرَبِالْمُعُوفِ وَإِنَّا لِعَادِفُوزَ بِالَّذِي كَاللَّهُ فَاللَّهُ النَّهُ

النيها الشِّيب العالم وصَّادُوانِتُ الرِّوالْذِي المِمْانِ الله يُفِيْكُنا حَيَاهُ مَنُوسَناهِ وَالْإِنَّانِ فُوالْلِيفًا وَالْلِيفًا وَالْلِيفًا وَالْلِيفًا وبالإنما للنعواريم سع وكنج الالتعادالدي الْمُرُجِّةِ كَانَّهَا فَدَّمَّتُ بِالْمِعْلِي وَّطْهُوْ رِّمَالِايْرِي كَانُ رُمَّا أَنْ رِنَّهُ فَطَعَى وَهُولَا بِلَيْ إِنْ سُوجُهُ وَالْوَلْيُلِ عَلَيْهِ وَمِنْ لِكَكَانِتُ الشَّهَا كَفْعَا ٱلمُّهُانَ المان الخالف المان فالإنمان فكماز الخلاب كلهااتفت بكلهاسه في سُكُنْ حِ الْغُرْيَةِ وَنَزَلَ فِ الْجَامِمَ الْبِعَرِيْفِي الأشْيَاالطَاهِرَةُ للنظوْرُ النَّهَا كَانْكُمَّا لَمِينَ \* شرك ميراث هذا ألوع يعنيه لأتدكان وجوا وبالإيمان فرب هايبالله وبيغة طنيك أفضل مَنْ وَمَا وَاسْمَاسِ اللهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا وَبِعِدْ قَالِمِنْ وَمِنْ لِجُلِهَا شَهَدَلَهُ بَاللَّهُ مَا تُوْفَسَهَ لِللَّهِ وَ الْإِمَا رِحَانَكَ سَادَةُ لِيُضَّا وَهِ عَافِي أُوْنِئُنْ الْفَيْ بفبوله فرايه ودلام بعربونه تكمايضا والإال عَلَفُولِ أَنْ رُعِ وَوَلِيَتُ فِعُبُرُونِ الْفَلَادِمِنَ وُفع احْتُوخ الله رُدُوس وَلِم يَكُونَ الْمُؤتَ وَلا فِيجِدَ سنبها لايفائها بأزالني فعك هاصادق فكراك جِينًاعًا آلاصْ لَغَوْيلُ اللهُ أَيَّاهُ وَمِنْ قُلُ الْجَغِلَّهُ مِى وَاجِدٍ كَانْ خُطْلَ مِنْ الْوَلْدِلْكِ مَنْ مَدْ وَلَهُ أَنْ اللَّهُ مَشْهُودُ لَهُ بِاللَّهُ أَنْضَى اللَّهُ وَيلا إِنْمَانِ لاَيْسَكُط بْعُ كَثِيرُوْنَ مِثْلَ يُحْوِ النَّمَاءِ كَأَلَّهُ لِالَّذِي عَلَيْتَ الْجِي احِدُانْ يَرْضَى اللهُ وَفَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُدَى مُعْرِثُ إِلَّا اللهِ الْ يُؤمِرِنَا مُثَلِّمَةً لَيَ وَلُ النَّوَابِ لِلْنُ أَنَ طُلْنُوعَهُ الْجُ الْآنِ لَا يُجْمَعُ وَمِالْا بِمَانِ تَوْفَى مُولِاً وَكُلْهُمْ وَلَمْ وبالإماركان فتحديكا والاشكا الحقيد ألغ ينالؤلما وعد والبو وللنهر والأمر نعد وفرخوا به التكرُّنُ رَى حَافَ وَالْخَانَ مِنْ مَهُمُ مُعَلِّمًا وَالْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَلِيقِ الْعَلَيْدِيلِيِّ الْعِلْمِيلِيِّ الْعِلْمِيلِيِّ الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْ الْعِلْمِيلِيِّ الْعَلِيقِيلِيِّ الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ الْعِلْمِيلِيِّ الْعَلِيقِيلِيِّ الْعَلِيقِيلِيِّ الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِيلِيلِيِّ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِيلِيلِيقِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلِي عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلِي عَلَيْمِ عِلْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلِيمِ عَلِ وَافْرَةُ الْمَانِمُ عَنَّا وَسُكَا أَحْ الْانْضِ وَالْمُرْفَعُ لُوكَ

عِازَ البَوامُوْسَى خَفْيَاه جُبَرَ فُلِا تُكَنَّةِ الشَّهُ رِلانُهُمْ هَــُ أَلِالْفَوْلِ بُحُبِّرِيُونَ اللَّهُمُ الْمَايُويُهُ وَن مَنْ اللَّهُمُ وَلَـق والناطيع فت ولم يرهام وضيه الملك كَانُوْايُرُبُهُ وْنَ الْمَدْبِيدَ الْيَحَرَجُوْلِعَنْهَا لِغَذَّكَاكَ وَالاِمْ إِن كَانَ وُسَّى لَا لَوْ بِالْخِالِ الْكُلِّ أِنْ يُؤْسَبُ سَهُ لِعَلَّهُم العَوْد الِّهُا فَفَلَعُ فِلْأَنُ الْمُهَا نُولًا ا إِننة وَيْعَوْن وَنُسَمِّ وَاللَّهُمَا وَأَخِنًا مَأْنُ وَكُ ستُوفُون إِلَافَصَامِهُما إِلَيْكُ الْمُعِجِ النَّمَايُولُهُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ اللَّهُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِمِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ المنابق عَمْ سَعْبِ اللهِ وَلا بننعٌ رُعِنَّا إِسْرُوا الامت ولربأنف الله أزيتم كالمئم وفد أعده الملكة مَا يُؤْمِهُ وَاصْرَانًا لاسَنِعُنَى مِثْل الْعَالِالْدِي الْحَالِ النفافواالها والاتمان وبالمهام المجووله المشيئ أفضائه والحنوى كونميض وَدكا بها المناية واصعدالالمكج ابته الذك فنيه بألغا وكان فع حُسُن الجازاة وَالْهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله لانْهُ فَبْلِلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَا ذَرْعَ وَاصْمَرَ فَنْفُسِهِ وبالأمان والض صروا لخف غضب الملك سُّفُراكُلِيعَه أنالله قادركم الهامته مربن الموات ولذ الحعول عَصَرَحَةً كَانَعَا رُاللَّهِ الَّذِي كَانِكُ وَمَا لَا عَالِهُ اللَّهُ الَّذِي كَانِهُ وَمَا لَا عَالِمُ لَهُ هَنَا النَّاثُمُ الدِّي وُهِبَ لَهُ وَبِالإِثْمَانِ مَا كَانُ مُنْعَافًا الخارع يتآلف ورشاش الله ليلايد فامن بحاليا ٳڒؿڲؙۏڒؠٵڔڷٵۺڿؙؾۼڡٛۏڹۉۼؠؙۺ۫ۏٳؠڹڽؙ<u>۪ۮؚ</u>ۉۮۼٵ٠ دَلِدِ الدِّي الْمُعَالِثِ الْإِيكَادِ وَبِالْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَ المُالِيَّانَ الْمُانَ جُبُرَحُضَرَيَعُعُوْبَ الْمُوْتُ دَعَى لِكُلُ اسُرَابُ الْحُرَسُوف كَانْتِلَكُ ٱلْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْمِلْدَة وَعِدْ واجيمز إني يؤشف ويتعلك السرعضاه والااب فيه المصريون جب وطوه والإنان مقط كَانَ يُوسَفَجُبُنِ حَضَرَاهُ الْوَفَاةُ وَلَا يُوسَفَحُ بِيلَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مدبُنة البُعُإِ مِنْ الْحُدِقَ وَيَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مِن الْضِيصُورُ فَاقْصَاهُمْ مِنْفُلِعِظَامِهُمَ مُحْمُ وَبِالْمِانِ

الغراس وَالْمُورِي فِقَدَ الْمُسْتَقِينَ عَهُ فُودِينَ فَكُورُ ٱلْلَّيْنَ وبالإنمان الجاب الزابية المناك تعاولك الذير لمُ الْعَالَمُ بُسْتَعِقَعُمْ وَكَانُواْكَا لُطُلَالِ فِلْ الْحِيْرِيةِ لَمِيطِيْعُولُوا خُفِفُ الْجُواسِبُسْعِينِ هَا وَسُلِكُوانِ وَالْحَالِ وَالْمَايِرُ وَعِلْمَ سَعُوْوِ الْاَصْ هُولاً ماخاافي الضاورة فصيرع وازاتكا فاسر كُلُهُ مِنْ بُنِّكُ لِمِ الشَّهَا ذُهُ مِا عَانِهُمُ لَمْ يَنَالُوا الْعُدُ جَنْعُونَ وَبِارِافَ وَنَفْتُمُسْنُونَ وَيَعْنِاجِ وَنَ لا الله عَلَى النَّظِرُ فَمِنْ عَنْنَا عَجُ الْتُلايكُ عَلَى الدُّونَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل كَاوُدُ وَشَمُونِكَ وَجَالَ سَابِرالْانْبِيَآ النَّزَافِهَانِ وَ وَ لَا خَنْ لَيْضًا الذينَا لَهُ وَلِآءِ ٱلشَّهُ وَدُجْنِعًا قُهرُوا الملوكِ وَعَلُوا البِينَ وَقَبْلُوا المواعيُ وَسَدُوا العرقون بناكا لتحاب فلنلوع تأكر ثقل والخطية العاة الإشدالضايية فأحد فافق الثاب فنجا الضًا الذي مُسْنَعِنُهُ لَنَا فِي كَلَّحِبُنَ وَلَسْعَ مِٱلْفَئْرِ مِنجَيِّ الشَّيْفِ وَنَفَوَّوُ إِفِى الضَّعْفِ وَكَانُوْ والجهاد المعضى لنا ونَنظُر إِيَسْ عَالَمَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّيلِ الْمُعِلِّيلِ الْمُعِلِّيلِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِيلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيل ابطَالِيَّ افْعَافِلَ إِنْ وَهَرْمُواعَسَّا إِزَّالِغُرْبَاءُ وَيُدُوْاعُ النَّهَا اوْلادُهُ مَالْعُتْ لِلْمُواتِ مَاكَانَ لَهُمُ مُعْمِلُ الْمِرُونِ وَالْجَنَّابُ الْعَادُوجِ الْعَادُوجِ الْعَادُ وَجَلَّتْ وإخرورتانوا العكاب فلرغ وأفالغاه وللكون عربين عُرْشِ عِلَى اللهِ الطرواالان ما المناف المربذ ال قبامة فاضله واجروز صلواما لمرواض الخطّاه اوليك النبيع كانوااف لأد العقيد والخرون السأواللان والجيس والجزون ومحوا كلانصورا ولاغوريعوسكم والحشر لمنالفوا واحرون نشر وابالمشار واجر وزمانو الجيب بَدُلُالُهُ مِعْلَى عَلَيْهِ عِلَمْ الْخُطِيَّةُ وَقَلَ لَتَنْفِيدُ مُ الشبيف والمرون أياجوا وجالوا لاستح باوداكاكن

سيفتة للانغث العضوالين بالسري ويضخ النعلي الذعالة لكركايف كللبنين اتما الإبن والمنعوا والزالف أمع جيع الناس وحفظ الطهان كَإِنْفُفَالْعُوادُبُ الْأَبِّ وَلَانَضْعَفَ مَتَمَا فَوَمِكَ المهلاعاس الحاريب المؤنف الموثون المجتفظين الكستا فانمز جته النب بودته ويعززا لابنا النريضهم مُنقَظِبْن مِن أَنْ يُوجِد فِيكُمْ أَجِكُ فَي مَافِعًا مُعْجُ فاصبروا الأزعا النادبب فأنالك إغابضنع بكم الله او لعل للرارة مُخْرَجُ وَعَا فَهُو دَيْكُمْ وَسُلَا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كابضنغ البيبن فأع ابرلا يؤده ابنه فأرابس كَنْ أَوْلِعَلْهُ يُوْجِدُ فَيْكُمْ زَايِعُ ذَا نِهُمْ يُؤْمِدُ الْعَلَمُ فَا مُنْ الْعُلِمُ اللَّهِ وَالْمُمْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ المتكونوامُوُرِيبُرْبِالْأَذَبُ الذِي يُؤذِّب بِدِكَالَجَارِ الدى أِبَاعِ بَوِرِينَا فِبِالْلَهِ وَالْجَلِينَةِ وَقَاعَلَمُ اللَّهُ صِرْتُوعُرُوالالنِيَا وَأَنْكَانَ لَهَا فِيَا الْجِنْدَ بُوْزِكَا وَالْوَدُونَا مِ بِعُدِدَ لِكِ الصِّالَحَةِ أَنْ الْكِلْمِلَةُ مِن البِلْعُودِ فلسنجا منهم فكم بألحر كانصابح عكينا أرتخضه Nu UU وَلْ عِلْهُ وَصِعًا للنَّيْ الدِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الأوللازقاج وجبا فأراؤليك الأبالزمز يتبرنن لم النَّهُ ال نادِيحَسَّوْسَ فِي مُضَطِّرَمَةٌ وَصْبَابِ وَظِلْةٍ كَانُوْا يُودَبُونا كِلِيشَا وُونَ وَاتْمَانَا دِيْبُ اللَّهِ الْآيَا دُامِسَهِ وَعَامِنِ وَضَوْتُ ابوَاقِ وَصَوْتُ الْكُلْمُ الصَّالَجِنَا حَيْنَ مُنْ وَلِهُ فِي الظَّهَارُهُ وَكُلُّ قَادِيْبِ فِلْفَيْنِ دَلِكِ الْدَيْ مَعِدُ اوْلَيْكِ وَاسْنَعْفُوامِرُ الْمِيْكُافُ وَجِينِهِ لَلِسَّ يَضِنُ لَلُوُدَّ بُ أَنْ ذَلِكِ لَا لِيسُرَهُ مَلِكًا بدا بضيًا الائهم لم يكونوا بستطبعوا الضارع لم الورو يسْقُ لَكُوْ حِهُ الْعَافِيَةِ يُكْسِبُ الْلَهِ الْدِيُواجِ الْ بدحتى وتسام المالية المال المالية والمالية المنتزواليوفي الملذلك شتوااليك والهيئة مغللنظ المست لأن وشيقاك المخابية وفيع وَرُكْبُكُمُ ٱلْمُنْفِلَةُ وَالْمُنْكُولُلافْلُهِ كُمُ سُمِيلًا

لاُلْهَانِاوَاكُلَهُ وَلَبِينَ فِيكُمُ حَبِ ٱلْاَحْهُ وَلِأَنْسُوا وه والما النَّهُ وَعَلَا فَنُوسَمُ مِنْ إِلَى هُمُونَ وَمِنْ لَيْ وَفُرْضُ إِنَّا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِ الللَّلْعِلَا الللَّالِي الللَّلْمِ اللللَّالِي اللللَّالِ المريكة وَهُ لِلْمِنْعُ وَنَ اذْكُرُوا الْأَسْرَى الله الخاور شليم النمائية والى يوان الملاكة المنشبن كالكمعهم التورين اذكر والمضنفين ومزيهه والانكان الكنونر فالشما ومراالله ديان لينغ ومزار والم الأبراز الذي فأفريس اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ وسيطالعند الجديدة ومن رشاش والناطؤن ﴿ لِهُ نَعْنَ فِامِّا النَّاهُ وَالْغِانُ فَازَّ اللَّهُ يُعَاقِهِم ولانكون فلؤكم عجت معالمان ولكر ليفيعكم ماكات أفَصَلُ حِرَى هِا بِيكُ وَاجِدُ رُوا أَرْنُسُنَعُ عَوْامِ لَلِنِكُمْ بزنور واع اكْرُلْ الْرَبُ قَالَ لَسِتُ ادْعُكُ وَلَا الْمُلْكِاكُونَ مِنْ السَّمَا وَ فَازَا زَالُكُ لِللَّهِ مِسْتَطَيْعُوا الْمِرْبُ عَلَى بدي وَلَنَا أَنْ عُولُ مِالنَّفِيَّةِ الْنَبِّعَوْنِ عَلَى الْجَافِ الانص لااستعفوامر المتكأ فكما بحرك النريص ون 18 وجهم عن الذي جَامِن النَّمَا وَالدَّالِّذِي وَلَوْلَ الْمُنْ مَادَايَضِنع والانشَانُ وَيُوَّاذَاكِيْنِ لَيُرْبِعُ وَلَكُ يُكَلِّيْ بِكِلْمِ اللَّهُ وَأَنْبُ وَاعْلِي مِنْ مِعْ وَاقْنَادُوْ ا صَوْيَتُهُ حَالِكَ النَّهُ إِن وَقَداوِعَالِ الْفَالِ الْمُرْلَيْهُا بايمانيم: فازْتَشْوَعَ الْسَيْهِ هُوَهُوْ أَمْسَ وَالْيُعْ وَالْيَ ايضًامَنَ أَخِرَى وَلَيْسِ الْأَرْضُ فِعُطْ مِلُ وَالْمُمَا أَنْشًا الاكب وأياكم الشعواالنعالم العربية الخالفة وَقُوْلُهُ هَا لَا بَضَّا مَرَّةً الْخُرَى يَكُلُّ كَانَعِيْ زَالَّهُ وَرَوْلُو وَينِعُ رُونَ لاَنْهُمُ مُعَلَّوْهِ كَيْ بِكُونُوا الْنَارِ لَا بِزُلِّ لَكُ وَانْدُ إِنَّ فُوعَالُوبُنَا الْزَعْدِ لَا الْأَطْعَةِ وَلَا الْأَطْعَةِ وَلَا الْمُطْعَةِ وَلَنَّهُ لَمْ يَنْعَعُ أُولَيْكِ الْأَطْعِدُ الْتَيْعَ عُلَيْهُ فَلَنَّا مُنْجَحًا فِي تابنين ولاناف صدقناملكوت لاننزلزك ولانزل ملنتمسك بالنعدة النهاعكم الله ونرصيه بللميآوالي

نفَعَ لُوْاهَنَا لاَيْدَعَلَيْكُمُ عَاجِلًا وَالْدَالْسَكُمُ الْدِياصُعِدُ الإنجل لأوليك البريخ بمؤرخ فتدالزمار انطكلوا منه كاما الجيوا التكاركيب الاخبار يدخل الهابها مِنَ يُن اللَّهُ وَانِ الزَّاعِ الْعَظِيمُ لِعَيْنِهِ بِدُمِ الْمِنْأَقِ بَيْتِ الْفُكُسُ عَنِ الْحُطَايا فاتَّمَا كَانَتْ لِحِيمًا لَجِبُ وَقُ الأمدى الذي فوسوع المسم مُونكاكم بكل بالنايخانِعام المجلَّةِ كَنَ لِكَ أَيْضًا يَسُوعُ لَمَّا أَرَادَ عَلَصَالَجُ لَلْعُلُوا مُشِينَةٍ وَهُوَيَعْعَلُ مِنْ مَا مِا يَجِسُنُ عِنْلَهُ بَبِشُوعِ الْمَسْيِعُ الْذِيلَةِ الْجُدُ الْحَقْرِ الْنَاهِ بِنِ تطهيرَشَعْبِهِ بِنَهِ الْمُحَارِجَامِ الْمُدَيْثُةُ وَلَخَدُرُخُ المنا المتحارجام المعتكر حامله كغاره لأنه المُبْرِي وَالْمَاآسُ لَكُمْ مِالْحُورَةِ الْنَصْبِرُوالْفُوسُكُمْ عَلَ كَلَم النَّعْنَ لِهِ فَادِّ فَلُ الْفَصَرُتُ فِيمَا لَكُبُنُ بِهِ وَ لبتر آباهاهنامك ينة تبغى مل تمانو والملكوب المرْمَعَه وَعَلِيهِ فَلْنُرْفَعُ دِبِاجِ الْمِيدِ فَكُلْحُرُ إِلَّا اليكمز فاعلوا ألخاناطها نافس فعصلين الله الته هي الشَّابِي الشَّابِي السَّابِي السَّابِي السَّابِي عندناال ماقبلكم والضوض يعافسا والمعه وَ اللَّهُ مَا لِمُن وَشِرُكْنِم فَاتَّمَا يُرْضَى اللَّهُ مَا يُواللَّهِ افي واالسام علج يعمد بريم وعلى الاطالات الطيعوالمذاريكم واسمعوالهم فانهم يشرون وون وكلربانطاليا يفرنكم الشائم والنغدمع جمبع كمامير كَلَّتُ الْرَسَالَةُ إِلَا لَعَبْرَ إِنْهِنْ وَهِ كَالْ وِيتَآمِلَهُ وَكَا رُهُ بالسِّرُوْرِيرُ بالضِّي لانهَ لا اخْرُلْكُ اضْلُوا عَلَيْنا. يهمن أنطاليا وبعث بمامع طافاؤين الدودي العَاجِر الْوَالْمُرْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عُرِينًا فَيَ اللَّهُ عَلَيْكُ عُرِينًا فَيَعْلَمُ عَلَيْكُ عُرِينًا وَيُجُرُواْنِفُونَ مِلْ لِنَائِيةٌ صَادِقَةً كَانَاغِيْ ٱرْبَكُوٰكِ عِسْ السِّبْرَة وَكُلِّتْ وَاكْتُرُمُا النُّلُكُمُ الْ النَّ جَانَهُ صَاحِبُ وَلليرات والتَّدِيث الرَّسِيَّا عَما النالِيالَ النَّالِيالَ النَّالِيَّالُ النَّالِيَّالُ النَّالِيِّ النَّلِيْلِيِّ النَّالِيِّ الْمِلْمِلْمِ النَّالِيِيِّ الْمِلْمِلِيِّ النَّالِيِّ الْمِلْمِ النَّالِيِّ الْمِلْمِ النَّالِيِّ النَّالِيِّ الْمِلْمِلِيِّ النَّالِيِّ الْمِلْمِ النَّالِيِّ الْمِلْمِلِيِّ الْمِلْمِ الْمِلْمِيلِيِّ الْمِلْمِي الْمِلْمِ الْمِلْمِلِيِّ النَّالِيِّ النَّلِيْمِ النَّالِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيلِيِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيلِيلِ

بشت مِلائبِ وَالْمُنِنِ وَالْمُؤْنِ وَالْفُوجِ الْفُدُسِ لِلْالْمِالْوَالْمَا لازَآلِنَّ خَلِ إِذَاكِا زِذَارَا بُهِ فِيُومَنْ طُونَ عَلَيْ فِي الْمُعْدِينِ عِلْمُونَا فِي الْمُ ﴿ الرَّسَالَةُ اللَّهُ وَكَمِنْ الرَّسَالِلَّ اللَّهِ الْفَنَا لِيَثُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﴿ وَهِي زَسَالَهُ يَعْقُوبِ الْخُوالرِّ بِالْجُسُادِ \* لَاَّةً \* اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ولبفيع الأخالسكس وفعيه والغن والضافا لانة كِرَهُ العُسب هُ الْعَمْضِ لا أَلْتُمُسْ إِذَا النَّبُ بح وَارْتِهَا بِبُلِسُ الْحُشْبُ وَسِنَتُ رُهُوهُ وَيَنْفُسُنُهَا مِيَعُقُوبَ عَبْدِ اللَّهِ وَالزَّبَ بَسُوع السَّوْ إِلَا لَفَا اللَّهِ منْطَره كُذَيك بَّذبك أَلْعَنَى وَبَضْمِ أَنْ فَجَيْعِ تَضَرُّفِهُ الانتيجَة لِلبُنُونِه فِالاَئْمِ السَّلَمْعُ لَهُ أَيُّا ٱلاَبْخُوهُ طُوبَ لِلنَّحُ لِالدِي يَضِيرُ لِلبَّلْوَى لا يَدُانَا ضَاتَصَنُولًا كونواعاعاعايدم الشروواذاما وفعتر فالمجانب عَلِي لِمَلْوى مَا خُذُمَّا جَ النَّهُ عِيهِ الَّذِي وَعَدَبِهِ الْنَهُ ﴿ عَجِيهِ وَلا يَعْوُلَن لَهُو الدَّالِيَا لَوْ اللهُ اللهُ فَاللهِ ريني والبكوي فك عَلَمُ أَنْ يُحِنْكُمُ فِالإِمَالِ الْمُسْكُمُ الضِّبُو وَليكُولِلصِّبْرُعَلُّ مَامُّولِتَكُونُوا كَامِلُهُ الْعِجَا لانمع لَهِ السِّيَّاتِ وَلا بِنْكَلُّهُ الْحُوْلِ السَّالِ ولانكونوا فافصبن فالمرور الامؤر فاركان الجدحم امَّا بِبُنَا بِشَهُ وَنِهِ وَغَلَوْ الْمُاوَعَةُ وَاذَا جِلَالْتُهُ والصَّافِحَدِهِ فلبسُلُ لللهَ الذي يَعْطِ كُلْ اللهِ الذي يَعْطِ كُلْ اللهِ المِلْ المِلمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي اللهِ ال سَخُتُ الْخَطِيْهِ وَلِلْفَطِيْهِ إِذَا كُلُّتُ شَكَّ ٱلْمُؤْتُ ملانطغوا أنها الخدا لانكاعطيه مالحدوهية مِرسِّعَ فِيْعَبُر الْمُنِينَانِ فَانَّهُ يُعُطِّ وَلِلْكُنْ مَسْلَتِهِ تامَّةٍ فَاغَاقَ مُطَمَّ وَوَجِي عَدِائِ النَّوْرُودَ اللَّهِ الاماية الخريف وتشقي فالالذي ألك ليس عنا فاخلاف ولاصلال الاعوجاج موشاً وَهُوَمُنشُكُكُ يَشِّبهُ المُواجَ ٱلْعِرِ الدِّيضِ الرَّاحِ فولدنا بكلذا بحركن ابتألك لابقية متكونوا إنكاله فالعظرة ذاك الامتكاز المأنب شيام عنالان

يسنعلواا لجاباة والنفاف فالاثمان من وسابنا الأخاكل وأخدم كأمنه عالى كأسراع مساطيات السَّمْ لانَّهُ ادَامَادُ حَلَّ لَكُمْ عَلَمْ رَجُلًا فَاصْلَعُهُ خَلِمْ الكلاوالصُّبْ لانْعَضَبَ الرَّجُلِ لَأَجُلْبُ نَعْوَى اللَّهِ دَهَنِ وَعَلِيهِ بِيَاكِ مِنْ أَوْدَخَارًا إَخْصَلَكُمْ الْحِدْ فيراكب للأرفعوا عَكُم كُل وَنسن وَكُثُره الشرابط يَابِوَسْخِهِ فَنظَنَمُ الْاللافِسْ النَّيَابِ الْمِفْلَةُ المَالِكُ وَامْلُواْ اللَّهُ الكِلَّهُ المُعْرُونِيُّنَّهُ فِطِباعِنَا الفَّادِيَّةُ وَقُلْمُ لِلسِّكَيْنِ فِفَ حَالِبًا وَاحِلْسُ هَنَاكُ جِنْتُ عَلِجُلاصَ فَوُسِّنَا أَتُونُو الْعَلَةُ لَلْنَامُوسَ وَلا نِكُونُوا مؤضع اركلنا البترقل حابلتم فيفؤسكم وتضنين مُستَمَعِيهُ فَقُطُّ فَيُطْعُوا نِفُوسَكُمْ قُانَ مِنْ فِسَمُ الكُلَّةُ بالسات كخبتة الشعواما الحؤتيا حرتي واحتاى وَلاَبَعُلْ مَا يَشَالُرُجُلُ النَّاظِرُوجُمِيهُ فَعِرْ الْفِر اليترالله الما أنعي المرع بالعالم الأغيا بالها لانة ينافلة ويمض من اعنيه بنشي المئية النَّفَوَ ألورند لللكون التي وعديها مجينه الماانت بشهها والدى فلنظرالى المؤسل لنبه وتبت فَعَنْ مُ السَّاكِينِ أَوْلَيْسَ الْاعْنِيايِقِ وُفَكِّ فيه فلنش يكون اسبهاع هنااسهاع مربسي مل وَلِسُوفُونَكُمُ إِلَمُوا قِفِ الْفَضَا وَيِفِترُونَ عَلَى مَرْيَعِلُ النَّامُونِينَ وَيَكُونَ عَنُوطاً فِي عَالِهِ فَيْضَ الاسم الصالخ الذى وليمين به أركب نتيني ظرالة يَعْنُ اللهُ وَلا لِلْمُ اللَّهُ الْمُ يَصْلَهُ قُلْ وَعَلَّمُ عَنْ مُ باطلة فاما الخدمة الزهدة الطاهرة عندالله الأث كِيْلُ نَفْسِنْكُ فَنُغُرِّمُا نَفْعَلُونَ فَاجَاأُ زَلَخَتُ مِالْحِيْهُ فهج في أَنْ مُعَاهِدُ وَالْأَيْمَامَ وَالْأَرَامِلُ وَصَبْقَهُم فاتما تكسبون خطتة وتوتخون والنامؤس وتخفظ فانفؤسكم وكسرالحالوانها الأخورة

نُوْمَرُ بِنَ لِكَ وَمْرِتَعِدُ أَنْ أَرُدْتَ الْجُمَا ٱلْأُمْسَارِ الْبِطَاك كالخالفبزلة الازمر خفط وصابا التاموس كلها الصفط أَنَّ لَهُمُ إِنَّ الْكِيمُ إِنَّ مِن اعْمَالِ مَنْ فَانْظُوا لَ الْحِيمُ حِيْثَى وَاحِدِ فَانَدُ بَصِبُرُ مِالكُلِّ مُلَانًا وَلاَ ثَالَدٌ عَالَهُ النيااللس من عَالِهِ صَادْمًا وَالْحَرَالُ مَعَدَالِهُ مُلْتُعُونَ نَزْنَ مُوَالْدَى فَالْ الصَّالَانَفُنُلُ فَأَنَّا لِمُنْ الْمُزْنِ كُلِّكُ اللفع الارك للإعار عاله عالاعال قَلْتُ فَفُلْ عَصَيْتَ وَخَالَفُ فَ النَّامُوسُ هَكِ لَا والاعال كالهجيم إيمانه وتمالكاب الذعاك تحلوا وهكي افلفعلوا لنالنوا بناموس المنونو الر إره بي وكسب له ذكك مرا ودع خلال الله دسونة مراغ بشنعل الغمة تكويغ يرزحم ومالعط ابالروز الأرابي المائية على المناز الأنسار الأنسار الأنسار المائية إِلَّا فِخُ الَّهُ مَوْ اللَّهُ بُنُونِ فَيْمَا الْمِنْفَعُدُ انَّهَا الْمُؤْمَةُ ازَّفًاكُ ٳڿ؆ؙٲڒڮٳؠؘٲڹؙٳۊڸڹڛؘڷۼۼڷؙٵڗؙؽڷڵٳ۫ۼٲڔؽۺؾڟؽۼ ٲۯؙڿؙۧؿڝؚٚۿٲڗٳؿٵڒڮٳڒڮڎٳڿۊؾڹٵڠؙٵڔۏڶؽۺڒڰ بِالْاِيْمَارِ فَيُولِهُ هَكَذَا الْمُثَالِكِ إِلَيْهِ الْأَالِيَّةِ صَالَا تُ باعالهما بالورقة لمافيك الجاشوسة واخرج يمابي طريول خرى كاأز آلجسك بغسبر دفج متث كذاك قُوْن يَوْمِ فِعَ اللَّهُ الْجِلَّامُ انْطَلِوْ بِشَكْلِمٍ وَالسِّنْدُيْ الإيمان عبراعمال مؤايضًا منت ولكن فيكم في والم وكل واشتع فلمتعطة حاحة جسه ماكالسفع به مَكَاللَّهُمَّانُ أَنْ آبَكُرُ الْحُالُ الْمُعَالِّي فَانْدُمَيَّتُ وَحُقَّا مُعَلُوْنِ فِي الْمُقَا الْلَحْوَةُ وَاعْلُوْ الْكُرُفُسُنُوجُوزُ الْعُظِ دَيُنُونِه ولا خَنَاكُلُنَا مُنُونِهِ فَنُوبًا كُتُبُنَّ وَكُلَّرُ لا وَأَزُفَالِ لَكُ قَالِكُ انْكُ لِكُ إِيمَا لِي عَالَى فَانْفِ يدنت ذكلمه فتوالخ لألفا منان وذ الاستهام إِيمَانَك بِعَنْ يُراعَالِ امَّا أَنَافِي الْجَالِ أَرْبُك إِمَّا فِي أَعُوالِنَا وَاللَّهُ وَكَاانَا اللَّهُ وَكَالْنَا اللَّهُ فَالْوَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ انت تُؤمر أَرُ الله وَاحِدُ بِعُمْ النَّوْلُ وَالشَّيَاطِبُر أَيْضًا

تَعَرَهُ النَّبْرِنُ سَيَطِيعِ إِنَّهَا الْاخِمُّ أَنْهُمْ مَنَّ يُنْوِّنًا وَالْكُنِّهُ لَا النفادكا فنفاد ملع اجتادها وتصرفالسنن تِينًا كَنَ الدِلْمِ عَلَى أَنْ عَعَلَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَنْ الْمَالِدِ لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ العظام اذااسنافه الزاج الصعية بالسكاب حَكِيرٌ عُرِّنَ فِيكُم مِلْيرُ فِي الْمُرْحُسُنِ تَصِرُ فِهِ الصّغير الجَثُ يَكُون مَوَادِ صَاحِبُها لَكُ اللَّهَانُ لَكُ سُورة الحِكَمَة فَازُكَانَ فَكُمْ عُبُرَةُ مُورَةُ وَكَازَ فَ ايضًا فاندعضوصعيروهوبا تباعظام وكاأراب ملى كُوشِعًا قَ فَلانفَخُ وُاولاً لَكُن بُولِعَا آلْجِوْن الفيلنة فِي شَعَانِكَ بُنَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّا الللَّا لانَّهُ ليسَّنْ مَنْ إلْحِكُمِهُ مَا لِلهُ مِنْ فُولِ لَهُمَّ وَرَبُّهُ الظُّلِّمِ أَنَّ اللَّمَا زُمِنِصُونَ عِيدًا كَعْصَابِكَ إِنَّ إِنَّا اَرْضِيَّةُ نَفْسًا سَيَّهُ شَيْطانِيَّهُ وَجَيْثُ بِلُوزًا لِحَسَّ لَا وَهُويَةِ يُنْ حِمْنِعِ اجْسَادِنا، وَجِرَوْ كُرُّةُ مِيلِادِنا أَيُّ لَأَنَّ والشقاق فسال كوزالخالفات وكالمرزدي هُوَانِطًابِالِتَانِ فَانَكُلُّ طِبَاعِ ٱلسَّبَاعِ وَالطر فامَّا الحِكمَةُ الأَوْلِ لِيَعِيرِ الْعُلُوَّا فَاتَهَا دَلِيدٌ لِيُّهُ وَمَادَبِ فِي الْعِنَ وَالْبَرِيدُ لِلطَّهِ يَعُوالْمُ نَامًا عِنْهُما مُنضَعَهُمُ طَيْعَهُ مُلْقَةً مُ الْأَضَالِيَّةُ وَلِيسَّنْ مُخَالَفَةً . اللسَّانُ فَلابُسْنَطِيعُ أَجِنَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا لَهُ وَلا لَهُ وَلا لَهُ اللَّهُ وَلِهُ عَابِيهٌ فَامَّا مُّرَةُ الْبِرْفَانَهَا نُزِّرُحُ فِلْأَلْمِ لِصَابِع شَنَّ لا يُطاق وَهُ وَمُعَلِّقٌ ضَلَّا وَمُلَبِّشُ عُمْ الْمُونِ السَّامُ مِنْ إِنَّا تِلْجُرُونِ وَمِنْ أَنْ يَجَلَّا مِنْ مُالِّ به نَسْتُ اللَّهُ الدُّبُ وَيِهِ نِسْتُ البِّسَرُ الْذِي خُلْفُهُ فبطفرالس من شهوالكم المربعال فاعسابه الله على به من الفرال الحريث الرَّدُّ واللَّفَ أَنَّهُ لْبُسَ وَيُدُوزَ الْمِسَامُ فَلَدَ الْكُنْسُمُ وُزُولَا بِسَرَاكُمُ فلس ببنع إنها الإخوة أن تكونها الأموره كالمورة لَجَنْ حُمْ نَفْنَنَا وْزُوجُهُ مُنْدُوْزُولُكُ الدالْسُ لعَلْ الْعَبْلُ الْوَاحِيَّةُ لَنْهِجُ مَا تُعَدِّبًا وَمَّا إِلَّهِ الْمُرْلَعَ لَنَّ

لأنَامُونِ النَّامُونِ وَالْجَانِ وَهُوَ الْفَاضِي الْدِي فَالْدُولُونِ نَسْنَطِيعُونَ لَنْجُوالْغَنْصِمُونَ وَنْفَيْنَالُونَ ولاشَيْلَامُ، بُعَلْصَ وَبَفُدِ دُازَيُصُلِكَ فَإِنْكُ مِنْ أَنْكُ فَيْ الْصَاجِكَ مُعَلَّا كُلِيْنَ مِنْ أَوْزَالِانْ مِنْ لُورَ وَلِا تَاجِدُ وَلِكَ لَمُ بِنِينَ مُلْلِنَهُ مَعُولُونَ عَمِ الْمُومُ اوْعَدَامُ ضِي المدينية وَلَانَة مَا نِسْلُونِ أَنْ مُعُوابِسُهُواتِكُم انْهَا الْغَازُوَ الْعَلَّجِ فَيْ فَفَيْ مَا إِسْنَةً وَاجِلَةً وَنَغَرُونَ عَجُ فَهُ لِاَيْعُرُونَ مَاذًا المَانْعِلُونِ أَنْ عَنَّهُ الْعَالَمُ هِ عَبَّ اللَّهُ اللَّهِ مَوْكُلِّ أَجَفَ أَنْ بَكُونَ عَيْهُ الْمَانِرُ وَنَحَالَنَا انْهَا كَالْعَبَارِ الْدَيْ رَفَّا يُلَّا بكون خليلًا لمَذَا الْعِالْمُ فَانَدُيكُونَ عَدُوَّ اللَّهِ الْعَلْكُ يُحْدُدُ مُرَيِّ وَمُدَلِهُ مَا لَفُولُونَ لَأَلْجَبَ رَبِّنَا فَهُ مُسَالًا اللهُ مُنْكَا اللهُ مُنْكَا الله امَّافَالَّهُ الكَّابِ الطِّلَّابِ أَنْ الزُّوجِ ٱلَّذِي فِيكُمُ شِنِّهِ لَلِّنْكَ سنفعاله فافظك ولكنكم الأنفغ ووالتكاف لَكُرْنِعُدُّ عَظِيمَةُ يُعْطِينَا نَبُناهُ فَمِنْ أَعْلِ الْفَوْلُ اللَّهَ وَوَكُلُ الْفَعَارِمِ الْمُ الْحَيْدِيثُ وَمَرْعَ زَفَ حَيْرًا لِبِعِلْهُ سَلَّ يَضَع إلْسُنَكَ بِرَبِع وَيَعُطِع نِنْ لليُواصِع بَنْ أَطْبِعُواللهَ وَلِا يَعِلُّهُ فَانَّهُ يَعْطِي الْكُواانِهَا الْاعْسُ أَوَانُغِنُواْعُ الشَّقَاءُ وَلَ وَقَا وِمِوا الْمُلْسِرُ فَانَّةُ مِمْرُكِ مِنْكُمْ افْرُيُولُمِ اللَّهِ يَهِنَّرُكُ الدى العَالَيْ المَّاعِنَا لَهُ فَعَلَى فَلَا مِنْكُ وَالْمَالِيَا لَكُوفَالِهِ الله منكم طَهِرُواايدَ يكرانها الخطاه وَدَلْوَافَلُوبِكُمُ الدُوكِ احُلَهٰ الانصَّهُ وَدَهَبَكُرُوصَتُكُم فَنصَدَيا وَصَلَّهُا الفلين تلنفوا ونوجوا والكوافان يحتيكم بشغرانوجا يشهد عليك فأكالحشادكم شالكا وللفحة فهسا وَا لِمَا وَفَرَجُكُم خُزُنَا الْتُواضَعُوافَنَامَ اللهِ وَهُوْرِفِعِكُم وَالْمُكَانِكُ اللَّهِ وَهُوْرِفِعِكُم وَالْمُكَانِكُ الْمُرْتِهِ الْمُرْتِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ البُاالافِي بَعْضَا عُمَابِعُضِ الْدَيْ لَانُ عُلِضًا جِبِهُ كالمطلق تصيركنك وصواح المصادين أذواك الله بُولِ عَالَمُهُ مَا لَيْهُ مِكُونِ عَلِم النَّامُوسِ وَيُدُالِينَهُ فَالْ وقدوص الالصافوت وقالعتم علالانصر ولموا كَنْ نَدَابِ النَّامُوسَ فَلَمْتُ عَامِلًا إِمْ النَّالَةُ وَ

وَعَسْجُوهُ بِلَهُ إِعَلِي الْمُرْتَبَالِينُ وَعَالَسْبَعِ فَأَنَّ الْصَّالِافَ وَمَنْعُمْ مِنْ فُونِلًا لَمْ وَعَلَفُهُ وَهَاكَا لَّذِي عُلَفْ لِبَوْمِ اللَّهِ الْمُارِيْ لِمُ الْمِيْسِوَالِيَّ الْمُعْمَةُ وَانْكَانِقُ عِلْ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ تعسند بُمَّعَلَى آلبار وَقَنَلَمُ وُهُ مِنْ عُيُواْنُ يُقَاوِمَ لَمُعَاصَّا فَا خطيةً لَغُفَرُكُ الْعُنْرِفُو الْعُضَاكُم لَبِعُصْرِ بِحَطَاياكُمْ أَيْمَا ٱلْاَحِيُّ إِلَى حَالَنَ كَالْفَلْجِ ٱلَّذِي مُرْجَى الْمُرْوَ الْجُمِّعُ، وَلصَلْبَعْضَكُم عَلِيغُضِ هَمَانُعُافُوا مَمَا أَعُظَمَّ فَهُ فيض علبها خيصبه امطرا أضباج وللناو فاضرفا الصَّلَةِ الَّذِيضَلِّيهِ الْبَاكُ فَازَايِلِهَا سُرِ البَّحَالَ \* اَنْمُ أَيْضًا وَلَنَشْنَا فُكُونُكُمْ فَانِّ مَعَلَّانَ فَرَبْكُ الْمُهَا الْهِنَا سَرَامِيْلِنا فِالْصَابِبِ وَصَاصَلَةُ لَكِلاَ مُعْكُدُ لأنتنفسوا الضعكا بضكرعا بغض ليلائدانوا فات البهماء فأغطرعك الارض التسنيز فسته الشهر الفاضي وداهووافك فالذالانوات اعنب والماه وصَالِعَ لُدُدُكِكُ فَأَنْهُ طُوْتَ لَلْتُمَا وَالْبَتَكُ الْارْضَ بشينة مَصَايبِ الأنبَيَاوُطُوْلِصَبْرُهُمْ ٱلنبنَطَفُ فِي مُرْبِهَا الْهُاالِاجِي أَنْضَلَّ إِلَيْ الْمُؤْكِمُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ باينم آلزت الما أما فأني غيط الصّابونب للم أن يمين وَرَدْهُ انْتَارِ عِنْ صَلَالِنَهُ فَلِيعُ أَلْفَالَ بضَبُرانِوْبَ وَرَأَبُمُ أَخِرَصَنِيعِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله الطواداة امتاعن سبالحق الديخالير نعسامي الخُمَنُوُوَالْرَافُهِ ﴿ وَفَبْلِ كُلُّهِ فِي الْجُوِّهِ لِإِجْلُهُ وَالْبَنَّهُ الموت وَبِسْتُرْخَطَامِاكِتْيُرَةٌ ﴿ ﴿ \* لُابِالسَّمَاءَ وَلابِالْأَرْضِ وَلَابِمَينِ لَخْزِي بَالْيَكُورَ كَالِحَصُر اللهُ لا وَالنَّعَ مَعَ لَيْ لَا يَعِبُ عَلَيْكُمُ الفَّضَا وَارْجَانَ كلَّ وَلِهِ النَّهُ وَالِمَّا ا أَجِدَكُم فِي ثُنَّ وَلَهِ صَلِّن وَأَنْفِرِحُ فَلْبُرَيْنِ وَأَنْكَانَ الماسندا ق مُرِبُطُّا فُلِيدَعِ قَسُوْسُ الْكَبِبُسُدَةِ لِيَصَلَّوْا عَلَيْهِ

مَ مِنْ يُوانَ رَوْهُ وَجَيْلَان مَا وَالْمُؤْهُ وَلَكُنَّكُمْ تُعْسُونَ رِّيْنَالَةُ بِطِرِّيْنَ الْرَسُلِ وَهُو الْأَوْلَ فَيَ بدِ وَنْفَ وَوُلِ الْعَزَجُ الْدَى يُوصَّفَ وَنَفُلُونَ كَالِ مربط سُريسُ ولَيْسُمُ عِ ٱلمسْعِ اللَّهُ عَبْرَ الْعِسْرَاءَ المانك مخلاصًا لنعُوسِكُ وَالِكَ ٱلْخَلَاصُ ٱلْعَالَيْكُ الْخَالِكُ الْخَالَةُ عَالَيْكُ الْخُلَاصُ آلْمِ عَالْحُكُمُ الْحُلَالِيَ الْخُلَامُ الْمُحَالِّحُ الْخُلْفُ الْمُحَالِّحُ الْحُلْفُ الْمُحَالِّحُ الْمُحَالِحُ الْمُحَالِّحُ الْمُحَالِحُ الْمُحْالِحُ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِحُ الْمُحْمِلِحُ الْمُحِمِيلُولُ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلِحُ الْمُحْمِلِحُ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِحُ الْمُحْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُحْمِلْمُ الْمُحْمِلْ الْمُحْمِلِيلُ الْمُعِلْمُ الْمُحْمِلْ الْمُحْ المنعزفين بسطنروغ لطياق قبادؤتا واسيا آلانبي آ و فَحَصُولُ عَنْهُ لَمَا مَنْ إِلَا لَهُ أَلَيْنَا لَوَ فَيْكُمُ وَالْبَانَانِيهُ الْنِيرَ أَنْحُنُوا بِمُفْلِهِ مِعْرِفَهُ إِللَّهِ اللَّهِ وَحِعَلُواهِ عِنُونَ عَنْ الْوَفْ وَالْهَا إِلَانِي وَعِدُواْفِيْهِ ونفلان الزفح للطاعد والنظيدة مشوع الشيخ برُوْجِ ٱلمَسْيِّةِ فَفَانْهُوا الشَّهَاكَةَ عَلَى الْمِالْسَيْعِ وَعَلَالْكُمِا النغمه والسلم كثرالكم تسارك الله ابورب الْهِ نَكُوزُ بِعِنْ ذَلِكَ وَلَفِيَةً بَيْنَ لَهُ مِلْ الْمُمْ لِيُسْتِقَعَ بِعِينَاهِ ينتوع ألمسيخ الذي بأره رجمته ولدنا أنفال جاالجاه الاستياال خزتكم باالأن مولا النبن شروم برنج بفت أمَاذِ زَبْنا يَشُوع السَّجِم نَيْن الامُوَان للبُرات القين الذي الم السَم اوالغ أَشْنَهُ واللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّ الذي لإبلا كالتنزيل تشوك تضم المفرط فالتمايل تطلعُ عَلَبْهَ ا وَمِرْ أَجُلِهَ لَلْهَ ارْبُطَيْ الْهُورَ اهْوَ ابِكُمْ وَاسْتَبْغَظُوا مَا أبنا الذائرية وفرالله ومالإثمان يخفوظون للخلام المعد بالكان وتوكلو عالانع والفالم كالمخربطة وربشوع ليظهر عالج النمان ونفرخ وتطالانك بمعاثة المسيخ كالانتآء الطبعين ولانشنه واماك لشنهونة ينبع لكم أنتُ بَوبُوافُلِياكِن هَا النَّمارِ بِاللَّهُ عِي اَوْلَا الْجَهُلُ وَلِكُرُكُمُ الْرِالْبِي كَعَالُمْ طَاهِرُ كُونُوا النَّهُ الصَّنْبُرُهِ لِنَوْزَجُ بِينَكُمُ افْضَارُكِتْبُرًامِ الْإِنْهَبِ ايصًا اطْهَارًا فِكُلِّ تُصَرِّفِكُمْ لِانْهُ مِلْ فَيْ كُونُو الطَّهَا وَالْ الخالض المخرَّب النَّادِ فِنُوجِكُ وَالْمُكَّالِثُنَّاء وَالْمِنَّا لإنطاه ووقاز انشرك تحوثم لكم داك الديتي وَالْكَالِمُهِ عَنَاظَ وُرُدِسُوعِ السِّيْغُ ذَاكِ الَّذِي لَحَبَّلُمُّ

وَكُوْنُوا كَالْضِبُيَا إِلْلُولُودُ مِن وَاشْهُوا اللَّهُ الْأَطُوبُ الْأَطُوبُ بخُيْرِيجُ أَمَا فِي عَلِي لَهُ الْجَرِيجُسَبُ عَلِهِ فَلَيَكُرُ فَصَرْفِكُ فِي الذىلادَعَلَ فِيهِ لِنَّانُشُوا فِيهِ لِلْخَلَاصِ فِقَدُ دُفِّمُ أَنْ أَنْ ومرغ يُنكِم الخافد إذ فَل عَلِمُ أَنَّهُ لا الفضّة ولا الدَّ الزَنَ ضَا إِزُوالَبُهِمَ صَيْحٍ وَهُوَا لَجُلَكُمْ وَعُنَا الْمُ الغاسيد استنفقت موتصرفكم الباط الديقيلموه الله والنم إصافابننواكا بجارة الروجانية وويامكا عزاباً كِمُ لِكُرْ بِاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَدُم ٱلمُسْجُو ذَلِكِ اللَّهِ عِيلًا رُوْجِاسًاللَّكُمْنُوكَ الطَّاهِرَهِ لنَّفَوْيُوا فِالبِّنَ رُوْحًا لِمُ الجروف الديلاعيب فيدولادمتر اعد لهاالأن مُنْفَتَبِلَةُ عِنداللَّهِ عَلِيدَى شُوعِ ٱلسَّيْمِ لِانَّهُ قِلْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ قِلْ إِلَّهُ اللَّهُ قِلْ إِلَّهُ اللَّهُ قِلْ أَلَّهُ قِلْ اللَّهُ قِلْ أَلَّهُ قِلْ اللَّهُ قِلْ أَلَّهُ قِلْ أَلَّهُ قَلْ أَلَّهُ عِلْ اللَّهُ قَلْ أَلَّهُ عِلْ اللَّهُ قَلْ أَلَّهُ عِلْ اللَّهُ قَلْ أَلَّهُ عِلْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عِلْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عِلْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّاللَّلْمِ قَبْلِ كُون الْعَالَى وَظَهُوكُ أَجْرِ الْنَمَانِ مِن الْجَلِمُ اللهُ ٤ الكاب الى واصع في منيون عمالي الزاوية النبر أوسترع كديه بالله الذى فامته مريز الكموان منعبامكتما ومزيوم بهلاغرى هوككم انهاالمؤن واعطاه الحد ليكون رجاكم وإنمانكم ماللة وكوامعيلم < بطاعف الجووبالاثمان احتوابعضكم المضامجة وإحق فضارَ فَاسْ الزَّاوِيَهِ وَهُوَجَرَالْعَتْمُ وَوَعَنَ الشَّاكِ مرع برمج آباة ملب صّادة كلناس فلدوا انعسا ٱلْنِيَعْ يُوْمَا النَّهُ لِأَبْطِيعُونَ لَكَالِمُ ٱلنَّا نُصَبُّوا لِمَا يُر المن رُوعٍ بَعِنْ لُكُرِيْ لَكُرِيْ الْأَيْفِينُ لِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْرِدُ وَاللَّهِ الْمُؤْرِدُ وامِّا انتُم فانكم السِّيب الحُيادُونَ وَهَنَّكُلُلُلُكُ وَأَنَّهُ مُطِّنَّ المِالْأَبِينَ لا تَكَانِينَ كَالْعُشْبِ وَكُلِيعُ إِلْهُ الْبُسْرَ كَالْهُمْ وسعي مقلى يجانح بروابفضا بل ذلك الذي عالم فَالْعُشَبِ بِبُيْسُ وَرَهُ رَبُّهُ نَسْقُطُ فَامَا كُلَّةُ اللَّهُ فَنَعْ مِ الطَّلِّهُ إِلَى وَهِ الْعِيْبِ إِذْ كُنْ مُ الْفَكْمُ الْفَكَ الْمُعْلَامِ الكالمبك ومسيم الكلة الني شن مها فادف واالآن واماالان فأنكم شعب الله وكنتم فلهما غيرس يحملهن عَنْكُمُ كُلُّ مُوا وَكُلُّ عُدُدِ وَكُلَّ مُجَّالِهَ وَكُلَّحِينَا لِهِ وَكُلَّ مُنْكِهِ

لْمَا فَانْ كَانَا مُانْصِيِّكُم إِلْسَفَاتُ مِنْ أَجُلِحُ طَأْيًا كُمْ فامّا الأن ففَد أَوْمَتُمْ إِنَّهَا الدُّجَّا إِنَّا السُّلَكُ كَالْعِرُ وَالْصَيْفِ وصُرُونَ فائح بِالْمُ لَكُنْ إِذَا صَنَعْتُم الْجِسَات أرنشنبعه والمرالقهواف الجندانية اللوافقائل وَشَقْفُ عَلَيْكِ وَصَبِرْتُو جِنَيْلِ نَنُوقَىٰ عَلَيْكُم ٱلنَّعُ مِن نَفُوسُكُمْ وَلَيْكُرُنُصَ فَكُمْ بَبِرَالْشَعُوبِ يَسَنَّا لَكِي إِذَا كُلِّيا الله فالكم له الدعيم والكسي هوايضًا فالمات عَلَيْكُم اللَّالْلاشَ إِن وَبِنظِوُونَ الْاعْمَالِكُم الْصَالِحِينِ مَا لَا وَانِفَلِامِتَا لَا لَكِيَنَبِعُ الْخُطُاهِ وَإِلَى الْدَى لَمِ يشيخون الله في وم الغضرة واخضَعُوا لجي والإواليس التخطية ولمنوجيد فيه عَددُ ذَاك الذيكان مِجْلِ زَيْنَا الْمَا ٱلْلَكِ فِيزَلَجْلِ مُلَطَّانِهِ وَأَمَّا الْفُضَاءُ بَسَت وَلايَسْت اصِيب فلمِنهُ لَدُ بالْعَصَبِ لِنَهُ فِمِلْ خِلِ لِيَهُمُ مُرِسَلُونَ مِنْ فِيلِهِ بِغَدُّ لِلْذِبْرِ يَعْلُونَ الشَّرَ دَفَعَ الفَضَا إِلَا أَنْ يَقَضِمِ العَدُ لِ هُوَدَفَعَ عَنَاخِطَاماً وَمِيْحِةُ لِللَّهُ رَبِي عُلُورًا لِصَّالِجُ النَّهِ النَّهِ الْ عِسْدِهِ عَلَى الصَّالِبُ جُمَا يَجِيا بِٱلرِّوادَكَا زَقْدُ مُنْ الْكُطِّيةُ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ لِمِنْ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِي الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ مُسُدُّةُ وَامِاعُمَالِكُمُ الصَّلِجِيَّةِ افْوَاهَ الْفَوْمِ ٱلْجَمَلَةِ ٱلذَب داكِ الذي جَرَاحَاتِهِ شَهِيْتُم لانكُم كُنْمُ صَالَبِكَ لَعَمْمُ وَالْمُ مرت لأبعُرفُورَافِ مِتَالَالُاجُرادِ لَلْمِثُلِ ٱلذِيرَعَثُوا بِشَرَهِمِ الأركالزاع للنعاهد للفوسط وهي النبا حُرِّينِهِ الكَورِمُوامِنَاعِ بُهِدِ اللهِ كُلَّ إِجْ المَّا اللَّهِ فُ أينها النشافا خصع لازواجكن ليكو النبراط بوا فَوْدُ وَهُمْ وَامَّا اللَّهُ فَافُوهُ وَامَّا الْمَلَكُ فَاكُرُمُوهُ فَيُلِّكُ الكاة مُعْلِجُسْنُ فَلْلِ ٱلنَّسَالَمِ عُنْ مَعْلِمُ الْمَالِمَ مُعْلِمُ الْمُسْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ العبَيْدِ خُلْعًا لارْبابِهم كُلِّ فَافْدٍ لَا الصَّالِحِيْرِ النَّيْفِينِ إِذَا ابْصَرُوا دُكَأَتُكُونَ لَمْ وَتَعَلَّمُ إِلَى الْحَافِيةِ وَالْحِفْمِ فِلْلَكُنَّ بهم ففَطُ مَل وَالْفَظْفَةِ الْعِلاظ فَأَرْتَعُهُ اللَّهِ لَمُولاً وَ وسنك محالك والتراب والمايدة والمايدة والمالك في النبار مخط والهم الضالج عجملون المشقاك النع بيم

dy Hel 24.5 مِ أَنْ يَكُمُ إِلَا لَعَدُرِ وَلَهُ عُلِي مَا إِلَّا وَلِيَّبِعُ الْسَلَمُ وَكَبْسِعِ وَحُلَالْنَعَبُ وَلَهَ السَّالْسُابِ الفَاحِرِهِ مَلِينَزِيَّرَ بَرْسِهِ وطَلَبِهِ لأَنْعَبُ كَالَيْتِ إِلْآلانِزَانِ وَاذْنَيْهِ بَنْضُتَا الانشار الزينة الخمية النيكون بالفل المواصع الْ عَالَيْهِمْ فَامَّا مِجْهِ النَّتِ فَصُرُونُ عُونِيعُ لِلَاسْتِياتُ ٱلنِّبُنَةُ الْمَكُلِنُبُلِ لَيْ كُورُ بِالنَّفَسْرِ ٱلْحَاشِعَةِ الزَّيْتَةُ مِ دَالْدَى مِعْعَلُ كُمْ شَرَّالِذَالنَّهُ مِعَايِرَهُ عَلَالْكُسَاتِ النهع عندالله علم على الكالية وَعَمَالِ فَهِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَانَاصِبْتِم مُعِلَا يُرْفِطُونَاكُم وَلَانْعَافُوا إِذَا حَفَوْكُمْ الطاهرات اللوائي وكلزع الله كانت بيننه الحضوة وَلانَصْطِ بِوَابِل قِلسُوا الرَّبِ فِلْوَبِكِمْ وَكُونُوا مُسْتِعِيْنَ لانواجكن كتلن اروفاية اكانت تطيع الهنزونك وف دُكُلْحِيْنُ لِجَاوِيةِ مِرِيتَ اللَّهُ عَرِ الْكُلَّمِ مِنْجُلُ الْنَجَالَانَ عِلْمَالِكُ لهاسْيَكَ وَلِنُنْ فِهِنَا لِهَا بِالْأَعُالِ الصَّالِجَةِ الدُّلَارِ وَكُلَّ مِكْمِر آكِ خَاطِبُوهُ بِعَالَيْهِ الثَّاتِي وَالْحَافَةِ فَذَلِكَ سَّيْ ﴿ حَيْثُ وَانْتُرَانِهَا إِلَيِّالْفَاسْكُنُواْمَعُهُمْ مِكُلًّا اصْلِيلِهُ لَغِينَ الْغُومِ الْذِيرَيَّغَوْلُونَ عَلَيْكُو الَّشَيْنَ وَالْلَبُ بالعَقُل وَالمُسْكَوْهُرْكَالِانَا الضَّعِيْفِ وَالْمُنْفِهُرُ بطلور نَقْلَبِكُمُ الصَّالِحُ النَّسْيَعُ وَازْكِأَ يَتُعْسَمُ اللَّهِ لْأَمْرُ يُرْتُرِمُعُكُمُ ٱلْحَيَاةَ التّالِمِهُ لَكِلامُنْعُوا فِضَلَوَالِكَ J# ارَّنْضَابُوْانْفَ وَلَا الْمَاتُمُ الْضَالِحِ الْفَالْحِ الْفَالْحِ الْفَالْحِ الْفَالْحِ الْفَالْحِ وَالْكِالُ أَنْ وَتُوامشَتَرُانَ الْصَايِبِ عِبْرِلْلَافِ مِلَ نَهُ عُلُوا الشَّيَّ مُوالسِّي فَفَا اصْبِعَ نَقَّوا جِنَّهُ رُحُامِتُواصِعُبِنَ لانفالمُوااحَاعَزَ فَتِيتِينَ وَلاشَبِّيهُ وَمَاتَ مُخُلِحُطَا يَا لَمْ إِلَيْ مِنْ الْبَائِلَةُ لَهِ الْفَرْيَا بشنية ملحلاف دلك بالكواعا مريضاد دكم فاعلوا إِلا لِعَانِهَا لِمَا لِمُنْ إِنَّ عَاشَا لِأَنْ فِي الْمُلْكِونَ إِلَى الْمُ اللَّمْ لَمُنَادُعِينُمُ لِنْقُوا الْبِكَةُ فَامْا مُرْبِرُينِكُ أَرْبَعُهُ إِنَّ عِلْمَ إِنَّا لَهُ الأرواخ القِكَانَ عُجُنبيَّة مُسَمِّعُ الْوُلْلِكَ الْبُبَ أزُوكِ إِنَّامًا مُمَّا لِمَهُ فَلِيكُفُنُ لِسَانَةُ مَنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَعَنْبُهِ

بطهر الأولى كَنْشَارَكُونَهُمْ فِلْلاُمُورُ الدَّوْلُ وَلاَ وَلاَ الْمُؤْلِطُ الْوَلْمِكِ فَكَانُوْلِعُضَاهِ رَمَانًا لَمَا لَكُرُ الْمُهَالُ اللَّهِ إِنَّا هُنِّ فَالْمَانُوجِ الذبن كَلَفُونَ أَزْيُحَاوَنُواذَ لِكَ الْذِي وَعَنْدُ لَأِنَّ الذي الفُلكِ الذي خَلْصَ بِهِ نَفَرُ مِنْ عِنْهُم مُالِيهِ مَا اللَّهِ عَمَا وَالمُوَاتِ فَمَرْ أَجُلُّهُ لَاسْتُرُوا المُوتِ انفسر بج وامر للآء فجر الأن عَاجَ النَّهُ وَعُلْمًا بَانُهُ مُهَانُونَكَ لَاجَا بِلَلْمَتِي وَيُجُيُونِ حَمِثُلُ اللَّهِ بالمغبودية لنربغ المستيم الوشخ الكانشنول بالرُوج: أَنْ الْحُوَّةُ كُلِّ لَمُنَانِ قَدُلُونَ مِنْ فَمِنْ فَمِنْ الْحُلْفِ لِلْ النيَّة الصَّالِجة وَالْاعَبُلُف باللَّهِ وَيَفْيَامَهُ يَسُوعِ اللَّهِ ماغيقاني وانظروا وتطهروا والضلوات وقنك الذهوجالش عن مبرالله صعداللاشماء فحصعت سَيُّ مِلْكُمُ لِكُمُودَةً صَادِقَةً بَعْضَكُم لِمُعْصِ وَدَلِكَ لَهُ الْمِلَايِكُهُ وَٱلْمُسَلِّطُوْرُوالْفُوَّاتِ وَاذَاكَازَالْمَسِمِ الْ لُودَةُ مَعْظِ إِنْ مُوالْكُمُ الْمُطَايَا : جِبُوا الْعُرُالْمُ مُرْمَرُ قَلْصِيْبِ بِدَلْنَا فِجِسَدِهِ فَانْتُمْ أَيْضًا نَفَكَّرُ وُ إِذِ ذَاكِ وكلانسًان منكر بعسَ المؤهبة الذاعطة امراسو وَلْمَيْكُولُ الأَصْنَاكَ مِالْجِينَانِ فَفَدُكُ عُولًا لَكُمُ أَلِكُمُا أَمِا لكمالاع اشكوات المتدلك المرامة فالقه يسبية فلِعَدُمْ بِهَا بِعُضَكُمْ بَعُضًا كَيُزَلِ لَفُهَا بِمِنَهُ الْمُنَاعَلِيعُهُ الله وطرين كم فليكم مسار كلام الله وكلر حكم فليعث بفتة جياند وجسوة يحفيكما فلاضي والقايا بحل قو بعطيد الله الكون المالك يستيرالله و الذي كلم في مكو كالشُّعُونِ الذُّرُكَ شَعَوْنَ الْمُلَّالَةُ بيشوع المسيخ ذَلِك الذِي لَهُ الْجُنُاوَ النَّسِيحُ وَلِفُكُ وَالشُّهُوَاتِ وَالْمُنْكِنِ الْوَاجِ كِيْرُهُ وَالْمُرْوَالْعُنَا ا والكرامة الحفرالله براين انهاالكجالانعوا والادنابر فعاسات كثرة مرعاد الأونان وهوذا مِ اللَّهِ الْبِي صِبِهُمُ كَأَنَّ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكُمُ مُن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الازقفومه المنجز منكئ بعضرة علياه إذاراؤهم

المِلْتَ لَمِمْ وَلَا كَانُوا لِلْهَا فِي الْمُنْوَاعِبُرَةً صَالِحَةً. لَبْهَا عُجِنَّةً لَكُمْ وَنَجُونِهِ وَكِمَا انَّاشُرُكِ الْمُسْجُدِ وَمَصَّاسِهِ الزَعَيْدِ الجِمَا إِذَا ظَهُ رَبُّ بِسُرَالُ عَاهُ فِنَاحِنُ وُلَفِّهُ مَا جَ فلنفرخ الأزكم إنفرزخ أبضاء نلطه وزعيله وأزعرة 1 السبعة الذكايضم وكولاك انترائها الشاك باسُم المسْيُ فَطُوْبِالْمُ لَازُ لَلْسُبِيةٌ وَالْحَدَ وَالْفُوهُ وُرُوجٌ حصَعُ اللَّهَ ايخ وَلَعُضَعُ كُلْنَا بَعُضَنَا لَعُصْرِ فَأَرْاللَّهُ الله بحر عليه كاليضاب اجت كما لغانل ولاهالن بصَادِدُ الْسُنَكِ رُزُوَيَعُظِ الْمُنوَاضِعِبُرِ الْجُهَا الْمُعَالِينِهُ فَأَعْنَصُلُ ولاكالفاعل أشر ولاكالمنعاط الامرالعرب واركاب من يد الله العزيزة ليرفعكم في زمر الاصفاد والغوا المَايْصَانِ كَالْمُسْجُولُلْجَغُنُ مَا يُسْجُ اللَّهُ بِمَالًا لَكُنْمُ حبيع هَمُونِكُمُ عَلَيْهِ مَنْ لَ اللَّهُ هُوالمَّهُ مَا يَعْمُ فَطِهُ وَالْأَلْمُوا مخل تدارَّمَانُ الْدِيسُافِيهِ القَصَامُرِ بَيْهِ لَوَالْفُ السنطان من والمستقرية والمستقرية وَازِكَانِ بِكُ وُهُمِنَّا فَكِيمَتَّكُوْزُاجِرَهُ ٱلْأَنْزُلِ إِيطَيْعُوْ بْلَعَهُ فَعَاقِمُوهُ إِذَانَهُمُ عُنْصُمُ وَبَالَائِمَانِ وَلَوْنُوا الجيرالسيواداكازالها تأتمامالك خلص فالكاف للفاط مُسْنَيْفُنَيْزَ أَنْهَا فِي الْأَلَامُ نَصِيْبُ سَابِرُ إِخْفَا عِلْمُ أَبْرُ بُوْجَكُ ولهَ الْفِلْبَسْنَوْدِعِ الْذُبْرَيْضَا بُوْزِيجَتْمُ اللِّهِ النبرخ فقذ العالم فاماالله الدالغ فكالقا دلالان مغويته بالاغال أصالجة الخالوالصادف أناالشام دَعَانَا إِلَى مُبِيهُ الذَّا مِيسَنُوع الْمَسْدِ هُوَ الْدِيعَ لِللَّهِ ٱلْذِي فَيْكُمُ فَا فِي لَطْلُبُ الْبُهِمُ أَنَا النَّبْخِصَا جِبَهُمُ الشَّالْفِ إذاصرناعا مهنم الأوجاع المرة ويعصنا لننسك كالامراكسي والبشران والنسية الزهم ومعتا الكنصال بم المالك فله النسجة والعزال فالتلم بالظهور أزغوارعته الله ألذ دفعت النكم ونعاصلة المبن عُتَابِهَ النَّكُمُ عَلِيَدًى سَالُوالْسُ الْأَحْ: بَلَاتُ اللهِ لابالمارِهِ الجُرُ بِالْمُسْرَةِ وَلابالرُّحِ الْمُبْتُ

رْسَالَةُ بُطُرُ إِلَّالِيَا لِمُ الْمُرَالِقَالِيَةً الْمُرْالِةُ الْمُرْالِقُولِيَّةً الْمُرْالِقُولِيَّةً ا المُوم ربعَج زِمن الكَلْدِرُ اطْلُكُ الْيَكُمُ وَأَشَّهَ لَا زُنْعُهُ اللَّهُ مِنْ عَازَ الْضَعَاعَ بُدُورِ شُول بِنُوعَ ٱلْمَدِي الْمَالَةُ وَالْمَالِيَالَةُ الْمَالِيَالَةُ وَالْمُالِيَ ل الجوه ما النَّهُ عَلَيْهِ مُهُمُونَ الْكَنِيسَةُ النَّخَرَةِ الَّهِ ه مرمسًا وون لنا فكرام الإيمان الذعفة لاحفى اللون بُسِلَمُ عُلَيْكُمُ وَابِنِي مُرْفِيْنَ فِلْيُسْ لِلْمُعْتَى إِبْعُضَا مِعَلَى لَا عِوَّالْمَنَا وَتُعَلِّضَنَّا يَسُوعِ السَّبِيِّ النِّعْدُ وَالسَّلْمِ بعصريق الولا السلم عليك جاعة المؤمن باليم وعُدُولِكُمْ بِغُلِم اللَّهُ وَرَثْنَا بِسُوعَ المنبَعِ اللَّهِ يسفع المشبح زنبا والتعة عليكم الميعبن عَوْهِ أَلَمْ بِنَهُ وَهَبُ لَنَاكُلُ مُرْمُودُ الْلَهُ إِلَا لَهُمُ وَاللَّهُوكَ دلك الذى حَمَانَا الْحَدِيهِ وَيَضُوانِهِ الذي وَاجْلِهَا و حَمَلَتُ رِسْالَهُ بِطُرُسُرِ الْأَوْلَيْ وَهَبَ لَنَا لِلْوَاعِيْدَ الْعِظَامُ لِتَكُونُوا شُرِكَا الْطَبْعِ والشبيرندوابماابلاه ولذالمنه الألح ويكونواها ببئن الشهوة البالية العالمية كالكا شادس في الطال العلول الدن المنظم المراه الماران ويعك أبهم مقاللة رض لنصب وابايمان كم النفوات لعقر المادوا والملاعضاناه غددال الروعلى المفالم المتكاسعون وكراه استرانيا تركيف أولاي والماء والمامية المواقف وَبِالرَّضُوا عِلَا وَبِالْجِلْنُسُكَا وَبَالنَّسْكِ صَلْبًر وَالْفَيْرِ والمنافع المعالية المعالية المرازي ووفاالروما والمواط نَفُوَىٰ وَمَالَنَّهُوَى عَبِّدُ الْلَحِوْةِ وَتَعِيدُ الْلَحُوهِ الْوَدْهِ والمالي المالي المالية المالية المالية المالية المالية لاز صُوَلا اداكر لكن وكثر رفيك عِصْلُ الم عَرُكْمَا لَا فَ السفي واولى سدياه وورفارى عارك المعالموس الكارم الموجور الواصر المان ورساء والكر عاديره والخلف معار بالمديم تعنى مناوي الما المستحد وَلِلْآنَكُونُواغَيُّرِهُمُ وَيُركِعُ فِي فَالْسَائِفُ الْمَسْخِيَةُ الْنَا يَشْفِعُ الْمَسْخِيَةُ الْنَ والمحرور والمروس والمال والمالية والمال كلم لنيرع بُعُمُون الْوَصَائِلَ اللَّهُ الْمُحُدُّ فَعَصْوَعُا فِلْكَ

وَيُخْرَجُ فِي الصَّوْتُ لِمَّا حَالِمِ السَّمَا أَحْدُ كُلَّا مَعُدُف تطهرخطاياه آلشالفة فياطهنا بالخوب الطور المفكض وعنيا أشاف خلك مركلع الانبياء الخرصولجنا انكون عوتكمنش بيزبا لأغال القال وَاذَا مِعَلَيْ مِنْ لِكُونَصَنْتُمْ لَهُ كَازَكَالِسْرَاجِ المُنْيُنِ فِي وصفوتك فاتكرا ذافعا يمك فالمتذبؤاا بالا المُوضِعِ المُظْلِمُ إِلَى أَنْ يَظْمِرُ لَنَا النَّهَا وُ وَيُسْرِّحُ الْكِدُ وبعطور يعدالم خلط الجاف الذاعة وملكوت المَصِي عَلَوْ كَمْ الْعَلِّوْ الْتُكُلِّ الْكُلِيسِ لَيْسَ مُعُلِّضِنَا يَسُوعِ السَّمِيرِ ومُعُلِدً لِكَ لَشْتُ الْمِلْالَةِ مُ الويطافيها وماجات مُنْلُقَط نبُوَّةً مرنستة البَشَن المُعْنَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ كِلْ رُوْحِ القُدُسُ شَبَقِيَهَا قَوْمُ عِندًا لِلْهِ مَطْهُوُون الجوّل المن المن المن المنافية الم 1-فتكلوا وقد كانف ايضا والشغب انساكن بدعكا هَ لَاللَّهُ مَا أَنْ لَقُوْمَكُمُ التَّلَكُرَةُ وَانَّتُ مُسْتَبُقُ لِنَّ اِنَّهُ سَكُوْ الْفِطَّا فِيكُمْ مُعَلَّوْنَ كَثَالُونَ الْوَلَيْكَ هُمْ زَوَالْمِرُهُ وَالْلَسُكُرِ قُلْحُضِنُ كَالْعُلِّمَ وَيَالِسُنُونَ البرسية خلون الخلف ودئ ويكفرون السيد لأر المنيخ فأخرص واليضائن لوزع كم هذه العضانا الداسْزَاهُمُ بَدِهِ وَيُعُلِّبُوْنَ عَلِيْفُوسِمِ هَلَحَةً حَيْكُ حِبُنِ وَإِنْ كُونُوْابِعُدِ حَرَفِحِ لِهَا دَالْرِيْرَ وَلَا نَامًا سْرِيْعَه وَقُوْمُ لَايْرُ وُرِيقَنْفُورَ عِلَمَا يَهُم وَلَفَنْزِكَ البعثاام الفالمنيفة معتفاه بهافية وتنايشي مِ الْحِلِمَ عَلَى طَرِيُوا لِحِنْ وَبِالظَّالِمُ نَكُمْ الْمِسْنَةُ وَمُعَالَظُمُ المستروعية وكلانج المحرفاعظيته الواللاته المُجَازَةُ الْوَلَيْكِ الْدَبْرَكَيْ وَسَمَمُ نُولِالْفَادِيمُ لِإِنْفِكَ والخان الله ألأب والضوت الذيانا المناوز التباكي وشرهم لاينامز فاركا أأله لمبعف فاللايلا وَيِفْعَةُ يِقُولُهَ نَاانِي لَهِ الْدِيدِ شُرُرُتُ ٥

أَجُلُوا عَلَيْهِم فَصَيْدَ الْافْزِلَكَالَهَا مِرْلَطُنُ الْحَ النبراخطوا لكر اسلم يوفاوالنموروالطلمة طبعت وولدت الهلكة والبواد وبفتروت على والمُخْفَظُولُ العَدَابِ الْعَصَاءَ وَلَمْ يَرْحَوَالْعَالُمُ ٱلْأُولِ اللَّهِ جُلِّامِنْهُ عِلَافِهُ وَمَالُونَ وَمَالُونَ وَمَا كُنُ عُمْدَ حِعَلِ نُوجًا تَامِر مَرْحِلْصَهُ لَيكُورِ صَادِيًا بِالبِرِ وَحَالَا أَحْرَالًا ثُمَّ وَيُعَدُّونَ فِي مُرْبُومُ الطَّعَامِ نَعِيمًا، وَيَسَرِّيُّونَ الطوفان على القوم الداركة ووَدَمَرعَلَ مَدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِالْدِّنِيْرُ وَيِعُشُونِ فَوْدُهُمُ وَعِيُوْتُهُمُ مُلُوْةً نِقَاقًا • وَعَامُورًا وَقَضَ بِالْحَسْفِ عَلَيْهَا وَحِعَلُهَا عَبُهُ إِنَّ هُكَابَنُ مِ الْكُفْآلِدِ وَلُوطُ إِلَيَا نِلْمَا رَجِعِ سَلَّهِ عَنْ وحطايا لانفنز ويختفون نفسرا فليك النبر هر الْأَمُورِالْيَالِانَنْبَعِ. وَالنَّفَلِّبُ الْغَيْرِ خَلْصَهُ الْمَاكَانَ مُعُنَّصِهُ وْنَ وَقَلْوْهِمِ مَلْوَةٌ رَعْبَةٌ وَهُم بِنُورُ لِلْعُبْدَةِ لانتم تركو الكطريو المشنفئ وصكوا فيبعثواطيت بالمنظن وَالشَّهِ ذَاك آلبًا رُسَّاكًا فَهُ وَكَالَ نَغْثُهُ بلعامُ الرفاعُورُورَ إلى الدي الْجِتَ اجْرَةُ الْأَمْمُ فَكَانَتُ البارة نعدب يومافيوما بماشاهد مرالاعال الجارة المرساب المتكفئ وتكله بضوت ليسايب المِدرُومَةِ \* فَفَدَعَكُنَّا أَنْ الْرَبْحُكِيمُ الْأَبْفِيامِ الْحِرْنِ وَمَنْعَتْ حِمَالِذَالِبِّهِ فَجُولِآءُهُم العِبُورِ النَّافِصَّةُ وَالْعَارِبُ وَيَغْفَظُ الْظُلَّةَ } الْعَدَابِ الْيَعْمِ الذَّبّ وَخَاصَّةُ لا وُلَيْك الذيرية بعُوزانا لِنَهُن الْعِنُور مِر المَاءُ وَالضِّبَابُدَالَةِ نُشُوِّقِهَا الْعَاجُهُ النَّرِيَّالِ الطَلِدَ يَعُفُوطُهُمُ إِلَا الْإِيدُا وَذَلِكَ الْهُمِينُكُورُ بِالْجَارِدِ وينوانوزع حواب الرب وهرجرأة مساهوراتها وَبِالْبَاطِلُ وَالشَّرِينَ وَلِحَنَّهُ وَرَحِنَّ لِلْكُنَّانِ بُوْنَ أَرْبِعُ تَرُواعُ إِلْحُو الْذِي هُوَدُيْثُ الْلَايِكَ ا النَّاسِه الغَوْمُ الْنُ رَفِيكُمُ الْمُعْتَى ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالّالِ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ النبرهُ وارْفَع مِنُم فِالشَّنَّةِ وَالْقُقِّ وَكَلَّا جُنْرُونَ

الماونا فأن السي كاكات خافل المكانية الضَّلَالَةِ الذُّرْوَعِدُ قُلِمالِعِنُونَ وَهُ مَنِعَدُ وُلِلْحَانِ وَبُعَافِلُونَ عَرِي لَا وَهُواَزِالِمُواتِ كُرْفِ اللَّهُ لاَنْ كِلْرِ الْطَاعَ سَيًّا فَهُوَسِعَتَ لَلَّهُ وَفَلَكَانُوالْحُسُوا وَالْأَرْضِ مِنْ الْمَاءُ وَمِالْمَاءُ قَامَتُ كُلَّمُ اللَّهُ وَمِعْرَفَ مِنْ وَالْعِ الْمَرْعُ وَهُ إِنْ السُّوعِ المسْيْرِ فَعَادِرُوا العَالَمُ فِهَاكَ وَإِمَّا ٱلأنَّ فِالنَّهَ وَإِنَّهُ تَعْفُوطُهُ البهاانصافالطوها وتعتدواها فضارت احتهم الَى بَوْمِ الْدِيْنِ وَهَلَكَةِ الْفَوْمِ الْكَافِرِيْرِ فَهَا الْلِأَنَّ سَّ وَالْمِن فَالْمِهِ وَلَفْلَكَانَ مِن لِلْهُ الْلاَيْعُ فَوْاطِيوا فِي الواحدُ لَانعُفِلُواعِنْدُ إِنَّ الْاحْنَا: أَزْ يَوْمًا وَاحِدًا من أَنْعُرُونُهُ مُهُمَّ مُونِ الْحِلاقة قمر الْوَصية عند الزَّتَ كَالْفَ مُنْتَنَةِ وَالْفِ سَنَةِ لَيْفُمُ وَاجِلْهِ الطاهِرَةُ الْهَدُ وَعِنَ الْبُهِمْ التَهُ المِنْ لَفُ الفَامِلَةُ السَّيَبَاطُ الْنَّ مُيْعَادِهِ كَايِظِرُ فَهُمُّ اللَّهُ يُنْسَاطِي كَالْكُلُ لِلَّذِي عَادَ إِلَقَتِهِ وَكَالْخِنُ مُوالَّا لَيْمُ عَكُمْ المدينه كالمتدلا بنوكان مهلك اجالة النفسع مع الحسَّاهِ: هَا إِنَّ النَّالِيَّةُ النَّاسِيَّةُ الْهِ جَنُكُ اللَّهُ النوكية على لَانشارِ وَسَياني وَمُرتبنا كِتُواللِّص اللهِ أَنَّهُ اللَّهِ فَا أَقُومَكُمْ مَا لِنَدُكُو الْوَصِيْدِ الثَّالِيَّةُ التؤم الذي يخز ل فيوالسَّمُواتِ سُرُعُهُ وَالْحِيْمُ الصّادِقَه وَأَنْ لَهُ لَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الفايغ أبالاخزاق والأضوج بعمانها قَدَمُا ووَصْيَّهُ زِيْنَا بَسُوعِ السِّيءِ الَّهِ أَوْضَانا إَنَّى مِن الله وعِبْرَق فاد تَنظِلْ هِن كَامَا فاجنها فا النُّسُلُ مَا اعْلِوافَ الْحُلْتَى أَنْ مَعَ الْمِنْ الْمِنْ اعْلِوافَ الْحُلْتِي أَنْ مَعَى أَنْ الْمَعْ انْ كُونُواْ بِغَلْبُ كَاهِرِ نَنْزِجُونَ فِي مِنْ الرَّبْ الزَّمَانِ لَسُنُهُ وَافْوَمِ مِسْتَهُنُ يُبِنَ فَيَعُلُونَ لِنَّهُ وَاتِ الذوبه تبطل السماك ومجنوف والارض فجرف لْفُوْسِم وَيَقُولُونَ أَبْرِ الْمِعَادِ بِحِيَّه وَادْفَلَ تُوَفَّى

وَنْعُ أَنْ وَسُرَحْ يَهُ وَارْضًا مِنْ الْحُسَب تَبَشَّكُ مُرِبِدُ لِكَ الدَى لَهُ بَرَلَ مُنُدَا لَا بِنَدَا فَ ذَلِكَ مَا فِعَدَ لَيْسُكُرُ الْبَارُفِيمَا: فَمِنْ الْحُلْفِ الْمِالْجَبَاكُ الذي يعث المذكل الذي وايناه ما عُينينا ذلك اذالمَ مُنْرِجُورَهَ لِأَفَاحُ صُواارُيكُونَ حِصُورُكُم الدى المناه ولمستفايدينا مجلكية الجياه فُلْلَهُ إِلادَ نُسْرِقُلاعَيْبَ لَكُرُ بِيَالِمُ لِيكُورِ إِنْهَالُ أَزْ لَلِيَاةَ السُّنَعْلَنَ فَالْبُصِّرْ الْهَاوَسَاهِ فِي لَا الْمَالِيَةِ أَنَّ الله الإكم بوتيكم اللكون كاأتا لجيب تؤكر أجاناما سَتَرَكُم الْحَيَافِ النَّاعِمَةِ الَّهِ كَانَتُ عُنُد اللَّهِ مِن القط م الحكمة قدكت النيكم كاكت فالزال وأشنعلن لناالذي البناها وسيمناها واخبرا كُلَّهَا بَخُبْرِكِعَ مَهِ إِلْأَبُورُ وَيُهَا هِذَا الْكَلَّاعَبُ رُ عَا لِيكُونِكُم شِرُكَةً مُعْنَا فَأَمَّا شِحُنْنَا يَجُرُفَاتُهُ الفَهْ عِنْدَا وُلَيْكَ الدَّبِ لِيُنْوَاعُلَا وَلادوي عَصِمَةً مَع إلان ومع أبيه يسوع السيخ والماكتالا وَيَفْتِ لُونَ سَايِرَ الكُنْ فَامِا أَنْمُ الْهَا ٱلاُحِا مِأْتِ مَنَالِيكُونِ فَخَالِكُمُ لَا يَكُونُونِ فَاللَّهُ وَهَايِهِ فِي النَّهُ عَالَمُ النَّهُ عَالَمُ النَّهِ عَنَفَهُ وَمِنَامًا فَاجْفِظُوهُ الأرْ وَلانْسُلُوا فِي شَيَّ سَعْنَاهُ مِنْهُ مَنِشَكُمُ أَرْ اللهِ نُورٌ وَلِيْسُونِهِ ظُلْلَةً وَ مَّالْإِينْيِهِ مِن الصَّلَالَةِ فَنَصْرَعُوا مِرْ إِنْ عَامَمُ فَازْتَجُ زُقُلُنا أَزَلَنَا شِرْكَةُ مُعَ فِي مُسَلِّكُمْ إِلْكُلِّمُ فَعُ لَيْكُنُ يُشْوَكُمُ مَالِنَعْهِ وَالْعَلَمُ الَّذِي لِيَنَا وَعَلَّضِنًا • فَانَاكَذَبَهُ وَلِيسَ عُكُمِ مِلْ إِنَّ وَانْتُحْسَلُكُا وَالْفَا يَشْوَعِ الْمُسْمَةِ وَاللَّهُ ٱلْأَبِ الذَّكَ النَّسَحَ لَهُ كالمونو وفارال شركة المضامع بغض ودم ابنه لاز فالم الألد المين ٥ يَنْ وَعِ النَّهِ مُنْ اللَّهِ حَدَّت سالى طهر الثانية أ والشكرية هيت وا ٥

يقُولُ اللهُ قات فيه بجب عَلَيْهِ أَيْسَبُرِيسْ بُرِيدِهِ خَطِيُّهُ لَنَا فَامَّا نَضِ لَ فَفُرْسَنَا وَلَيْسَ فَهِنَا جَوَّرَ وَالْ يَااجِبًا كُنْتُ الْيُكُنِّ الْيُكُنِيمُ بِحِنْبِنِ مَلْ الْمَرْكِ نَجْرُ أَعْنَرُهُنَا فِخَلَايَانا فِصُومُوْمُرُ . بَرُّ مَكِي بِارْيَضِ خطايانا ويظهرنا مرجميع الانامز فامتاأ فلناانا الفَيَهُمْ ذَيك الدي كازَلْحَ فِيهُمَّا وَازْلِحَهُ وَالْفَهُمُ هُوَالَّذِي مَنْ عِنْهُمْ فِإِمَا لَكِ الْبِيْدِ الْمُضَّابِعُ لِيهِ لِيْهِ لمرخُنُط فَانَا لَحِيدًا لَهُ إِنَّا مُرْجَعًا مَنْ لُلُسَتْ فِيْكَ ا الماللانا بملاكنك الكير لكلافظوا فاراخطا مُوَاوُلُهُنَا وَيُجُرُ الْوَلَابِهِ أَنَّ الظَّلَّةَ فَلَهَضَتْ وَنُولًا أَحَدُكُمُ فَأَنْ لَنَاشَفُنْ عُعَنْد ٱلْارْبِ يَسُوعُ ٱلْمَسْيِعِ ٱلْمَانُ الجوِّفْ بَلَابِئِنُ فِيرُ رَعِمُ إِنَّهُ فِي النَّوْرُوبِبِغُصَاحًاهُ، فَانَّهُ بِعِثُ فِي الظَّلَّمَةُ وَاتَّمَا الذي عِبْ لْخَاهُ فَانَّهُ ثَالِثُ مُولِخُفُرُانِ مَلَحُطَامِانًا وَلَيْسَ مِنَ لَنَا فِي فَعَطَ النور والمنور المستان والمنالذي والمنور أي المنات ا لَكِنْ بِدَلِ الْعَالَمُ كُلَّهُ ۚ فَأَنَّانُعُلِّمُ الْإِفْدَعَ فِياهُ الْحَجْنِ ٤ ٱلطُّلَةِ وَوَالظَّلَّةِ يَشْلُكُ وَلاَيَدُنَّ أَيْزِيَتُ لَكِ حَفظُنا وَصَايَاهُ فلمَّامَرُ فاللَّهِ لَيْ غُومُ لَا إِنَّ الْحُرْفُ وَلَا إِنَّ عِظ مِعَلِ إِلَا لَطُلَهُ قَالَ عُشَتْ عَيْنَكُهُ ﴿ آكُتُ الْيُكَّ وَصَاياهُ وَانْهُ كَاذِبُ وَلِيْسَ فِيهِ يِنَّهِ صِلْحِ وَاسًا انهاالبنؤرَاللهُ فنعَفِرَتُ للْمِخْلِيالْمِغُوالسِّهُ الْدَيَةُ فِظُ كُلِيَّهُ فَعِي لَا لَكَامِلُ عِبَّةً اللَّهِ فَعَلَى لَا اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اكتُ النكرُ النَّهُ الْأَلَالَكُمُ فَاعَنْ مُمَّ الْأَوْلِ الْفَالِيمَ الْفَالِيمَ نعُ لِمُ الْإِفْدَى فَنَاهُ إِنْ يَخِرَحَ فِطُنَّا وَصَايِاهُ ﴿ فَإِيَّامِنْ النب التكر أنها الشاركاتكم فلعلنم الحيث قَالَ إِنَّ اعْمُهُ وَلاَ يَجْفِظُ وَصَّا مَاهُ فَانَّهُ كَاذِكُ لِيْسَ وَنُ النَّا إِيَّا الْاَنَالِاللَّهِ وَمَعْ فِيمُ الْاَنْ وَنِي فيديته صدرت والماالدي غفطكائة فغ هسالا النكمائها الأبآلانكم فدعرفه الني لم بزل مُنظلانكاه مُنكامِلُ عَجَبَة اللهِ وَمِهَ ذَانَعُ إِنَّا فِيهِ وَخُلِكُ الْبَكِ

يَفُرُونِهُ وَكُا أَيْسُونَ الْمُعَلِّعُ لِمُوالْكُمْ فِي فَلَالْ مُوَلِّلْسَبِيرَ الصِّيَّانِ وَمَن عَفَرَالَائِثَ مِهُوكًا فِي الْلائِثِ وَكُلْأَ يَحَفَرُ بِالإِبْنِ فَلَنْسَ هُوَمُومً وَمُؤْمِرُ بِالْإِنْ وَامَّا ٱللَّهُ فَنُ بالابن فايَّدُبَعُ مَنْ فِباللان الضَّا وَانْتُمُاسَمُعُتُمُ فَلَيْمًا فليَنْدُتُ فِيكُمْ فَانَهُ ازْنُبُ فِيكُمُ مَا شَمِعْتُمُ رَقَافُكُ فَاتُكُمْ أَيْضًا نَتَبُنُونَ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهِ 10 وَعَدْنَابِهِ هُوَالْجِيَاهُ النَّاعَةُ: وَكَنْتُ الْنَكِيمُ لَا أَخِلَ 25 اوليك النيريصل كم وامّاانتُه فالمنعة الم قبالمّه ما مِنْهُ نَبُغُ فِيكُمْ وَلُسُمْ يُعُنَاجِبُنَ لِالْتُعْلِكُمْ الْصَابِينِ ٱلاُثُبِيآءَ لَكُرْمُوْهِ بَتُنَّاهِ وَالْبَيُّ نُعَلِّي كُذُ إِلَّ وَهِ صَادِقَةٌ • لَاكُنْ فِهِمَّا وَجِنَبِ مَا عَلَّمْ فَامْلُوا وَالْأَزُ ابْعِمَا البنورَفَايْبَنوا فِيهِ جَمَااذَاطَهَرَكُوْرِلْنَاعِنْلَهُ وَحُبِهُ مَسْطُ لَا يَخْرِيلُ مُدِي مِنْ يَعْمُ فِي وَاذَا لَنَتْزُونُ عَلَى إِنَّهُ مَاتًا فَكُلِّرُ بَعُلُ البِّرَ فَانْدُمُ وَلُودُمنَهُ الظُّرُوالِاعِيمَ اللَّ لنَا انَّهُ اعْطَانَا أَنْ مَعْ عَنَكُورُ إِنْ اللَّهِ ، فَيِرَا خِلْهَ مَا

كَنْتُ الْكُمُ الْهَا الْفُلْيَانَ الْمُولِيَّا لِمُنْ الْمُدَالِيَّةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِيكُمُ وَوَاغُلْمُ إِلَّا يُبْتُ الْاَقْبُواالْعَالُمُ وَلاسْتُأْمَّا فِ العَالَمُ عَارُدُ إِلَى الَّذِي عَيْبُ العَالَمُ لِيسَ فِيهِ وُدُ اللَّهِ . لاككأما والعالم الماهوشهوة الجنبي وشهوة العيز وفخرالعالم وهدالبش بالائب المر العنالة والعالم يمضفنه فالمثانية فأماالك يعك مسترة الله فائة بنتي الالكند الهاالصينارهاج اَلسَّاعَهُ هُوَا خِزَالِنَّانِ وَكَاشِمُعُتُمُ انَّهُ عِ الْمُسْبِحُ ٱلكِثْابُ فَالازُّفْ كَانَسِّجُوْرُ كَابْيُرُوْرُنْ الْوِن وَمِرِيْفِ لَهُ مَا لَا اللَّهُ الْجِرَالِيَّمَا رِينَا حَرَجُوا الْمَيْهُمِ أريكونوامينا إلاتماؤكانوامناإذا لثبتوامعنا ولائب لنعرف أثاث كالمرابلونوا بناءوالنرفيكم متجة مزالة وَنْقُرُونُ كُلُّ مِنْ أَلَكُ الْنَكُمُ الْكُمُ لِانْعُرُفُونَ الجق الكربوعارفون وكلاهو والكنوب فالقاليش عراكجي ومزالكن البالاذلا البك

وَهَكَ لَا كُلِّمُ لَا يَجُبُ أَخَاهُ وَذَلِكَ أَزَالُوصِيَّةُ الَّتِي الْمِتْزَيِجِ رَفْنَا ٱلْعَالِمُ لَانَّهُ هُوَلَايِعُ مِدْ أَيْضًا الْجُهَا ٱلْكُبَا يَجُرُ ٱلْأِرُ إِنِّهَا اللهِ وَلِمُرْكِرُ بِنِيَّةِ لِنَامَإِ ذَا نَصِيرُ وَتَجْزِيْكُ إِ سَمِعْتُهُ وَهَا اوَّلا هِي أَنْ يُودْبِعُضْنَا بَعْضًا : لِالمِثْلُقَائِنِ الذيكارَ مِن الشريْرُ فَفَنَالَخَاهُ وَمِن أَجُوا اللهِ عِلْهِ فَتَلَّهُ. انَّهُ إِذَا نَبَيِّنَ لِمَا فَانَا نَكُورَ شِيْبَهُ لَا نَاسْنُواهُ عَإِمَا هُوَ مَعِلَ أَعُالُكُانَتُ حَبْيَةً وَاعْالَ أَخْهُ كَانَتُ مِانَّهُ عَلْيهِ فَكُلِي لَهُ مِيْهِ مِنَالِكَ النَّجَافِلِيطُ وَيُفْتَ هُمَالَتُهُ لَانْعَتُواانِهَا ٱلْإِخْنُ ٱلْأَجَّا ارُّ الْعَالَمُ يُغِضُ لَكُمُ لَفَكُ طَاهِوْ وَكُلِّرْ يَعِلُ لِخَطْيَةَ فَهُوَيْعِلُ الإِثْمَالِيْ الْضَّا الْأ الخطية والإم قرعلم أردكك البيطير لبحل عَلْمُا يَعِلْ الْمُحَاوِرُ فَامِلِ الْمُوتِ إِلَّا لِجَيَاةٍ وَذَ الْكَافَّا حطابًانالم يكرفيه خطية وكلَّرْ مِنْتُ فيهِ فانَّهُ لَا الخِوَة وَمَزُ لا عُتِ الْحَادُ وَمُوفَالِلْ فُسُر . وَفَل يخط، وَكُلْ يَعِظُ فَانَّهُ لَمِيمُ مُ وَقَلْ يَعُونُهُ الْهُ الْإِنَّا عَلَيْهُ انْكُلُّ فَالْلَهُ مُرْفِلُهُ مَا لَهُ الْأَلْمِهُ مَا أَيْدُهُ فَيْهِ لْايُصِلِّنَكُمُ أَجِنَّ فَأَزْخَ لِكِ الَّذِي يَعُلُّ الْبِزَّ فَانَّدُ مِازٌ كِيا مناعَ فَاوَدِاللهُ الْبِي اللهِ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل ينبع لنااز فشلالفسنالك الخوتنا ومزكازك أزداك بالأ فاماالذي فيل لحطية فاتة مرالشطاك صَالِالْعَالَمَ مَاكُ وَرَاءُ لِجَاهُ عُنَاجًا فِيسَرَحْ مَنْ عُنَاهُ وَمِغْلِ أَزْ الشَّيْطَانِمُ عُدَالْفَدَيْمِ اخْطِء لِذَلِكُ اسْنَعْلَن كَفَ عُكُنُ إِنْ يُحُونُ عُيَّةُ اللَّهُ قَالِمُ قَدْهِ الْمُ الْلِّيمَ الْلِّيمَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ ال يسنوع ازالته ليبط لاعال الشيطان وكل وابوب مكونن مُودَّتنابعضنا للعضركله اللسّار فقط . اللهِ قَلَرُ مُعِلَ لَهُ طَيْدِ مَعِلَ إِنَّ ذَعَهُ قَالِتَ فِيهِ وَلا كربالع والصدق فهكانفا تامن لجو فالاللق يستطيع أنخط لانتمو أودمرالق فهذا بتبراتيا نُذِلِلُ إِنِينَ نُنَا وَارْحَ عَرْنَامَا نَعَلَهُ مِعْلُوْمِنَا وَإِزَّ اللَّهِ اعْظَمُ الله مِن إِنَّا الشَّيْطَانِ كُلِّ لَا يُعِلِّ الْبِرَ مَلْنُسُرُ هُوَمُ اللَّهِ

فِ لِللَّهِ وَقَدْ عَلَيْهُ وَهُمْ وَدُلِكَ أَلَّهُ يَ فِهُمُ لَعُظْم مِرْعُلُوبُنا وَهُوعَالِأَبُكُلِّ شَيْءُ مُلَاجِنًا كِ إِخَالَمْ مُكَنَّا لِمَانِيا مِمَا فَالِعَالَمُ وَأَمَّا أُولَيْكِ فِي الْعَلَمْ وَلَيْ الْسُكُلُولِ فلناوَحْدِعِنْداللهِ وَكُلْسَيَ كَنْ لُهُ مَا خُنْمِنُهُ وَدَلِك J-2 مَدُوْاتِلْعَالَمْ وَاهُلِلْعَالَمْ مِنْهُ أَشِيعُوْنَ وَامْالْجَرْجَى انانج فط وَضَايًا هُ وَنَعِلُ فَتَامَدُ مُمَا يُرْضِيْهُ فَاشَيَا وَاللَّهِ وَمَرْبِعُ وَاللَّهُ فَانْهُ لِمَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَلْمُ لَلْلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّةُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَالْ وَصِيَّتِهُ ثِهِ هَا فِي أَنْ نُؤْمِرَا بُيهِ دِسُوعِ السَّيْرِ. وان هُوم زِيبَ اللَّهِ مِلَيْسٌ بِسْمَعُ لَنَا فِهُدَانُعُ فِي رُوحٌ الْجِنْ نؤد بَعُضْنَا بِعُضًّا كَاأُوضَانًا وَٱلْدِي تَعْمِلُ وَصَّانَاهُ. مِن رُوْحِ الضَّالِلَةِ الْهَالَلَاحِتَا لِيُتَ بَعُضُنَا لِمُضَّا فلاكتاب ويوفوانطاناب وخلك والمانعرانة لارًا لِجِبَّةُ الْمَاهِمِ قِبِلَاللهِ وَكُلُّ وُدُودِ فِهُ وَمُولُودٌ بَعِهُ أَفِينَامِ النَّهُ الذِّي الْمُعَانَاكُ الْمُ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَا لَا لَلْمُلْعُلِّ فَاللَّاللَّا لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّاللَّذِاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّال مِ اللهِ وَهُوَيِعُ رَفُ اللَّهُ وَمَنْ لَمِكُرُ فَدُودًا فَلَنَّ تؤمنوابكاريج مرجربواالارواج هلهمران بعُرَوُ الله لار الله وَدُودُ وَهُ وَهِ النَّبَرُ لَا أَوْ اللهِ وَذَلِكَ أَرْثُنَ يَهُ الْأَنْبِيا فَدَعْلَ رُوْآ فِأَ خَالْمُ وَكَثُرُوْا أيَّانا اِنَّدَارُسُلَ إِنَّهُ ٱلْحَبْيِدُ إِلَى لَعَالَمُ لِيجُ الدِّفْيُنِ وَيُصَالَعُونُ فَوْجَ اللَّهِ ؛ أَنْكَانَ ذَلِكَ الزُّوجُ بِعُنِ هِ المُودة ؛ لاناجِنْ اودُدُناالله مَلْهُو وَذَناوانال أَنْ يَسُوعُ ٱلمَسْعُ فَلَحَاءً مِلْ لَحْسَانِ مُهُومِ راللَّهِ وَكُلِّلُ وُجَ أَبِنَهُ عُنْمُ وَانَا لِخَطَايًا مَا الْهُمَا ٱللَّهُمَا إِذِاكَا زَالُكُ قَالَحَبُّنَا لَا يَعْنَ رَفُّ أَزِيسُوعِ المَسِيِّرَةَ لَحَاءُ بِالْحِيدَ نَالُسُرِّ هَكَ لَا فَالْوَاحِبُ عَلَيْنِا أَنْ حُبُ بَعِضُنا بِعِضًا مِ هُوَمِراللهِ وَكُلِّ رُوْجِ لايفترِفَ أَرِيشُوعِ السَّ اتاالله فلمَبرَهُ اجِكَ قُطْ وَإِنْ عَبْنِ الْجَبْنِ اِبْعَضَيَّا فَأَنِّ قليجا بالمنك والشرف ويراقه كأمز المشفر الكراب اللهَ عُلِيهُ الْحَجْبَةُ مُورِ فِينَاكُمُ لِلَّهُ لَا لَهُ أَعْطَانًا الْنِيمَّعِتُمُ اللهُ مَا أَدِي فَهُوَ الْأَنْ الْعَالَمُ فَامَا النَّمُ الْنَامِنُ

الاحا الاولى مِرُوهُجِهِ وَنَجُرُزُامُنِا وَشَهَانَا مِا لَا كُتِ أَرْسِلَ الْإِن اللهِ وَكُلْرُ أَجِبَ الْوَالِيَّهُ وَجِبُ الْوَلُوْدَمِنُهُ فَالْمَا للعَالَمُ خَلَاضًا ٥ وَكُلَرُيْكُ نَوِفُ أَزْيِسُ وَعُمُوايِرُ اللهِ نعُلَمُ أَيَا عَيُكُمُ اللّهِ إِذَا أَجَدْنَا اللّهُ وَعَمَّلُنَا بِوَضَامًا هُ فَهُلَّهِ فَازَاللَّهُ حَالُ فَيْهِ وَهُوَجَالُ ٤ اللهِ وَيَجْزُفُونَ مَنَّا هِ الْحِيَّةُ لِلهِ أَزْخُهُ طُوصًا يَاهُ وَلَيْسَتُ وَصَّا يَاهُ تُعَالُّهُ وَأُمِنَّا بِالْمُودُهِ الْخُلِيهِ فِينَا لازَّاللَّهِ وُدُّ وَمِرْ اَفَامِرَ عِلَى لاتَ الْعَالَمُ وَالْمِ اللَّهِ يَعُلُّ الْعَالَمُ وَالْعَلَيْمُ ٱلَّذِي اعْلَبُ المُودَّةِ فِفَارِجَلْ اللهِ وَفَاحَلْ اللهِ فِيهِ وَيَمَالِنَمُ المُودِهِ العَالَهِ إِنَّا مَرُ ذَا الدَّعَلَبُ الْعَالَمُ عَيُرِدُ لِلْكَ عِنْدِنَا كِمَابَكُونِ لَنَا وَجُدْعِنْكُ فِي وَمِ الْدُرْنِ عَلَيْكُ لدى يُؤْم بَازِيسُوعَ السَيْرِهُ وَارْ اللَّهِ وَهُولِسُعَ الْسِيْرَ كاكارَهُ وَفَهُ فَالْقَالُونَ لِكَيْبُعُ أَنْكُونُ عُلِيثًا العالن يجانا بالمآء والتروالزوج كالمالمآء فقط فِيهِ لِنُسْ فِللَّوْدِهِ يَجَافَهُ بَالْكُوَّدَهُ إِلْنَامُهُ نَعْفِ لْ وَٱلْلَهٰ وَٱلْلَمِ وَالرُّوحِ وَهُوَ الَّذِي ثُمَّكَ مَا زَالْ وَجَ الخافة إلحاج وكلفر في انصَب والخابيث حَقَّ وَالشَّهُو دَمَّلَتُهُ اللَّهُ الدُّمُ وَالرُّوحُ وَهِ الثَّلَيُّهُ وَالرُّهُ كامِلِ 2 الْجِنَةِ فَلَمَّا عُرُ فَاجْدَاللَّهُ لازَّاللَّهُ أَجَمَّنَا أَوَّلًا وَأَنْكُنَّ الْفُيلُتَ مَاكُ أَلْبَشَرُفُهُمَا دُهُ اللَّهُ الْعُظَّرُوهِ فِي فَا وَفَالَ قَابِلُ اللهُ عُتِ اللَّهُ وَهُوَيُهُ خِصْ لَاجْيُهِ فَهُو سَمَادَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهِ فَرْ الْمُرَّبِينُ اللَّهُ فَالْفَكِ فَ كَنْابُ لأَنَّ الْذِيلِ عُجِبُ لِخُاهِ ٱلَّذِي عَلَيْف السُّهَاكَةُ عِنْكُ فِي نُفْسِهِ وَمَرْ لَمْ يُؤْمِرِيهِ فِعَادِ لَهُ يَسْتَطِيْعُ إِنْ يَجْتُ اللَّهُ الَّذِي كُلِّ مِلْهُ مَا يُعْفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كَاذِيًّا لِانْدُ لِمِضْدُ فَيَالَهُمَّا دُوَالْمُشَهَدَ النِّيسَ عَاعًا إِنْهُ الْعْفِلْمَاهُمُ الْمُحْتَ اللَّهُ وَازْيَكُونَ الْحِثُ للهِ وَالنَّهَا نَهُ مِنَ اللَّهُ اعْطَانَا الْجُرْبُ اللَّالِمَة وَهُنِهِ مُجِبًّا لاَحْدُدِ وَكُلْنُ يُومِنَ أَنْ سُوعً ٱلْسَيْحُ فَاللَّهُ وَلَوْدَ الْجِيَاةُ هِ فِي إِنيهِ قَرْجَانَ مُنْشَكًّا بِالْلِإِرْفَهُوا بُضًا

وَفَى عَلَىٰ الْمُنَا الْمُنَا الْمُنْ اللَّهِ وَالْمُؤْمِلُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُنَيِّكُ الْعُلَاةِ وَمَرُّ لِلْكِرُ مِلْ اللهِ مِثْمَتِيكًا فَلَيْسَتُ يَعُرَفُ اللَّهُ ٱلْجُقِّ وَيَجُرُنَا بِنُونَ فِي الْجِزِيالِينِ وِينْوَعِ لَهُ حِياهُ وَهُتُ النَّكُمُ مِنْ النَّعْلَقُ الْأَلْجِياةُ النَّايِمَةُ لَكُمْ ٱلسَّنِي وَهَالِهُ وَالْأَلِهُ ٱلْجُوْفُلِكِيَاهُ ٱلنَّامِهُ الْمُلَا ٱنْتُوالْهُ ثَالَيْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَٱلْوَجُهُ ٱلَّهُ وَلَيْ عَدُلُلَّهُ الانكا أخفطو انفؤسكم معتباكة الاضنام هُوَهَ لَا أَنْ يُسْمَعُ مِنَّا كُلَّا نَتُ لَهُ إِذَا كَانَ فَمَسَّالُهُ الْمُ الْكُلَّا لَيْكُ الْمُ بجسور مَسْرَيهِ وَأَنْ عَرِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْرَعِهِ وَأَنْ عَرِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُمُلَتْ رِسَالَهُ يُوْجَنَا إِلَا فِيْلِ نَشِكَانُهُ فَعِنُ وَإِنْقُورُ إِللَّهُ بِكُونِ لَنَاجِمُ عِمَا سَأَلُنا أَهُ الأولى وتسلك خلالبالا .. وَانْ رَايْ الْحَدُ أَحْاهُ قِلْانْكُ خَطْيَدُ عَرْمَوْجِيةٍ عَلَيْهِ ٱلْفَئْلِ فِليَسُّلُ لِللهَ أَيْهِ ۖ لَهُ جَاءً حَرْ أَخَ خطبة عَنُورَ وَ الْعُتَ فَاتَنَا لَهُ الْمُعَلِيدِ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى أزُكَانتخَطَيْةٌ مَوْجه ٱلمُوْتَ فليُسْكَلُأُ بِي ولأعلانلو بشاضالم حِفْلِكُ أَنْكُنْ عَنِمَا لَشُلْكِ لَا يُمْ فَهُو خَطْيَةً وَلَكِنُ قَاتُكُونِ خَطِيَّةٌ لانوُجِبِ ٱلمُوتَ وَقِلْ عَلَىٰ أَلَّ كُلِّرْ هُوَمُولُونُ مِنْ إِلَّهِ فِاللَّهُ لَا عَظِي لِازْ فَلادَتَهُ مِنْ الله وخلفظة للأمن أيفتري بالسِّري وَفَاعِلْنَا أيُضَّاانًا يَجْنِ مِ اللَّهِ وَأَزَّالِهَا لَمَكَالُهُ مُنْصُونً وَالنَّيَّةُ

الحَيْظِوابنغوسِ للأنصَيْعُوامَ اأَفْنَدُ بَيْ وَعَلَيْهِ مَالْأَفْلُ الاحتامًا الحُكَرِيجُ الفِيَعَلِمُ السَّيْرِ وَلَا فَعَيْمُ السَّيْرِ وَلَا فَعْيُرُ عَلَى ا فَلُسُرَكُ اللهِ فَامِّا المَفْنِمُ فِنْعُلِمُ السِّحِ فَاللَّفُ وَاللَّهُ ميد مرجاكم وكأمان عريما الأنعان فلاتفساق في مازلَة وَلانْسَارُ اعَلَيْهِ فَرِنْسَا عِلَيْهِ فَهُوسَ إِعْلَيْهُ فَهُوسَ فِيكُهُ اغَالِهِ ٱلْحَبَثُهُ وَسَاكُنْ إِلَيْكُمُ كِيرًا وَلَمَ إِكْنُ اخْتُ أَنْكُورُ ذَلِكِ بَصِينَ وَمَكَادٍ وَالْنَارِجُوااَلُكَ النَّمْ وَأَكِلْكُ مِسْعًا هِا اللَّوْنِ فِي خَاكَامِ لَا يَقُواْعَلَيْك السَلَم سُوُا حنكَ المُنْجَنِه وَالنَّهُ أَمَّعُكُم المُنْنَ ٥ مَكُ رِسُالَفُنُوجِ نَا النَّجُلِ لَقَامِيهِ والمنعسر اللكاست والما

الوحائلات التاكنان ألغ فبلناهام الأب والاتاسكان الهاالستية ولاتي لم اكتُ إِلَيْك بوَضيهِ حدِيدٌ إِلَكُمْ الْوَصْيَاهُ اللهِ هِعِينَ المرفَّ لُ أَنْ عُبِّ بَعْضَا الْحُضَّا وَهَافِي المجَنَّةُ أَنْ سُعَى بِسَبِ وَصَابِاللَّهُ مُعْلِلْتُهَاهِ الوصية التي أوصيت لاَيُعُزِّوُنَ إِسْوَعَ السَّيْخِ الَّذِي خَارَا لِحَيْنِ الْمِيْنِ الْمُعَالِمِينِ اللَّهِ الْمُعَالِمِينِ المُنْفِقُ المَنْفِقُ المُنْفِقُ المَنْفِقُ المَنْفُولُ المَنْفِقُ المَنْفُولُ المَنْفِقُ المَنْفُولُ المَنْفِقُ المَنْفِقُ المَنْفِقُ المَنْفُولُ المَنْفُولُ المَنْفُولُ المَنْفُولُ المَنْفِقُ المَنْفُولُ المُنْفُلُ الْمُنْفُلُ المُنْفُلُ المُنْفُلِ المُنْفُلُ الْمُنْفُلُ المُنْفُلُ الْمُنْفُلُ المُنْفُلُ ال

نوجا الماكند رُكُفِيهُ الله فاول المنته المناه عن المبالة المناه آليسالة الكلية للوعنا ومحدالها كالم حَةُ الله لايفيل الاحوة وَمَنعُ النّبُنّ يُرِيلُهُ وَنَ أَنْ مِ لَكَشَخِ الْعَالَمْيُومَلِ لَحَبِيْنِ اللهٰ كَالْاحُمُ الْجُولِ بقباؤهم وبولم وتخرجهم المقامر الكيسك إنها الجبيئ عَلَى كَالَ الْمَلْكُ وَأَضْرَعُ النَّهُ فَلَ إناالجبيب لأننشته ما تتخل الشن رباط لحت بو طرفك وتصريج سيطرك فنافيك وففيك ولفك وكفك وكأ لاَ إِلَا يَعِلَ لِحَرْهُومِ اللَّهِ وَامَّا مَرْ يَعِلَ لِيْسَ جِلَّا انجَاالَيْنَا الْإِجُوهُ وَشَهَدُ وَالْكُمِالَصِّدُ قِنَ فَانْهُ لَمْ يُوَالِّلُهُ قَلْ شَهَالُهُ الْمُرْبُوسِ مِنْ الْكُلِّ وَالْجُقَّ عَنَب مُعْيِكُ فِي فِي وَلَافِحُ وَالْعُطْمُ رَهُ إِلَّا ابْطًا شَاهِ لَهُ وَلَجُرُ ابْطًانَشُهَ لُلهُ وَقَدْ عَلِيَ أَنْ السُّمُ عُما أَلُولُادِي سِعُورَ بِلَا إِنَّ الْمَالِمُ الْمِالِمُ الْمِالِ أَرْسَهَا دِنْنَاصًا دِعَةً وَلِلْشَيَا لِثِينَ الثَّيْنَ الثَّ إِنَّهُ الْجِنْيُ فِي كُمَّا نَصْنَعَهُ إِلَّا لَكُخْوُهُ وَهِكُذَّا النَّكْ وَلَهُمْ لَهُمْ كُالْجُبُ الْكُتُبِ اللَّهِ اللَّهِ فافعُلُ بِالْعُرُا الْدُيْرِيَشُهُدُورِكُ بِالْحِبَةِ لِمَامِحَاعِهُ مُلَادٍ وَقَلِمْ وَإِنَّا الْحُوالَ لَوَالْ عَالِمَا وَمَنْ حَالِم الكيت وثال الاغال لفل حسن فعلما والم مُشَابِعَةً عُلَيْكِ ٱلسَّامِ وَإِوْ النَّا أَيْضًا ٱلسَّا المامك كالمة لله لائم اس وحَجُوا فلم الحُلك عَالِكُ مُن قَافِلُك بِالسِّم الْمُنالِكُ مِن عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مِرْلَكُومَ شَنْيًا فَالْوَاحِبُ عَلَيْنَا غِزْ لِأَنَّغُيلُ مِنْكُونُ ا كك رساله بعداب بدي الشالية للَّذِرْ الْجُوانَا فِلْ لِحْرْثُ وَقَلْ كَذِبْ الْإِلْكِيْسَا فِي عَيْدِ عالموللنالو المن الازوداء اعلياته أنْدِبُوْطُ وَأُونِينَ الْذِي عَبُ ازْبِرُ أَأْسِ عَلْيُمُ لِيسَ يَقْلُنَا ومجله الزاجيك متاذكرة اعالة الزيصنة اثا

رِسَالَة بِهُوكِ الْجِيعِقُوبِ نَرَكُوامَ لِنَهُمُ فِي الطَّلَّيِّهِ الفُّصُوَى مَوْتُوفِينَ فِي وي إلغاد دالشابعة وتاف لبذي فخنفظا بهمالى دَلِك البَوْم العَظمَ مِن الموداعيك يسوع المسيم الجيعِقُون الالذيرَ بَوْمُ الدِّيْنِ وَهَكَا الطَّاسَّادُ وْمُوعَامُورًا واللَّه أجبهم الله الان المحفوظير المدعوريا سموسو اللؤاد كروها الفرضواعا هذا السبل المشيخ الشاعلنكم والزغمه والجند تكثولي لكزانها لماريوا والطَلَقُوافِ لِرْجَسَدِي بِن فَعُلُوالْمَالِلا الإجبال فركراني فالمالخ صلحتهدا والكاب والغوافي الناوالتلامك بالقضاء الغادل ويشبه النكرمنيل شركة خلصنا فاصطردت ازالت اوليك ابضًا هَوُلاءِ الذيريرون الأجلام فاللم النكر واسكك مرائع بكدوامع مرية واحدة والاب يعشون اجتنا كهروبعصوردوك الترفورو الذي فعد الاطهار الساع تفقد أخناط بنااناس على الأنجاد أربخ إنهال كيسرالله الكافيك الماحات هُمِ اللَّهِ يَعْمُوا وَهُا الْفُصِيْدِ لَهُمْ يُجَوِّلُونَ الشُّطَانَ وَجَادِلَهُ مَجَلِجَسُكِمُ وُسَّى الْمَجْسَرِ بعُلَةً الهناالَ العاسَّةِ وَيَلْفِرُوْنَا لِلَّكِ الواجِد ازَيِكُ كُلُ فَصُومِتِهِ لَهُ فِرِيَّةً لَكُنَّهُ قَالَ أُوحُوكُ رُيْنَا يَسُوعُ النَّهِ وَاحْتِ أَنْ لَذِكُمْ الدِّفَاعَةُ مَ الله الما مؤلار فالمهريف زون ما المعلوب كِلْ شَيِ السَّالَةِ فِي المُنْ الْأُولُ خَلْصَ عَبْهُ مُرْ وَإِمَّا الْأُمُورِ الطَّبْعِيَّةِ فَانْمَا بِفَعَالُونِهَا كَالِيُّهَا لِمِ انص مِن وَدِ فِي الرَّةِ النَّاسِيةِ الْمِلْكَ الذَّر لَيُومِوا وصاببندون الغال كمهااتم ويساقا يبر به والغُ الكلامالدين لم خفظوا واستهزيل سُلكواً وَيَظُلَّا لَةِ بِلَعَامُ وَبِالْحُرُهِ الْخُرِّقُولُ وَيُجَادِلُهُ

متكر واالقول الذي قالة الرشل فكهما وسُل إنا فؤرح ومرمعة فلكؤا وهولاء فرالمنسوعلهم يسوع المسجولاته مقل نقاته فالفالكراته سبكوب المكومون الذبريشعور بالعشو الدنس فلويم والخرالة النافان قوم مستهرة وكرست وفي المالية وَيَشُونُ وَنَفُونَ مِعَوْسِمِ بِعَبُرِيَّقُونِ كَالْعَامَدِ النَّي الدِيسَة فَ مُولِاء المُفْتِرِفُو (النَّفْسَانِةُ وَوَلَالُكُ لاما فَهُا وَي مُطَرُونَ مِن لِازِياجٍ وَكَالاسْعِارِ فِهُمَّ الرَّوْجِ قَامًا أَنْتُمُ إِنَّهُما الْحِبِّا فَاقْمُوا عَلَا إِنْمَانِكُمْ الطَّافِرِ الفاسبة النبات الله لأنمن والمقتلعة مراضوها اِذَلْصَلُوْلِ مُوجِ القُلُينِ وَاحْفَظُوْ الْعُوسَ كُمُ الْمِنْ وكامواج البغرالها بسنرور بحريهم وكالمكال الألهته فاتمان وتحكفه كتنايس وكالمنيء والجاه الظلة اللواق الطله ومعفظ فرسط الأكد الذابمة فكعض كنوه عاج خطاباه وبعضا الجوهم وَقُلْ بَيْ عَلِي اللَّهُ وَلَا وَ الْحَنُّوخُ الْدَيْ هُوَ النَّسَالِعُمْ ادكانواعصومين ويغضا عكصوم التاج خَلُوا لَهُ وَعَالِهُ وَدِ الرَّبْ مَنْكُامُ وَالُولِ الوفِ وَاسَنِّهُ فِي وَهُمْ وَكُونُوا مُبِغِضِبُ لِلْمَالِقِ اللَّهُ فِينَ مِن لَكُنْكُونُواللَّاطُهُ الْوَالْمُلَافِرَ لِيُكَالِينَ حَمِيعِ الْبَسِّنُ وَسَكَّتُ فار الدَّكُ مُنافادِرُ أَنْ عَظِمْ بِعَبْرِدُلُونِ فِي عِنْ جميع النفؤس على الأعمال لنه كفروا فيها وعلى عَيْبُ وَيُلْقِمُ كُو أَمَامَ مِحِكُمْ بِعَبُودُ نُسِّ فِي سُرُورِيكُمْ المطلام الضعي الشاق الدي تكافية اللهورة عَابِلَةِ رَبِّنِا يَسُوعَ الْمُسْيَرِ لَدُالْحِنُو الْحَطَّةُ وَالْحِيرُ الخطاه فهؤلاء المغضؤب عليه الملوث وكالنث والسَّلُطَارِقُ لِللَّهُ وَوَالِكُلَّالِهُ الْمِرْعِ يشيعون فشكوانهم وتنطؤا كعظام افواهم جَبِلَتْ بِسَالِةُ بُوْدًا وهِ كَالْ سَالِلْ لَا وَيُتُمُلُّفُورُ الوَجُو النَّفَالُلِدِجِ ﴿ امَّا النَّمْ إِلَّهِ الْكَجِّ الجواريو الإطهار ملوام تخفطنا الجيد المي

اَن بُوحنَا صَبَعَ بِالْمَا يَوَالْنُهُ نَصَيْغُونِ بِرُوْجِ القُلُبُّ بِسُهِ وَالْاَبِ وَالْإِبِ وَالْرُوْجِ ٱلْقُدُسِ لَلْالْوَالْوَ السَرِ مِن بَعِدُ لِهُ الْمِحْتِبُ وَقُلْمًا هُمُ مُنْعُمُ عُورَ كال المالية سَالُوهُ وَفَالُوالَهُ مِاسْتَكُ هَلَ فَعَلَالْتُمَانُ وُدَالِلْكَ اللسرائيل قال لَهُ لَبْسَتْ هَا اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّا فُكُوا اللَّهُ وَفُو الْمُ الذي فوأخبار الشلاب واتبر الاكار الافقات والازمان ألم تركها الاب غي سُلطانه المادية درسايسها المناهان وَلِصِ إِذَا أَفُلُ رُفْحِ الْقُلُ مُعَلَيْكُ رَغَبِكُونَ فَقِيَّةً وي كانب الأعمل وأن المل الوقيال الله وَالْمُونُونَ الْمُسْهُودًا فِي أَوْرِيسُلُمْ وَفِي مِنْعُ مِنْهُودًا السَّا المُعَلِّلُ الْعَيْلِ الْعَيْلِ الْعَيْلِ الْعَيْلِ الْعَيْلِ الْعَيْلِ الْعَيْلِ الْعَيْلِ الْعَيْلِ الْعَيْل وَالْكَفَاحِيهِ الْاَنْ عِنْ فَلْمَافَاكُ هَلَامًا لِإِفَا فِيزِ لِذِهِ مُمْ قَلَّكُنَّبُ كَابًا وَلَا إِنَّا وَفِيلًا فِي بَيْعِ ٱلْأَمُوْرِالِنِي ينظرور اليعضعي وقب لله شجابة ثمثوارع بكارتنابسوع المشويفعلها وسعلتها جتاليوم عَنْ مَا مُنَا أُمُ يَنْفَ رَسُورَ فَهُومُنْطُلِفًا وُجِلُهُ الذي مَعَدُ فِيُهُمْ مِنْ الْكِالْكِ الْوُصِّى الرُّسُالِ الْهُ رجلاز والمفازع يعبلها فرائيض ففاللاه انهاالنجاك أصُطْفًا هُ بِرُوجِ القَيْسِ لَهُ لَيْكُ الْذَبِّ لِرَاهُ بِغَسَّهُ الحلبلة وملالكم تنفرسور فالشما فعنابسوع الذي إدهوج ويمربعك الزبانات تثبره وادتعبريفيا صَعِدَعُنُكُمْ إِلَالْتُمَا يُوَمَكُ الْمَا يُكُولُونُ مُعَالًا إذكازية واله وتنعفه مغام لكؤت إلله والكل الْمَالِيَّهُمَا وَمُرْبِعِ لُكَدِّلِكُ رَجِعُوا الْمَبْنِ الْمُقَاسِعِ الْمُ مَعُهُ مِرَوا وَصَاهُم اللا يَرْجُوا مِن يَبْتِ المَقَلَقُ اللهِ مَعُهُ مِن المُقَلَقُ اللهِ مَعْ المُقَلَقُ ا مرجبا يُنْ عَ طُوْرًا لَنَيْنُورَ وَهُ وَجَانِبُ أَوْرَتُهُ الْمُنْ عُنُو بَلِينَظُ رُوْلِمِيْعَا دَالاَبُ ذَلِكَ الَّذِي مُمْعَنْ وُمْتَى

ين المعُدِّسُ وهَكِذَا سُمِّيَتُ نِلُكِ ٱلفَرْيَةُ بِلُغَةِ مِرْطُويُو البَّنْتِ وَمِرْبَعْد ازْدَخُلُواضَعِدُ وَالْإِيْلَا المُلْالْكُلُخُ لَيَامَاعُ الدِي عَجَنَهُ حَقُلُ لَكُمْ لَانْذُمْلُو العُلَيَةِ النَّهُ كَانُوا بِكُونُورَ فِيهَا بُطُرُسْ وَيُوحُنَّا وَيَعْفَى فِيْفِ رَالْمَامِيرَازَ وَارَهُ مَكُوزُكَ رَابًا وَلايا وَيَفِيهَا شَا والدراؤس وفيلتسرونغوما ومتى ويزنولوم از وَيِاخُلْ خِلْهَتَهُ الْخُرُ وَيَلْبِعِ الْإِنْ لُواجِيمِ نَعُفُلْإِالرَّجَا وَيَعْقُونَ إِبْرَحَلْفَا وَسَمْعُونَ الْعَبُونِ وَيَهُودَ الْحَبُعِينِ هَولا بِهُمَا لَوُ امْعَامُوا صِبُونِ عَلَى الصَّلَاةِ بِمَفْرِ وَلِعِهِ: النبركانوامعناه كالهنا النابان الذي فيه دخلاج عَلَيْنَاسَيْنِ مَا يِسُوعِ اللَّهِ عِلَا لَكِهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمِيَّا مَعْلِسُونَ وَمَعَمَرُ لِمُ إِيسُوعَ وَاحْوِيدِ وَفِي بِلْك الاليؤم الذى صعدف مدعد ما إلى الماء أزيكون الانام وقف معور الصفا وسط اللهيد وكاب هَنَاكَ عَفَلُ أَنَاسِ عَجُومِ رَمَايِهِ وَعَشِّرِينَ السِّمَا وَقَالَ هُوَمَعُنا شَاهِ لَهُ إِنَّا مُنَّهِ وَافَّامُوا إِنَّا رَبُحُ شَعَ الَّذِي ُلُعَ بُرُسْتُ الذي يَسْمَى يُسُطِسُ وَمَتَ إِسِّ فَلَاصَافًا بَا إِنَّهُ الرَّجَالُ الْحَوْنَا فَلَكِمَا زَيْنُكُمْ أَنْ يَكُلُ الْكِيابُ وَفَا لَوَاانُ إِبْهَا الْمُطَلِّعِ عَلَى مَا فِي قُلُولِ لِجَبِيعِ الْفُطْهُرُ الدى فَانْ الْمُعَالَدُ وَجَ الْقُدُسْ عَلَيْنَا رِدَا وُدَ الواجد الذيخناق مرفقة بن الربية المرتقب في عَلَى مُوْدَ الذيكَارُدِلَكُ لأُولَٰئِكِ النُرْكَانُ فرعة الخدمه والرساله التينج عنها بهؤد السطاق يَسُوع مَجَلَانَهُ كَانَ مُحْصَمِ مَعْنا وَفُلْكُ انْ الْأَفْعُهُ وَهُلِهِ الْحِيمَةِ هَالِالْزِ الْمَالَةِ لَهُ حَقَلًامِ الْجُرَالِ الْحِطْبَةُ المابلاه والقواالفئاة فضعك تسلتياس فأخض وستقطعا وجعدعلى الانصطابسة من وسطوو ويست الجَوَارِيِّرُ الْأَحُدُى عَشَرَ وَلَمَّا ثَمَّتُ الْمُوالِحُسُبُنِ ادكانوا مجتمعيرة عاليه فيزكاز عالشما بتنافق اعشاه كلها وطهرت فيوبع بنها آبيع الشاكنبر

سُلِّدَانِ لُوسَا القَرِيْسُدِمِ الفِيرِوَانِ وَالْذِيْرِ فَكُمُوامِنَ رؤميه بفؤد ودخلا والدئن مرق وكطش والعرب هَاجِرَنَّهُ عَهُمُ وَهُ مِنطِقُونِ النِّينَا غِلْعًا جِبُ اللَّهِ وكانواسعنون كالهروبهة والديفول بعضهم المعضما هذا الامرو والجرؤزك انواسته زيوريهم ادبة ولؤن هَ وَلا مَسْرَبُهُ اللَّهُ وَسَكَّرُوا أَ وَبِعِثُ لُ دلك وقف مُعُول الصَّفَامَع الاَحْدِعَ سَرَ الْأَحْدُ، وقعصونة وقال باانها الزجال البهؤك باحملا ف اوزشائم المَاهِنِه فاعُ مِنْهَا وَانصِنُوالِكَالَامِ فَانَّهُ لسرالا مركا تظنون انفولا سكادى لانهامال سَاعَةِمِ النَّهَا وَ وَلَكُرُهُنِ الْمَعْ الْمَعْ لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ يكون الأيام الاحرة بفول الله اسكب مربعي على لا على وَنُتَنِي بِنُوكُم وَ بِنَانِكُم وَشَالِكُ وَشَالِكُ وَسُالِكُ وَسُالِكُ وَسُالِكُ وَسُالِكُ برور المناظر ومشاعكم كالورالخ لام وعاعبين وعالماء المكث مرزؤج فتالد الاتام والنتوك

كَصَوْتِ ٱلذِي الشِّديدُ وَعَامْتَكُمْنُهُ جَيْعِ ذُلِكَ لَبَيْتِ آلنى كَانُوْ الْمِيْجِلُونِيًّا وَتَرَأَأْتُ لَيْمُ الْسِنَهُ كَانَ ننفسيم تالانار واسنقرت عا واجد واجدمتهم فامتلاقاكالمهرين توجالفك س ثمبد واازينطقو ملسّار لسّان كالازّار وجُهُونهم النّطور وارتجالا كَانُوانْكُانْ فِي بَيْتُ ٱللَّقَالَ مِنْ الْقَالِيَّةِ بِهُودًا وَلَ جِمِيْعِ الأَمْمُ الْإِبْرِيْحِتْ الْمِتْمَ أَوْقِلَا كَا رَذَلِكِ الضَّوْتُ أجتم جميع الشغب وارتخوا لازل نئانا انساما مهم كأرَيْنَ وَهُمْ وَهُمْ بِبُطْقُونَ بِلِعَالِمِمْ وَكَانُوا مَبْهُونَانَ وَمُنْعِبَهُ وَاذِيقُولُ الْعَلَامُ إِضَاحِيهِ الْمُولارِ الذِبَ يَنْكَارُرُكُلُّهُمُ الْيَتْرَاثُمَا هُجِلِيْلَيْوَنَ فَكَيْفَيْشُمَعُ مِنَا نَسَانُ لِعَنَا زُلِهُ اللَّهُ الدَّى فِيهِ وُلِدُنا إِكْرَادُ وَمَاهِيُوْنَ وَالْابْنُونَ وَالْذِبْرَيْ لَكُوْنَ عَالَمُهُ به وُدًا وَقَرْإِ دُوْتِرُبُن وَمِن لِلاد فُونُوْطُسْ. وَمِنلا اسم ومربالا فروعيه وفنفوليا ومرمض وم

لطرُولِكِياه مُعْلَى طِبُيًّا مَعِ وَجُولُ: بِالنَّهِ النَّالَةُ الْخَالُ مِنْ والد لُ الأيابَ في السما والجراج عَلَ الأيض دَبِيًا بِنُ أَنْ كَاحِيْمِ بِاعُلانِ مِعْلِ وَاسْ الأَمَاد اوْدَ الله وَارًا وَمُخَارِ اللَّهُ إِن وَالشَّهُ مُن مَقْلِ الْمَالِطُلُمُ الْمُمُّولِ اللَّهِ فَلَمَاتُ وَدُهِ إِبْضًا وَقُبْرَهُ عَنْدُنَا إِلَى الْبُومِ وَدُلِكُ فَسُلُ أَنِهِ إِنَّى يَوْمُ الرَّبِ العَظِيمُ الْمُرْهُونِ وَكُلِّرُ يُنْعُوا ماسم أَرْنَ عَبْنَ فَمَا إِنَّهُ الرَّجَالُ يَابَيْ إِسْرَابُ إِنَّ الْمُعْدَةُ الذكارية وكازيعل لقدافستملافسها الدمث مَنُا الْكِلْمِزُ الْرُسُوعَ النَّاصِرِيُ رَجْلُ طَهُرَعِنَامُ صليه بخليع إكرسيه فق أفروالصر فالمه وتكأعالاكسم الذي بترك فالهاوية ولاجتكة مِ اللَّهِ بِالفُّوي وَالَّايِّاتِ وَالْعِيَّاتِ الْبِيَعَ لِيهَا الله عَلِيدُيهِ مِينَكُمْ كَانْعُلُوْنَ لَنْمُ فَهَالِ الْذِيجِانَ عَارِ فِسَادًا وَلِيسُوعِ هَالْأَفَامَ لِللَّهُ وَتَحْزِبا جُمَعِياً مفرزا لينام ضابوع الله ومشبيه واسلمن سِهُ وُدُهُ وَهُوَ اللَّهِ النَّفَعَ عَنْ مِبْ اللَّهِ وَالْجَنَّةِ اللَّهِ فِيلِيهِ الْكِفَرُهُ وَصِلْبُهُوهُ وَقَلَلْهُوهُ الْأَزَالَيَّةُ الموعد رؤج الفكرن وافرع هذه العطيد النائثم أفامة وَيْقَضَحُاصَ الْهَاوِيَّةِ مَجْلَ الْهُلْمِكُنِّ الارت رؤنها ونسمعونها الألبش أود صعِدًالِ بر ہ مؤمولہ سحالہ بُمُكِنِ أَنْ مُسَلِّ فِي الْهَاوِيهِ وَذَلِكَ أَزْدِا وُدَقَاكَ الشَهَا وَمُخُولَاتُهُ هُوفَالَ قَالَ الرَّبُ لِرَقَّ لَ كَالُوتُ لِرَقَّ لَ كُلِّرُعَنْ بَمِيْنِ حَةِ الْمُعَاعِلُكَ عَجِبُ وَطَعَلَامَنِكُ فَلَيْجُ الْمُ عَلَيْهِ كُنُ ابْجِيْرُ فَانْظُو ْ إِلْ سَيْدِي فِي كَالْحِبُونَ اللهُ عَنْ سُهُ كَلِا أَقُلُقُ مِعِلَهُ ذَا يَعْمِ عَلَيهِ وَبَهَالِ لِسَابِي بالحفيقة حنيعال إشرابنان أزالله جعليش عملة وجشد كابضا بجل أكان إلانك لمنك ففني النصليُّهُ وَانْبُرُرُا وَمَسْجِا ﴿ فَاسْمُواْ هُنِّ الْأَفَاقِلُ حففَ عَلْدَبُهم وَعَالُوالسَّمْ وَنِ وَلِسَّا بِرَالرُسْ لِنَ الهاونه والمنزك مفتك أنغى الفشاد اظهر

كَانَ عِنَاجُ إِلَيْهِ وَكَانُوْ الْكُلَّ يُؤْمِدُ أَمَّا مُلْاَرْمِينَ فَ ولا : فِي فِانْصَنْعُ بِالْحُونِينَا فِي الْكِيمُ مَعُونَ تُوْبُوا وَلِيصَطْبِعُ المربك المتغيروا وأفراؤا كانوا يكسرون البيت آلانسان فالأنسان منكم بالسم الرب يسوع المسنج الخُنُيزَ وَكَانُوْايِنَالُوُرَالُطْعَامَ وَهُجِدِ لُوْنَ وَسِفَاقُلُوْهِم مُ لغُفْرَانِ لِخِطَامِهِ فَي نَفْ لُوْ اعْطَيْهِ الرُّوحِ القُّدُسُ خُ كَانُوْ السَّنْيُولِ لَلْهُ إِدِهُمْ مُجُنُّوُ وَمِنْ مِنْ مِيمِ الشَّعْبِ وكان رينا بريدك لهوم الدريجيون البيعة النبرية بمخوه الزن المنا ويحلام اخركتبر وكان بنما بُطُوسُ الصَّفَا وَبُوحُنَّا صَاعِدَانِعَا إِلَى كَازَيْنَاشِلُهُمْ وَكَارَبِطِلُ البُهُ وَيَعُولُ الْمُصِولَ المنكل وقت صلاة فشعشا عان وأدابر والمتعلم مِرْهَا فِي الْفَبِيلَةِ الْمُلْمَوْبِهِ وَفَيْلِكَ إِمْدَهُ الْأَسْ مِرْبَطِر الْمِدِ بَهِمُلُهُ الْفُوْمُ الْلَيْكَ انْوَامْعُنا دُوْنَ منهر باسنفلا وامنه واستغواوزاده ذلك Je ارُياتُوابِهِ وَيَضِعُوهُ وَبِأَبِ الْمِيْكِالِالْذِي يُتَحَالِجُسَرِ وَ التُوْمِ يَحُومُ ثُلَبُهِ الْمَانُّهُ مِنْ وَكَانُوْ الْمُواضَيِّرُ عَلَى ليَكُرِ بِمِثْلُ الْقِيدِيَةِ مِنْ أَوْلَيْكُ الْدَيْنِ يُنْكُلُونَ تَعُلِبُ لِجُوارِيِّنَ وَكَانُوابِسْ يَرَكُونُ فِي الضَّلَافِ الهُيْكُ أَنْ فِهِ لِلْمَا بِأَيْ مِنْ يُعْفِي وَيُؤْخَّا ذَا خِلْبِرِ الْ وق المراكلة وكانت المسدة تكون كالنفس المُنِكُ نُطَعُونُ يَطِلُ الْبُهُمَا أَرْبِعُطِيًا هُ صَدَّقَهُ وَالِمَاتُ كُنْنُ وَجُرالِجُ كَانَكُ لُونُ عَلَا لِدِي لِحِوالِيْنَ فَفَرْشَا فِيْدِسَمُعُونِ وَبُوجَنَّا وَقَالَالْمُنْفَرْسُرَفِينَا دِينَاتِ ٱلْمُقَاتِّنِ وَكُلِّ لِلْهُ الْمُهُوا كَانُوا مُعْمُعُونَ فامَّاهُوَ فَنُورَسْرَفِهُ هِمَا الدِكَارْيَظِيُّ أَنْ الْخُنَّا مُهُمَاسُّتُما وكُلْشَيْ كَازَ لِهُ كَازَلِكُمَّالَهُ وَجُفُولُمْ وَالْمُرْكَالَ مَعْ اللَّهُ مُعُوِّرٌ لِيمْ الدَّمَةِ وَلِافِصَّةً وَلَاثِقَ المُكَانُولِيبُعُونِهُ وَكَازَنْفَتُم لانسَارِ لَسَارِ كَالشَّولِي

والما انتز فالغد سراليا رهز ورس الترك لأفاتلا أن اغطيك ماهولى بالبررتبايشوع المشير الناصري قِـمُوامُشِ ثُمُ امُسَكَة بَيلِهِ الْمُنْ فَي فَالْكَ السَّاعَةِ بُوْهَبِ لَكِيرَ وَامَّا ذَلِكِ الْمِدي فُورَ البِرالْجِيَاةُ فَلْمَوْهُ وَ كاله الما الربي المراد الموات و المربي الماتنا استطلفَت رِجَاله وعُفْراه فوتَب وَفَامَ وَمَشَى وَخُطَلَ معهما الاهنكل وفورمسي وحعل بظفروبسي وَبِاعِلْ إِسْمِهِ لَمَا لَاللَّهُ تَرُونِهُ وَانْتَهِهِ عَالِهُونَ هُوَاطْلُوْوَشُّكُونَ وَالْإِمْآنُ الذِّي وَاعْطَاهُ هَا فِي والبنوالية هوذكال الشابل الديكان تجليز كظل الصِعِهِ أَمَامَكُم الْمُعَنِّنُ وَلَكُمْ الْأَرْبَالِخُونِ يَوْمِرُ وَبِسُل الصَّدَّقَهُ عَلَى الْهُمَاكُ الَّذِي يُدَعَى لَجِسُنِ فامتلواجيرة وتعجباماكان وادكان تشكابته الااعلمانكم بالصلالة فعكم كمارة كافعل فالم ويؤخنا صرع البهج معالشف ايدهم بهوتوك كَالْشَوَالْمِينَ سُبُوفِادَى بِوعَلِي فَوْاوِجِيْعِ ٱلْأَنْبِي آارَ المآلان بطوات الذي فواسطوان سنمات فإ بؤلم مسنية قلاخله فأفتؤ بؤاوا رجعوا وغم حطايا ره را وَبِالْبِكُمُ إِنْ مَنْ الرَّاحِدِمِ وَقَامِ وَجُهِ الرَّبِ وَبِعَثُ والفينعور كابوطال فزياانها العجال بولساليل وَمَانَهُ حَمِوْرُومِهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُولِدُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مَا بِالْكُونَ عَبُرُ مِنْ هَا لَوَلَمْ نَفَرَشُونِ إِنَّا لَكُونَا لَا يُنَابِقُونًا وَسَلَطَانِنَا عَلَىٰ إِهِ إِنَّا لَا يُهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَاهِيْ وَ الدياتاه بشغللتما أنفتل الالماوالديم فنا إلاه إره بمروالاه المعتق والاه يعقوت ارلاه كُلَّ شَيْءٌ تَكَلِّمُ الشَّعَلِي أَفِوْاهِ الْبَيَامِ الْقِلْاَسِيْنَ أباينا على المتديسة عالمتهج الدائثم أسكم ووفي مندالنة ودلك ان فوسوقال الألفية المخد به إِمَامُ وَجُهُ مُلِأَطْسُ عِلَالَهُ قَدَى كَازَلُو جَالَ يُطْلِقُهُ البِيّام إِخْوَالْمَ مَنَّالُ لَمُعَاطِيعُوا فِحَالَا فِكُوا الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ ال

عُظِمًا عَلَافًامُوْهُ الْحَالَوسُطِ جَعَلُولِينَا لِلْفَهُا وَكُلْفُنْرِلانِفُولِ دَلِكُ النِّي هُلَكُ لِللَّالْفَرْرِ باية فَوَة وَمِا يَ إِنْهِ عَلَيْهُ اهَلَا عَنْدُ ذَلِكُ الْمَعْ الْمُعُولُ اللَّهِ عَلْدُ الْمُعَالِمُ عَلَى مِرْشَعُهُا ﴿ قِالاَبْدِ الْمُهُمُ الْدُيْنِ لِكُنُ صُمُولِكُ لِنِي الصفامن روج الفُدُن وَفَالَ لَهُمَّا رُوْوَهُمَّا الشَّعِبْ والنائ كابؤا مربع لا قد نطقو اونا دُواعله ع ومشاج اسرائل اسعوا الصنابة كاليومنان الأبار وانترانا الانبيآ وإنا اليناف الذع عانة عَلَجِسْنَةِ صَارَتُ لانشَانِ عَمَّا لِمَّاذَابُوعَ لَلْ والله لاباينا إذفال لايرهن أزينساك تتبارك معوابل Je فلنبتز كك وناوجم عشعب اسك الدائة باسم الأرعن أكرافاته الله أولا وأرسالها والمرارك بسوع الغير الناصري الديانة صلبمؤه ذلك الأرجعة اوسوبواعن بالبحرة فنبناه وابتكاك الدبعنة الله مربئر الاموات باشه وقف مكا الشُّعْبِ بِمَالِلْلَّكُلِّمْ وَتُبْعَلَيْهِم الْكُمَنِهُ وَالرَّبَادِيَّةُ وَالرَّبَادِيَّةُ T3 صَعِيمًا • فَهَالْهُ وَ إَلَجُ اللَّهُ كَارُدُ لَمُّونُهُ • المتمالِمُعُشَّرَ ورووسكالميك إدمر فول النعلم الشيب البنابين وموضارة أسلاله والسائيرات وغيره ونداير بالمسير عرفه أندم فبرالاموات فالفواعليها خلاص لانة ليش وجد إيهم اختف السماعط الأيدى وكلسوم الالغري لالكاكارف وناوان للنَّاسُ الذي وَيُثَبِّعَ لَيْ يُحْمِيلُ إِنْلَاسَعُولُ كَانَهُ مِنْ وَلَلَّا كَ أَيُوالِمَا شَعُواالْكِلَةَ آمِنُوا وَكَانُوا فِالْعِنَّهُ عَجُونِ يطرس وبوخ الجقالم اعلانية وفيه والتم الانعوان خُنسة الف تَجِل وَللفِد اجْمُع الرَّوْوسَا وَالسَّاجِ 10 الكات وانها اميان معنوا مها وقلكانوا وَالْكُنَّبِهِ فِي رُوْشِلِمِ وَحَنَازِ عَظِيمُ لِلْكُنَّةِ وَقِيانًا وَ يع رَفُونَهُم مِعْ يَسُوعُ كَانَا يَسُرُدُونَ وَكَانُوا إِي فِي وَيُوْحَنَّا وَالْكَسْنُدُرُونِينَ وَالَّذِينَ كَانُوامِعَ بُهُ

أَية ٱلشَّفَان فلا اطْلَقُوهُمَا أَقُلا إِلَا خُتِّهَمَا فَقَضَّا عَلَيْهِمُ آرْ ذَلِكِ الْقُعَدَ الَّذِي يُرَى وَافِقْ عَمُا فَلِكُونُ وَ كُلْمَافًالَ الكُنْدُ وَالْاشُكَاحُ وَالْكَتَدُهُ وَهُمُ يَطِيْقُونَ أَنْفُولُواسْيًا رَدَيًّا عَلَيْمَا مُجَدِّينَهِ لِمُوا لماسمَعُوْ ارْفِعُوْ اصُوانَهُم الى السِّحْبُعًا قَالِلْهُ عَازُنُّ ان والمرتجفلهم وطفوا كله يقول اصاحبه انتَ اللهُ الذي حَلَفِي النِّمَ النَّهُ وَالْانْضُ وَالْجَدِ إِنَّ مَانصَنْغُ مِعَدُبْنِ الرِّحُلِينِ فِهَا هِي اللهُ يُعْطَاهِ فَالنِّي وكأمما فبهاانك الدي نطفك برؤج الفكس على كَاتَتْ عَلَى لِيهِ بِمِلْ قَلْ مِانَتْ لِجَيْعِ سِكَارِ لَوُ يِسْلَمُ لسَانِ لَهُ اللَّهُ وَدَعَد كَ لَمَا ذَا أَرْجَتُ السَّعُوبِ والمااكا والي حيد المنابع منا الحرف الشعب رما دم والأمرة تت باللطل فانت ملوك الأرضون فينك فهَ ذُهُ الْكِلِيكُمُ الْجَدَّامِ الْنَاسِ مِمَالًا لَا لِيَمِمْ فَلَعْظُ 44 والمترو جميعاعل ألت وعامسيد والأكمت ونفيته والنما الانكاالتنه ولايعلا اجلاناتوع اجه في حقافه نه المبيد على الفدوس البالب والمُنْ المُسْجِونُ فَأَجَابُ مَعُورًا الْضَفَا وَوَجَنَا وَفَالَ لِمِيْمِنِ والماعة الوَجِيْدِيشِوْعِ السِّيْءِ الدِي سَخْنَهُ فِي مِنْ يُرْدُدُسُ وَمِلْاطُسُرُ النَّبْطِ . مَعْ الشُّعُوبِ وَمِعْ الْسَرَاجُ الْ المنافية المنافة المنافة والمنافة والمناعات والمنافة لِيَعْعَلُوا كَالْقَلْمُ مَا يُلُكُ وَمُسْتِمَا لَ وَكُمْ مُنَا لَا وَمُسْتِمَا لَكُ وَكُمْتُ مِهِ دُوْهُمُ اوْتَرَكُّوهُ إِنْ وَدُلِكُ أَنَّمُ لِجَدُوا سَبِيًّا ازيكون والأزابضائات انظر الى تدمور يعاقبوها بومخل أشعب لانطال ساريان ﴿ وَمِبْ لِعِيْدِ إِنْ أَنْ يَكُونُوا لِمَا إِدُوا الْجَلِيلِ فَمُ اللَّهِ يُشَيِّ إِلَيْهُ عَلَى النَّهِ الْإِنْ عَلَى كَانْ وَدَالِد اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَدُكُ لِلاَشَعْبَةِ وَالْجَرَاجِ وَالْأَيَانِ الْحَالِيَةِ فَالْسِر اليح مرائع بنسنة لذلك الزكل للريكانية

إئنك القُذُوسِينُ وَعِ الْمَشِيءُ فَالْطَلَبُو اوَنَصَرَّعُوا كَانَنُ لَدُضْيَعَةُ فِاعَهَا وَحَآسِمُ مَا فُوضِعَهُ تَزَكُّوا لَكُالُ الدِّكَانُوا فِيهِ تَعْنُعُرُو وَامْتَ لُوالِاجْعُمُ عندارُ خل النُسُل وَأَن رَجُلُكَ أَنَا لَهُمُ وَنُبْسَ ا مِن رُوح الْقِدُسِ وَطَفَعُوا يَتَكُانُونِ عَلَاسِةٌ عَلِيةٍ معايراند النكات إشهاسف رااباع قريته واف 112 4 إلتيه وتحاركم فألفوم الذبركانوا المينواقك مِنْ لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُواللَّهُ وَعَالَبُتُعُظِ عَلَى مُن وَاجِدُ وَيَفِيسُ وَاجِنَّ : وَلَهُكُمْ أَجَرُ مِنْهُ بِفُولَ نِــُ المان و وضع م تحف ارخل لجوارين وقي ال (اله ما) (م ٱلاموال المكانث مثلك المالة وأكرك لشي سمعون ماجندنها ماما لك قدملا الشيطار فالمات هَجِوَالْ أَيْعِبِ لُدُرَّدُوجِ القُدُسِ وَتَجْرِي ثَكِيبٍ عُ فَن كَازَ لَهُمِكَا زَلِلْعَامَّةِ وَبِعَوْمِعَطِبُمُ لِمِكَازَ أَلْحُوالِيَّ يشهد ونع والمتبامة الرب بشوع المنيع ونع وعليه الفَرْيَةِ الْمُسْنَى كَانُّكَ الْكَفَالْ إِنْيُّاعَ قَمْنُ لَا السِّلَانَ المعَدُ ايضًا النَّ كُنْ الْسَلْطَ عَلَيْهُمْ الْإِنْ يُفَدُّ الْمُ كَانُ مُعْمُ اجْمَعِبُرُ وَلِمُ يَكُرُ فِي هُمُ انْسَانًا في لبك أن تَفْعَلُ هَذَا الْفَعُ الْبِشَرَاعُ اعْدَانُ اللَّهِ فَفِيرًا وَذَاكِ أَزَالْمُ يَكَانُوا مِمْلَكُورِ الْفُرَكُ عُلِ الكربالله فلاسم حَبْبُهامنه فالكلام وتعومانك وَالْمُنْ إِنْ كَانُوا بِيُبِعُونَهَا وَمِا تُونِ مُمْرِ الشَّيُ الَّذِي HE-وكانت عافة عظمة وجميع مولا، النبر معفا يْبَاع وَكَانُو ايضَعُونَهُ عِنْد الْحُلِلْجُوارِيْنِ وَكَان يُنْتُعُ إِلَّانِدَانِ اِنشَانِ كَالَّمْ آلِدَى كَازُ يُحُنَّا كَالِيَّهُ فهَ وَاللَّهُ إِنَّ هُ مِشْمَاكُ مِنْ مُعَافِقًا وَالْمَحْوِهِ فَلَفُوهُ وَمِرْبَعُ لَا يُرْكُ بِيلَا مِنْ اعْلَاتُ وَخَلَّتُ فلالنيوسف الذيئية بزيابام فيالجوارتب المراتة من يُوازك المَنْ تَعْلَمُ عَاكَانَ فَعَالَ لَمَا الذيشن لألعناكم الكلاوي الذي بالافترث

مِنْ رَوْنَ وَكَانِكَ تِرُونَ لِهِ مِنْ وُزِلَا لَهُمْ مِنْ لِلْدُنْ لِلْهُ وَلِي الْوُرْشِلِمُ الْذِكَانُولِيا تُورَاكُرْفِي وَبِالْيَهُرِكَانَكُ مُكُونُ مِمِ أَرُوا جُحَسَاتُ وَكَانُوا مُرَو عُلَهُم المُتَلِاعَظِمُ الكِينَةِ وَجَبِعِ الْنُرْمَعُ ا جِسَالُ الْذَبُرُ فَي نَعْلَمُ الزَّمَادِقَهِ فَالْفَوْ الْانْدِيكَ الرسل قاحك وهرفانسر فهم وجلسوه جِنبُ بِمَلَاكَ الرَّبَ فَخِرا لَجِنبُ لَيْ لِأُولَخُ جَهُمْ وَقَالَ لَهُمُ انْطَلَقُوا فَعُوْمُوا فِي لَمْ يَكُن وَخَاطِ مُوا الشَّعُنَ لِحَيْعِهِ فِي الكِلاتِ دَاتِ الْجِيَاةِ فِي رَجُوا وَقُنَ ٱلنَّيْحَ وَدَخَالُوا الْمَيْكُلُ وَطَفَقُوا لِعَلَّوُكِ فامّاعظم الكينة والذين عد فعقوا الصحابي من الماء ومساج النمرأب كوقح والالتعزالة والالال فلاانطاق الذبرف في فور في الجنس معادُ والمِقْبلير وَفَالُوا وَجِهِ فَالْكِنْسِ مُعْلَقًا بِحُرْدِهِ والجزاس انضاقيا ماعا الانواب ففي العالم الم

سَّعُوَّزَقُولِ لِهَلِّ كَالْلَهِ بِعُمُّا ٱلْفُرْيَةِ فَفَالَثُ نعتص يصدُّ افعًالَ لَمَاسَعُونَ مُعِلَ الثَّمُا الْفَفَّتُما عَلَيْحِ رِنَةِ رُوْجِ القُدُسُ هَا هِذِهِ اقْدَامُ دَافِيَ رُوْجِكَ بالتاب وهرعزجونك وفي لك الشاع وبعيب سَيِّقَطَتُ فِدَامَ رَجُلَيْهِ وَمَانَكُ ﴿ فَلَخَلَ وَلَكُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال وَالْفُوْمُامُيِّنَاةً جَمَاوُهُ اوَدِهِ مُوالِمَا فَدَفُوْهَا إِلَّ جَابِ بِعُلِهَا وَكَازَخَ وْنُ شَدُرُ وَجَيْعِ ٱلْبُعَــةُ وَ وَقِحِيْمِ اللَّهِ رَضِعُوا مِنَا \* وَكَانَتُ مَكُونَ عَالِيكَ الجواريبن أبات وجراج كثيرة والشغب وكانوا كالفرد وواوشا بماريخ عبن ومراناس المزي لْرَيْكُونُ لِجَدِّجُتُرِي أَيْدُنُوامِنُهُمْ بَلِكَا لَاسْغِيب يُعَظُّمُ مُرْ وَكَازَ لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْرَبَ بِرَدَادُ وُرَاثِي تَعِعَل رِجال وَنسَام، جَتَى اللهُ وَالاسْوَاوَ بُحُ رِجُون المؤضى إدهر مطرحوز علالاسرة والافرشاع ليكون مَثَى أَمَّال مُعُون مَجُلَع لَهُم وَلَوْصَا وَالْطِلَّهُ

113

وَغَيْنُ شَهُودُهُ لَالْكُلُمُ وَلَوْحُ ٱلْقُلُسُ الْلَكِ الْعَطَّاهُ مناك أجلا والسبع عطيم الكناء ورووس اللهُ للَّذِينَ يُومِنُونَ فَلَاسَعُوْلَ مَالِالْكَلاَحِجَ لَوْا المَيْطَ فَ يَرُولُولُ مِنْ وَطِفْقُوالُيْفَكُرُونَ عِما يلنَهُ وَابِالْعَضَبِ فِطْفَقُو الْفَنْلِهِمِ فَالْمَالِمُ فَيَصْرُو أَجِنْكُ وَمَ مُحُوَّرُ المنازأ عكمتهاز الوليك النجال آلدرجيسه والنبخ مرالفَ رَيْسْبُرُكَازَاسُهُ عَالِبْ لِمُعَالِبِ لَمُعَالِلْ وَلَاهِ هُوْدَاهُمُ وَقُوْفُ فِي لَمْ يَكَا يِعَلُّوْ زِالْشَّعْبَ عِنْلَةُ لِكَ وَمُكَوْمُ مِنْ الشَّعْبِ فَامْوُ أَنْ عُرْجُ آلَيْهُ لَ انطلة الرؤؤشامع الشرط لعضر وهرلاما لعسف الحابج جئنا بسنرا وفال لمريلانها التجاك لانتم كانوا بخا مؤرم بالشفي ليلازج وهسوز اِسْرَائِكُ وَاعْلَىٰ فُوسِكُمْ وَانظُرُ وَاعْلَيْنُعْ فلاجيا فالمرافا مؤهمة المروث الحفال فبال السراب المرم ولا القور فانه من فاله المان من المنافع ا عَظِيرُ الْكِينَةِ يَقُولُ لَمُ النِسْ فَلْكُنْ الْمُرْمَاكِمُ كَارْقُلْ قَامَ نُوْدُنُنْ وَقَالَ عَلَيْهُ سِهِ اللَّهِ شَرُّكُونَ وَقَالَ عَلَيْهُ سِهِ اللَّهُ شَرُّكُونَ و ازُلِانَكُ إِنَّ الْجِلَّالِ مَلَا اللَّهِمْ فَإِمَّا انْتُهُفِقِ فَالْأَوْرُبُكُ فنبعد بخوس ايمع زاية ركان فاماه وفقت اقالنب المقائش مرتع لمحثر وتخلبو اعكنا دمقيلا مَعَ أَنْ تُعَرِّقُوا وَصَارُواللَّكِشُونَ فِي وَقَامَ يَعُلُّهُ بِمُونِدًا الرقط أجاب بطرش معالرسك وقال كمراته اللهافك الجابات الآيام التي كالله المنكتبون بازيطاع اجعن وأفضر مرالناير وأزالاه أبأينا الجزية فعك ل بشع يجثير في الزو فاما هي المام يشوع الذي المُؤتِّ لَتَمُوهُ مَا يد بُكُمْ إِذِ عَلَفْمُ نُوهُ مات والدبرمع أعبد دوا والازا قول للا عَلِّ الْخَيْسَةِ وَهَمَا الْمَامِدُ اللَّهِ وَالنَّاوَ فِي الصَّاوَرَفَعَهُ تعجدُ فَاعَرُ مُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِرِ وَالْرِكُونَ مُ اللَّهِ الْمُعَالَثُ بمبيد ويفي إسرابيل النوبة ومعفرة الخطابا

مِكُم يُشْهَلُ عَنْهُمْ الْهُمُ مُلْلُونُ يُولِّ الْحَجْمَةِ مَدِيدِ الْمِكْرَةُ وَمَنِا الْعَلَيْلِ الْنَاسِ فَانْهُمْ سُوْفِ مِوَجُالُهُمُ عَلِيهِ الْأَلُولُونُ فَالْمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ بَغَيَالُونَ وَبِرُولُونَ وَإِنْكِانَ صِلْلَهِ عِلْيُسْ الصَّلَاةِ وَعَلَجْهُ وَالْكُلَّهُ الْكُلَّهُ فَيْنَتُ مَنَّهِ الْكُلَّهُ بُنْ كِنْ خُلُولُ لَعْلَكُ مِنْ وَكُولُ فُلْكُ مِنْ وَكُولُ وُلِكُ وَالْتُحْلِقُ لَا اللَّهُ مِنْ وَكُلُّولُ ف المامج ميع الشغف فاختار وااستافانوس مدلخ مَقَاوِمِيْرِيلَهِ \* فَأَجَابُوهِ إِلْفَوْلِهِ وَدَعُوا الرُّسُكِ كازَمُهُ لِيا الْمُمَانَا وَرُوحِ الفُكُنْ وَفِيْلِيَّنَّ وَفِرَاحُوْلًا وَجِلْدُوْهُمْ وَأُوْصَوُهُمْ إِلَّا يَكُونُوْ الْمُكَّلُواْ بِشُمَّ ويتقنأن وطهنؤن وفأركؤنا وسقوليوس الدخاك يشُوع المسير ، يُمُ اطلقُوهُ فرجُوامرَ بَهُ ليبُهم الانطأ بي مَوِّلاً وفِفُوا بَهُنَ لَى الرَّيْنُ فِي الصَّلْوَا وَهُرِ فَرَحُوْلُ إِذِكَانُوْافَدَاهُمْ لُوْالَيْ مَانُوا مِبْجُلِ وضَعُواعَلَيْهِ إِلَيْكَ وَكَابَتُ بِشَرَى اللَّهُ مَنْشُولُ آلاسُ فَلْ مِونُوا بِهُدَوْنِ لِيَعْلِمُ لَا يُؤْمِرُ النَّعْلِمُ وَكَازَعَ لَكُ التَّالِمِيْنَ بَكُثُولِ إِنَّ النَّهِ حِلَّا عِنْدًا وَكَازَتِ النَّهِ حِلَّا اللَّهِ عِنْدَا فالميكان وقطئت والتنشير المؤررت السوع وممع كتاري فاستعلام المنان فاستا المنبخرة وقيلك الإلاتكاثر النامنة وكأنك اسطفانوس فكارك فأبعد وفقة وكاربغل ايات تَلَقُّ وَالْتِلْمِينُ الْيُونَا بِهِنِ عَلَى الْعِبْرَ الْبَبْنِ فَإِنْ وعَايُبًا والشَّعْنِ فَوتَ فَوْرُمْ مِعْمِ بُلِّعَى جَبِّمٌ عُلَاعِنِهِ ادامله وليشخفن يعير وبغفلزعهم وحاصمك لوبزطينوا وقيروا بنون وسكنا والبون ومرافعال ﴿ يَوْمِ وَلَهُ عَلَانُ شَالِلا شَيْعَ شَرِحٍ يُعِ مَعْفَالِ الْمُدِيثِ فبليفيًا ومن اسيًا فكانوا بجاد لورّا المتافانوس وَقَالُوا لَهُ لِيسَ يُحُسُنُ مِنْ الْنَبُرِكَ كِلَّهُ اللهِ وَخَلْمُ ولمريكونوا يطبقون التوت مقابل المحكمة والرفيج الموايد ففيش والازيال وق واخاروا سبعة رجال

وَحَيانَ وَسَكِنَ فَحَرَانَ وَمِنْ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ٱلذَكَازَيُنْطِوَفِيْهِ حِينَبُدِ ارْسُلُوا وَجَالِاً وَعَلََّهُمُ نَ لَمُ الْمُعْلِقِ الْمُرْضِ الْمَالِيَةِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ اريفولوالفاج فشمعناه يفوك كلفوافنز كعلى لللهُ وَلِمُعَطِهُ مَوْرِيًّا فِيهَا وَلِا وَطُلَقَ عَلَيْهِ وَلِلْ رُسِّلِينَ عَلَيْ وَعَلَى مُونِنَّى فَعَنَّهُ اللَّهُ عَبِّ وَالمَشَاخِ وَالكُّنْ فَ بَعْدِهِ وَلِمُ مِكُنَّ لِهُ هُنَاكِ إِنَّ فَكَلَّمُ اللَّهُ هَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هَلَدًا اللَّهُ اللَّ في أو ووتبواعليه وخطفوه فاتوابه الوسط اديفُولُ لَهُ إِنْ نَسُلُكُ سِيتِكُونَ عَنْ الْحَالُضِ عَلَيْ الْمُ الجيئ وَافَامُواشِهُودًاكِذِيَّةٌ وَبِقُولُواأَزْهَ الْحَلِّ وَيَسْعُدُ وَيُنَا وُ وَيَسْنُونِ لِأَيْدِ الْبِعِمَالِهِ سَلَّا الْمِعَالِمِ الْمُعَمِّلِةِ وَلِيَا الْمُعَالِمِ اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ وَلَا اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال النَّنْ هُدِي عَنُ إِنْ يَخْكُمُ لِلمَّامِعَا وَمَالِلَّهُ وَافِ وَلِمِ اللَّهُ الطَّاهِ زُوْبُهُ ذَلَّالْعًا ذَاتِ الْوَعُهُ لَهُمَّا المايقُولُ الله وَمِزْتِعُدُ ذَال اللهِ وَمِزْتِعُدُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمِزْتِعُدُ وَتِكُ البِّكُمُ وُسِّى فَعَدْرَ فِي جِيْعِ أُولَيْكِ الذَّبُرُكُانِكُ فه يه إلىكن ودفع له ميناق الجنان وجيني جلى العالمحقيل والمعروا وتحدم الموجدمة ولدلة استحق فخنتة فالتؤم النامين والمتعنا مُمِنَالَهُ عَطَبُمُ الْكُنَهُ مَلُهُ فِي الْأَفَا وَبُلِّ كَلَاهِ فِي لَهُ بِعُقُونَ وَيَعُقُونَ وَلِدَلَهُ أَمَا وُنَا اللَّهُ عَسَدِهِ ع معروا جشروا فَإِنْ الْمُؤْفِقُ إِلَّا إِنَّهُ الْرَجَالُ الْحُنْدَا وَالِاللَّالِسُعُلَّ الْمُعَالِمُ السَّالِسُعُلَّ وَابَاوَنِاتَعَصَّبُواعَلَي بُوسَف وَبَاعُوهُ المصروكانِ إذالاة الحبطه ولابنااره بمزادكان تبالتهويب الله معنه وخلصة من يع الخوالية ومنية بغيلة مِ قَبُلُ أَيَّا إِي فَكُنْ كُنْ خُرْان وَاللَّهُ قَالِ لَهُ وَجِكُمْ لَا الْمَامَ وَرَعُونَ مِلْ مِصْرَبُوا فَالْمَهُ اللَّهِ الخريج مزائيف فمرائض بمجنسك ومكراك عَلِيصُرُوعَلَى إِبْنَاوِهِ فَ كَانُ جُوعَ وَصَبُقَ الأرض التح أرفاق جبنيك وحج الرهبهم أرض الكلفائي

وَحَلَيْهُ إِنَّهُ وَعِوْزُفَيَّهُ لِما إِنَّا وَإِلَّا وَإِلَّا وَإِلَّا وَإِلَّا وَإِلَّا وَإِلَّا وَإِلَّا يُحِيِّة وَفِي عَلَيْهِ مِنْ مِنْ وَالْصَانِ وَلَمْ يَكُرُ حِكُمُّ وَالْمُصْرِيْنِ وَكَانَ مُسْنَعِلًا وَكَالَا وَقَالَ لابابنامايس والمنابع والمفاق والمتعارض والمتعا الجاله أيضًا فللصارات أيعين في خطريباله فَعُجًا وَجَه لَهَا مَا أَوْلًا ثُمُ الطَّلْقُوا المَنْ الثَّا اللَّهُ الثَّا اللَّهُ الثَّا اللَّهُ الثَّا اللَّهُ الثَّا اللَّهُ الثَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال اَسْتُعَهَدُ الْحُوتَهُ بِي إِسْرَالِبُلُ فَوَالْحُ الْمُلْكِلْ لَهُ لَا يُوْسِنَفُ إِخْوَيَهُ إِسْفَيْدِهِ وَلَبَرْ لِفَرْعَوْلَ حَسَبْ يَوْسَفُ عَسْمُوتِهِ أَنْشَاوَ فَسُرًا فَانْتَعَمَلَهُ وَانْفَصَعَتْ وَفَازُال يُرِ إِذَ يُوسِّمُ فَ أَرُسُلُ فِاشْخُصُرُ اللهُ بَعْفُوبُ وَ الْحَمْمُ المُسرِيُ الديكارية عَالَ المُعَالَ المُوتِهُ جنييه وكانو إيكونون فالمهاة خشه وشبغون الله المالية ا نفسًّا \* فَمَبَطَ بِعُقُولُ الْمِصْرُونَوُ فَهُووَاللَّا الْمِا وَإِنَّهُ وَمِ الْعَنْظَهَرُكُمُ أَنْصًا وَاذِاوَا جِلْجُامَم ونُفُ لِ أَيْحِبْمُ وَوُضِعُ فِلْفُنَى الْخِكَازَ الْحِبُمُ الحَرَ وَطَفُو يَطِلَبُ البُهِمَا أَزْيَصْ طَلِحًا إِذْ يَعُولُ الناعم الوزوالي سيحموث ولما بلغ دمر الشي بالنهاالنجال المالنمالخوان فإسع لحدكالضاجير الذكازالله وعَدَ إِنَّ هُمُ مِهِ مِأَلَّهُ سَمْ كَازَالْ عُفْ عَلَى اللَّهُ عُفْ عَلْ فاتَّاذَلِكُ الْدَيْكَازَلَلْنِي لَصَالِمِهِ فَدَفْعَهُمِي كَ وْوَجْمَعْ مِصْوَحْتَ فَامْمَلِكُ الْزَعَامِصُوماً لِلْ عِنْهِ وَقَالَ لَدُمَرُ أَفَامُ لَا عِلْتَا تَيْنِسًا وَفَاصِيا عَإِرِفًا بِهُوسَنَعَ فَلَرَّرُعَلِي فِيسِنا وَالسَّا الْمُ المابا العَالْ تُرنيُ مَنْ فَكُلْفَ لِلْمُسِرِلْ لِصُرِيٌّ فَعَرَبُ وَامْرَانْ لَوْنُ وَلِمَا نَمْ يُظْوُونُ وَالْعِرْكِيلِ مُوْسَى فِي إِلَا الْحَالَةِ وَكَالَسَاكُمُ وَ الْصَالَةُ وَكُالِكُمُ الْمُعَلِّدُ وَصَا بَعِبُشُولَ ، وَنِي دلك النَّمَنِ وَلِيمُوسَى وَكَالَحُجُهُوا فاقت في لهُ مُنَاكِ إِبِنَانٌ فَلَا يُمِّتُ لَهُ مُنَاكِ الْعِوْرِسَةِ عنداللة وتنتلفه اللهر عببت اليد فلاطرح

بَفْتُهُ لَكُمْ بِيَامِرُ لِخُوتَكُمُ شَالِهُ فَإِطْبِعُوا فَالْالْدِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَوْا عَلَهُ فِي مِرْبِهِ طُورِسِينَا مُلَكُ ٱلْرَبِ فِنَادِيْضُطُ وَمُو والاعدة والمروية معذلك الذي كارتي الله وعُليْقَة وْقِلْاصَرُونَ فَيْ السَّعْتِ مِلْ الْمُؤْولَدِ وَكُلُوالْمَا مِنْ الْمُورِسِينَا وَهُوَالَّذِي لَلْكُلُّم عَا تِفَدَّمُ لِينْظُرُ وَاللَّهُ ٱلَّذِي بِالضَّوْتِ: أَمَا إِلَّهُ أَمَا إِلَّهُ أَمَا إِلَّهِ اللَّهِ الج لِبَعْهَا فَالْبُنَا وَإِنْ الْمُوالِدُونَا الْمُنْفَاقُمْ وَالْكِنْفَاقُمْ وَالْكِنْفَاقُمُ إرهبيروالدائبو والديعة وب واذكان وين تَرَكُّونُ وَيقُ لَوْبِم رَجَعُوالِلْ صَوْرًا ذَفَالُوالْمُ وَنَ مُرْتِعِدًا وَالْرَحِينِ يَجْتَرِي انْ يَغَرَّشُ فِ الرَّوْبَ انْ 53 اصْنَوْلِنا الْهِدُّلِينَطْلِقُوْ اقْدِّامَ الْمِثْلِلَةُ فَالْمُوْتِي وَ لَهُ الرِّي أَخْلَعُ خُفَّيُكُ مِنْ مَكُ مُنُكُ لا وَالاَفِي الد حريحنام لرض في السناندري المات في الج انْ فِهِ الْمَاعِ الْمُعَالِّمُ اللَّهِ عِمَانًا عَالَمُنْ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا معكوا أينع لافيال الأوام وفيحواد بالج الافتان شعبي مصر وسمعت ذفرانه فرات لاجلصه وكانواننع وزيعك إناهم فرح الله فلكم فهار الازاد فيسلك إعض فوسم فالمنالد كفروا ليكونوا يعبد ورج بوق النمائكا مومحنوب بِهِ وَاللَّهِ كُونَا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ في تاب الإنكاة العلِّي واربع بن المناة والبيرة بعت الله النه رئيسيًا ويُخلِصًا عَلَى بَدَ عَدَاكِ فَرَيْتُمْ الْخُولِلْفَايَابِي إِسْرَابِيْكِ بَلَاحً فِي الْحَدِيثِ خُمُفَيْلِكُمْ اللك الذي والعُلْيَةِ فِي الْعُلْيَةِ فِي هَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَ هَا اللَّهُ كِي وَكِوْكُ الْمُحُمْرِ الْمَانِ الْمُشْبَاهُ النَّيْ الْمُحْتَامُ الْمُلِّعِينَا الْمُحْتَامُ الْمُلَّا أخُرَهُمُ إِذْ صَنِعَ الْآياتُ وَالْعَايِبُ وَالْحَلَامُ وَالْفِ لتكونوانسية وزها الأنقلكم الكائقة مزياب هَاهُوُدُاجِاشُهَانَ الْمَالِمُ الْمَاكِرُ فِالرَّبْهِ كَالْوَيْ 

نفُوسِم وَجعَلْوالبِصِرُونَ اسْتَالْصُرِعَلَيْهِ وهُوادِ ذلك الذي المروس للمنعنف والشبه الذي الله كَانَ عُلِمًا لَا إِمُانًا وَرُوْجَ الْقُدُسِ فَازَّتُونِ فَالْسَمَاءُ هَ نِهِ النَّاكِيْ الْمُولَاتِينِ إِذْ فَبِلَّهَا أَبَاوُمَا وَيُؤْسُّعُ فِي فرائى عنالله وبسوع الماع يبرالله فقال هاندا عِزَ الْأَمَمُ الْذِبِرَاحِرِجُهُمُ اللَّهُ عَرْفِحِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَرْفِحِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَرْفِحِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَرْفُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَرْفُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ أرى السَّمَامِفْتُوجَة وَابْرِالْبِشَرِادْهُوَقَالِمُوْتُوبِينَ الذي طفروا لجنفا أماد الله وسنال أنصنع ميسكنا الله فضّاجُوا فصّاجُوا بصَّوْبِ عَالَيْ وَسَلَّهُ وَالْذَائِمُ مُعَالِمٌ وَ الله المعقود عَبُرانَ المُانَ بَى لَهُ البيئة والعلى وَتَوْعَلُوهُ الْمُعَمِمُ وَإِخْدُوهُ فَاخْرُجُوهُ خَارِجَ المنهَا لمعكن منعة الايدى حمافال التبي الاستماء وجعَلُوْ إِيرُ حُوْنَةً ﴿ وَالذَّبْنَ مِنْ مُوْاعَلَيْهِ وَضَعُوا لِياكُمُ كُرُسْن وَالانض وطعلت الْمَابَيْتِ بنُونَ الْمُابِيَّةِ بنُونَ الْمُ عندرجا كأبيك عضاؤوك فكانوا بجوالسطافان قال الزين والم كارض ومكار الجي البراك هي وهُوَيُصَا فَيَهُولُ مَارِينًا يَشُوع المَنْفِجُ أَفْيِلُ رُوْجِي النح مَعَنْ مَوُلاء كُلْمُ وَمِالْهُ الْفُسَاهُ الرَّفَاتِ عَيْر البك وللأسحكة يف بصنوب عالي وقال بادلا المنتونين الفريق الفرائم فكأحير مَقَاوِمِينَ لُرُوجِ الْقُدُنُ وَمِي الْمَالِكُولَةُ الصَّالِ نَقِمْ هُمُ مَا يَهِ الْخُطُيَّةِ فِلْمَالُ الْمُلَاهِجَةُ فَاتَ فانة إيماه ومزالانبيان لم يُضْطَهَدُهُ وَلَمْ يُعْتُلُهُ أَبَّادُمُ شَاوُول فَكَارَ <del>هِجَا وَسَرِيكَا لِ</del> فَالْمِيلِي الْمِنْ فَعَلَيْتُ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْم دكاك البوم اضطها وعظيم فالبئعة في فويسكم قَالُواالنبُنُ مِعْوَافِالْبُوجِ الْيَارِ الْدِي الْمُاسْلَمُيُ ونكد واكله وفري فودا وفالتامرة بماخلا وَقَيْلَمُوهُ وَقَيِلَمُ الشَّرْيُعَهُ بِوَصِيَّهُ اللَّابِكَهِ الزشل فقط وازليعالام ومتفريخ السطفانونين وَلَرَّغُهُ فَطُولُهُا فَلَاسِهُ وَالْمَالُ الْمُتَالُولَ جَنِقًا فَ

كان طعبه بالمغر ماناكب رأفاا مُدفوا فيلتس وْدُفْنُوْمُ وَالْمَالُو اعْلَيْهِ كَأَبَةً عَظِمْهُ وَامْاشًا وُول الذيكانَيْسَمُ لَكُونِ الله باسُم رَسْايسوع السبع. فكازيص طهيئ ببعة الله إذكار بنخل المنازل وتجنت وَكَازَ الرَّجَالُ وَالنَّسْلَ الْمُصْلِطُ فِينَ وَانْ يَهُونَ الْرْجَالَ وَالْنَسَآ وَيُسْلِمُ لِلسِّحِ. وَأُوْلَيْكِ الْذُبُنِ الساجرايصا المرواعن وكان مصلاب للشراخكات تَعَبِّرِقُوْ الْمَانُوالْجُولُونَ وَيُعَادُونَ عِلْمَا اللَّهِ \* وَالْمِنَّا مَا رُالِاياتَ وَالْجُرَالِمِ الْكَادَالْكَانَ الْنَجْرِي عَالْكِلْهِ فيلقر فانجل والمحديثة الشامرة وحقر أبناد الهم وَكَالْنِينَ وَسِغِبُ فَلَاسْمِ لَلْوَارِبُورَ لَلْدِينَ بالخريشة المسبع وادكار الفؤه الذبرها الأسعو بَيْنِ المُقَدِّثُ أَنْ مُعْبَ السَّامِ وَقُدْ مُلُوا كُلَّةُ اللَّهِ كالمقان الفايضفور البه وكانوالفنعور كالما أُرْسَلُو اللَّهُمِ مَنْ مُحُولَ الضَّفَا وَيُوحَنَّا فَا غِيرَا وَصَلْبِهَا يقول له ولا ته كانوارو والأيات المنتج إلى وَدَاكِ عَلَيْهِم كَ يُقُلُوا رُوْحَ الْقُدُسُ لِانَّهُ لَمِيكُنَّ حَلَّ اَزْكِبْيُرُاكاً مِنْ تُعْتِرِيُهُمُ الْارُواجُ الْغِينَةُ · كَانُوا عَالَجَهِهُم مِعْدُواتَمَاكَانُوابِصْطَبْعُونَ بالمِرَّيْتَ . كُفُتْ فُوْرِيْ مِوْتِ عَالَ وَكَانَتُ حَرُجُمِهُمْ وَاحْرَقِلَ يسوع السيع فقط عندذ إك كانوابضعو الذعليم مُقَعَدُ وُنِ عَرْجُ بِرِيوُ الْوَكَازَ فِي إِلَى المَالِبَ وَفَحَ وكانوانق أوروح الفدش فلأرائ بموب عَظِيرٌ وَكَا زَهُا لَ رَجُلُ سَاجِرُ الْمَهُ سِمُورُ وَكُلُكُ الله بوضع ايد يلخواريس فقب روح العُداني التطريخ يلك المدينة وطالح يترا وكارتض البهماما لإإذيقول اعطيا فالاالطاق بهجُوعُ شِغْبَ السَّامِرَةِ وَإِذِكَا لَا عَظَيْنَةُ شَامُ كَا يَعْمُولُ ليصون الذي اضع عليه اليد يقيل رؤح القدس إِنَّا الْكِبِيرُ وَكَانُوا بِطِيْعُونَهُ كُلَّهُمْ وَذَلِكَ اللَّهُ وكاد تدامال ليداكا بروالجماع وكالواليولون هده مرة الله العظيد

التَّعِياللَّهِي فِعَالَ لَهُ مَا أَفُهُمُ مَا لَفُكُ الْمُعَالِكِمُ مَا أَفُولُ مَا أَكْمِهُمُ الْفُرِكُ مَا أَفُولُ ف الجم من عُسْرِ إِن كُونَ عَمْمَ الْمِنَالُ فَطَلْبُ الْمُهُالِينِ ويقعي يضع لزُمْتُهُ فَامَّا فِصُ لَ لَكُمْ مِ الْدَيْعِمُ فِي الْمُعَالَ 28 المنتي ها فُوذا مِن المانغون الاصطباع فأسر

والله معون ما الا معك من منال الملاكم معلى الله طَنَفُ أَنْ مُومية الله بِعَالِيهِ الدُّيَا نُفُنَى لِسَالِحِ ولافرعة فقط الأماتي لافلك ليسكو يستفير أمام الله أي تُرُون مِن إِلَهُ هَا إِوَاطُلُبُ إِلَا اللهُ فِلعَلْ إِنَّهُ فِلْعَلْ إِنَّهُ فِلْعَلَّا إِنَّهُ فِلْ العشقاك لازادى أنك كمدر ومعدالا الحات بمرفال أطلبا أنماعني الفركلانف لعكي رهده الني فلتما فامّا بُطُرْسُ وَيَوْجَنَّا لِمَا مُسْلَعُهُمْ وَعَلَّالُهُمْ كَلْهُ الله رَجْعَا الْمِتِ الْمُعَدِرُ اللَّهِ وَقَدِيشًا فَ وَيُحَكِّنُوهُ لِلشَّامِرَةِ وَأَزْمَلَاكَ الزَّنْكَلُمُ فِلْدِ وَقَالَ لَهُ فِي فِانْطُلُوفَ الْطَيْبُرةِ إِلَى طِرِيُوالْحَرَى الْمُنْفِظُ مِن أَوْرَسُلِمُ إِلَيْ عِنْ وَقَامَرُ وَانْطُلُو فَاسْنَعُبُلُهُ مِنْ كَازَقُدِ قُلِمُ مِزَالِدِ فِي وَكُلِقَ لُلْفُرْمَلَكِما الْمُ وهوكاز السلطعلج يعكرانها وكاز فلحاله وَيَهُكِ ٱلْمَعُدِينِ فَلَا يَجِعِمُ ظُلِمُ الْمُعَاكِلِمُ الْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

فالطويو كانواو قُوفًا مِهُونُونِ وَالْمُكَانُوا الْمُكَانُوا الْمُكُونُ فِيلْبِسُ وَلَهُ عَايِنُهُ لَيْضًا ذَلِكُ ٱلْخَيْرِ الْحَالَةُ كَالَ الْغَنُونَ فَقُطِ وَإِحْلُونُوا يَرُوزُ الْجَالِيْفِي مُوسَاكُولُ يسروخ طَرِيقه مسر ورًا وَامَافيلسُ وَخُوده مَ الاَرْضِ عَيْثًا هُ مُعَنوَّجًا ن وَلم يَكُنُ مُن وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ومزفياك كافع ول وَيسل فحيم المدن حيصار مامسكوابيه وادخلوه المدمشة فليت ثليه الوام إِلْ قَدِينَا اللَّهِ فَامَّا شَاوُولُ فِكَا أَنَّكُمْ لَيَّا لُقُدُّ الْحِجْتِ كَبْصُرْ وَلِمَاكُكُ وَلَهِشَرَتْ وَكَا رَبِيمَشُونَ الْمِيدَ الفَتْلُ عَلِيَّا لِمُنْكِبِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل حَدِيْكَا عَالَى لَهُ الْمُنْ فِلْرُومِامِا جَدُنِكَا فَعَالِ هَا أَنْ فَاللَّهُ الصَّفَيَّة وَيَعِطُوه الماهاالِيَّة مَسْفَ لِإِلْمُافِلَ فِي الرَبُ قُرُوا نَطَلُو اللَّهِ عَلَا الَّهُ فَاوَ اللَّهِ يَسَمَّ لَكُ مَعْمَ وَالْمَسْر انعج يعالاونشاد بسيروز فهفه الطريؤ يسايرهم ويَنْبُ مُوْدَا يَحِلَّا طِرُسُونِ عِلَيْهِ الْمُنْمَى الْمُؤْكِ الْمُعْلِيد والمنطق المروشلة والكارم طلقا وقد الكان ويضلى إذرائ فالتوكا وخلاسه فينباقد وحافي بَبْلغَ الْحِعْسُون وَاذَاقُلُ فَاجَاةً بَعْتَهُ بُورُمِ السَّمَاءُ يَهُ عُلْيُهُ لِكُلُّمُ البَّصَرُ فَأَجَابَ حَبُنِياً وَقَالَ مَا لَيُّ إِنَّى إلا الشرق على والمنقط على وهيه على الأرض وتنبع صوالًا سَعِيْت مِن مِن مِن الرَّيْلِ الْمُلْمَاتِمُ مِالْقِدَةُ اللِّينِ اللَّهِ الْمُلْمِينِ يقُول لَهُ شَاوُول شَاوُول لِمَادَاتُطَارِدُ وَالْقَاصَعِبُ مِ ٱلشُّرُورُوهَا هُنَا أَيْضًا فَاللَّهُ سَلَطَانَا مِن رُوسًا الما عَلَيْكَ أَنْ وَكُولِ الْحِبْثُةُ مُرْفِعًا لِكُمْرِ لَانْ مَادَتُ الْجَهَنِهِ أَنُهُونُوكُ لَمَنْ يُدْعُولُهِ الْمِيكُ فَوْالَكِهِ ومفقال له الزَّب المايسوعُ النَّاصِرِينُ الَّذِي يُطارِدُهُ الرَّبُ مُ فَانْطَلِوْ فَاللَّهُ لِمَ إِنَّا يُعَيِّنا وَلِي مُلِي مُما مَرَالِلْكُولُ . والمرف والخط الم يستنو المواك أكارتما بنعال وَالْأَمْرُ وَبِيٰ إِنَّ إِنَّا لِإِلَّا الْمُأْلِمُ مُوِّمُ وَمِعْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّاللَّا الللَّا اللَّالْمُلَّالِي الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّل انصنع والدال المان المانكون

تريدُ وُا أَيْعِعَلُوُهَا بِهِ وَكَانُو أَعِي سُولِ إِنْوَاتِ الْمُدَبِ نَهَارًا وَلَيْلًا لَيَفْنُلُوهُ فَعِنْدُ ذَلِكَ وَصَعَهُ ٱلْنَاكُمُ يُكُونُ نِيسًا ودَلْوَهُمْ السُورْدِ اللَّكُ لُ وَأَرْشَا وُلَ فَلِمُ الرِّيِّيِّ وكانَ بُطْلُ أَنَّ الْمُوالِتَلْمُيْدُ وَكَانُوا يَخَافُونَهُ كُلَّاهُمُ وَلَمِهِوْ وَابْصَدْ قُولِما نَهُ مَانُكُ وَأَنْ مُنَامِا إِنْكَهُ وَحُسَارَ مِهِ اللَّان لَهُ فَاضَمُ مُكِفُ الْصَوَالْزَبِ فِالْطَرِيفِ وَأَنَّهُ عَلْمَهُ وَكُونَ كُلْمُعُلِائِيةً بَدِيسَةً بِاللَّهِ النَّهُ يَسُوعُ وَكَانَ مَعْ مُرَدِّ عُلُو عَرْجُ فِي الرُّوسُلُ عِنْمُ المَّ أَنْ بَسُوع وَكَارِيْكَ إِذْ وَكَالِرَسِّ الْعُومَالِيْرُنَ وَالْصُّ وماد الَ طَرْسُوسٌ فَامِّا ٱلْبَكِيدِينَةُ فَكُلِّ الْوَالِمُنْ الْمُ وَالْحِيلِنِ وَكَازَهُ مُ اللَّهِ مِنْ الْحَرِيثِ وَبُنياتَى سَلَّا عطفة الزَّتْ وَكَانُوامُقَيِّلُهُ مِنْكَارُونَ فِلْكُونَةُ روج القدُسُ فَكَارَفِهَا يُطَرِّسُ يَطُوفُ فِي كُلْ الالقرنسين لليزكا تواسكان

وَوَصُورَتُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ مَلِسًا وُلَا حِن مِسَلِيدًا عَالَى وسلني لبك الدي والدي الدياطيوب العاقبلت كالماني وأغتام ريج الفدس ومرساعيه وقع وعينيد شي شيدة بالفشة والعامة وإبضر بم قامر والفاتد وف لطعاما وتفوى ف اماعندالتكمينالبركانوابيت ولوقنه يكأ يُنَادِي إِلَيْ الْمَانِينَ مِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ مَنْ الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِدُ لِلْمُورِدُ الْمُورِدُ الْمُورِدُ الْمُورِدُ الْمُورِدُ لِلْمُور الذي النصطباب إورسكم المعناه الاسم وَلِمَ وَاللَّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِ المَرْفِينَا الصَّهَدُونُ فَامَّا سَاقُلُ مِنْ الْمُعْوَى . وَكَالَ مَعُ الْهُورَ السَّكَانَ الْمُسْتَقِيدَ وَيُعَلِّمُ الْمُ مَ الْمُوَالْسِيْمِ فَالْمُتِ الْمُحِكِيدُ الْمُولِي الْمُحَالِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ والمركواليف أوه معليها والمكديم المعكانيوا

صَاك انسَانًا يُعَالِ لِلْأَلْوَالْ وَكَارَلَهُ عَالَ اللَّهُ اللّ وَدَعَجِهِ عِلْاطِهُا رُوالارُامِلْ وَأَوْفَعْ افْتَامِهُمْ جَنَّةٌ فَعْرِ 2115 هَدَاكِنُولُهُ إِيَافًا وَكُثِرُ الْمُنُوامِ الْرَبِينُ وَأَفَامَ فِي فَا الله بنسزور لانة كأن علمًا فقال لَهُ كَالْهَا أَشِفَاكَ بَسُوع المنسجَ الماكتينة بأولاعند شعال الدياع وكار والماكتين الماكتين ال قرفافريث لنفسك ومرساعيد قامر فلانظر البه كالسكاب فَلِسَّا رَبِّهِ اللَّهُ قُرِيْلِيْوُسْ قَالِمِهِ اللَّهِ وَكَازَ مِ عَسْلًى علا الله وصَرَفَنُهُ فَاسْتَعُوالِللَّانَ وَكَارَ عَمَدُ إِنَّا إِلْكُنَّ وَكَارَ عَمَدُ بِنَهِ مِا فَالْمِرَاةُ الطَّالِيقُون وَكَارَعَا لِمَّا خِلِيفًا مِرَاللَّهُ وَكُلِّلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُلِّلْهُ اللَّهُ فَعُ تَلْمِينُ النِّهِ الْمَالِمُنْ النَّفُسُطِعَ الدِّهِ مِنْ مُكَالُّهُ الْجُالِا ضَالِجَةً وَصَدَقاتِ كَانَتْ تَصْنَعُ وَانْعَامُرَضَتْ فِي لِكَ الْمَامِ وَكَانَ يَصْنَعُ صَلَقاتِ لَا يُرُهُ الْمَالَةُ عَيْ وَكَانَ مُعَيْبُ بُعِي وَمَانَتْ وَالْمُ عَسَّلُوهَا وَوَصْعُوهَا فِعُلِّيَّهِ وَكَالْتُ لِلْأَمْنِيَّةِ الماللة فح كاجين والله الصريد الثن الملاكالب فِي وَقَالِ مُسْعِسًا عَاتِ مِن النَّهَا لِا قَدْ دُولًا لَهُ وَقَالَ مِرْيَافًا وَلَمْ الْمُعْمِ النَّهِ لَمُنْ لُولُونُ وَيْهَا ارْسَافُ الْسَافُ الْسُلُولُ الْسَافُ الْسَافُ الْسَافُ الْسَافُ الْسَافُ الْسَافُ الْس لَدْيَا فَرِيدُنَا فَلْمَانَظُ إِلَيْهِ فَرَعَ وَقَالَ مَا ذَايِكُونُ وَالْتِيدُ رَجُلِينَ مِطْلِبُورَ إِلَيْهِ أَنْ لاَيْكُ بِيلًا أَيْهُ رَبِعُامَ الْبُهُ رِفْعَامَ فتالكة أرضكوانك وصدفانك فكصعكت فتاكر بُطُوْشَ وانطَلومَ في الله الله الله الماصعَدُ وه الالعليد الله ذكراطبيا والارفان سلايافار عالا واتسر شُرِكَحْنُ وَاللّهُ جِنْعِ الْأَرَّامِلْ وَوَفَوْرُيُّ إِنَّا لَا فَضَهُ بسيعور الذبدع فطوش فاية نادل فببشكان ونيابا كانت عزال بصنعها لمزادكانك والجياة الدَّبَاغِ الْدِيَ مِنْ يُعْجِعُ مِنَاطِ الْجَوْمِ فَالْإِذَا أَنَّا هُوَ والنطرش خرجم كالهروج في على ركبنيه وصلى يُحَكِّرُ لِكُلِمًا تُنْكُرُ بِهِ النَّ وَكُلُّ مِينَكَ \* فَلَنَا والنفس البسك وفال بأطابيت أفرى ففخ عبيبها الطلواللاك الذكار الخاطبة يحقا النتر يمع ببلغ ونظه الى بطوش وجلسك فاعطاهاية وافامكا

ال وَرَافِطُ لَهُ رُوْحِ الْقُدُ مِنْ كَلِّهُ وَالْكُنَّةِ لِيجًا لَهُ أَمَا لَهُ وَالْدِي مَظْلَبُونَكُ مَا ٱلْعِيلَةِ الْفَاقَاتُهُ والمهم فالوالد الفرينانيوس الفايد بكر مدانون حايث الله مَلْكُ مُعَدِّمُ فَوْدُ لَدُّ فِكُلُمْ الْبُلُودُ فِي الْمُؤْدِدُ الْبُلُودُ فِي الْمُؤْلِدُ الْفُلُ اعْلَهُ مَلَاكُ مُعَدِّمُ فِي الْمُؤَالُونِ الْمُؤْلِدُ الْفُلُودُ الْفُلْلُودُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبَيْبَ وُوسْمُ مِنْكِ كُلُمًا وَانْدُادُ مِلْهُ وَاضْلَافُهُ 2/E

وَفِارِينًا عَابِدًا لِللهِ مَمْنِكَا نُكَالُهُ وَاحْبَرُهُ كُلَّ عِي وَالسَّاهُ ولَ ١١٠ إِلَيْهَا فَا الْكَانَ الْعَالِكَانَ الْعَالِكَانَ الْعَالِكَانَ الْعَالَاكَانَ الْعَالِكَانَ الْعَلَيْنِ وَلَهُمْ الْعَالِكُونَ وَالْعَلِيقِ وَلَا الْعَلَيْنِ وَلَا الْعَلَيْنِ وَلَهُمْ الْعَالِكُونَ وَلَا الْعَلَيْنِ وَلَهُمْ اللَّهُ الْعَلَيْنِ وَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْنِ وَلَهُمْ اللَّهُ ال مِرْ اللهِ بُنَهُ فَضَعَد بُطُرُسْ فُوقَ الشَّطِ لِمُصَا وَقَلَ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّعِةِ السَّاعِةِ السَّعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِ السَّعِقِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَاعِقِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَاعِقِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَاعِقِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَاعِقِ السَّاعِيْلَاءِ السَّاعِ السَّعِيْلَةِ السَاعِقِ السَّعِقِ السَّعِقِ السَّعِلَّةِ الس وَإِذَاهُ وَإِنَا عِمْرُ يُوطِأُ وَيَعَدُ الْطِيَّافِ كِيْلِ فَوْرِعُ ظَيْمٍ مَارِلاً مُدَلِاعِكَ اللَّارِضِ وَكَارِفَ كُلَّ مِلَ الْعَدِ الْرُجُلِ وَكُل دَبَاماتِ الْأَرْضِ وَكَارَ النَّمْ آءِ وَكَازَ اللَّهُ صَعِيدًا عَايِلاً فُو الْمُؤْرِ الْمُعْرِبِ أَصْبَحَ وَكُلُ فَعَالَ لَهُ مُطُرُسُ كَاشَا إِيَانِ لان لِمَا كُلُّ قَطْنُ فَيَنَّا وَلارَجِنَّا ثُمُّنَا وَالْمُونِ فَالِكُّ تابِهِ مَاطِهَنَ اللهُ وَلا نَجْنِنَ اللهُ وَهَا لِكَارِ لَكُ مُرَابِ مُنعَ الْأِلْالِكَمْ وَبَهُمَا وَبُهُمَا يُطُرُنُ مُنْ حَبِّرًا فِيَفُيدُ وَأَمَّا هِ لِلْ وَاللّٰى وَأَى وَاذِهُ وَالرَّجَالِ الدِّبْلِ اللّٰهِ الْمُوالِيَّةِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُوالِيَّةِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُوالِيِّ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللل

السرفانع أمق وللم عن فه ما قال كالحكيمة الق الرئة المالية الي 240 وَخَلَ وَحِد إِنَا مُلْ الْحَجْرُ عِنْهُ وَانَّهُ قَالَ الْمُأَلَّفُهُ عَالَ الْمُأْلِفُ أَنَّا الْمُأْلِفُ أَن ترايد والسبية والسلماع والمنطور المنطيع مناهة النَّهُ لِينَ يَصُلِّ لَجُلِ مُوْدِينَ أَنْ يَعْتَرِبُ الْوَيَلَا خُلِكً الكُلْ وَالْتُمْوَانِينَ الْكَلِّيةِ الْتَحْكِيدَ الْتَحْكِيدَ الْتَحْكِيدَ الْتَحْكِيدَ الْتَحْكِيدَ سعية من الماليا فأز الماراني العالم المارين به وكالدبكام للبليل ومرع والمعود والنياسي الناس الله حسن ولادنش ومراحل الدميث يوحنا ببشوع الذي والقاصرة الذي سحة الله بكنمانعة وانااستنز لائسب بعشمال رُوجِ ٱلْقُدُ نَ وَالْفُوهِ وَهُو ٱلَّهِ عُجُانَحُ وَلَ وَانْ قُرْمِ لِبُوسِ قَالِ لَهُ مُنْدُهُ لَابِعَهُ الْمِامِرُ وَكُنْ الْمُلَّى وَيَعِلْ لَغَيْواتِ وَالشَّعَا لَكُلِّ الْفَيْزَ فَهُوُوامِنَ وَبَبِينَ وَقَبْ نِسْمِ سَاعَانِ وَإِذَا رَجُلَ قَدُو مِنْ الشَّيْطَانِ لاَلْهُ كَانِكُ ٥ وَجُرْلَةُ سَهُ وَدُعِلَ. المنظمة الماء في المنظمة المنطقة المن كُلْتُى وَجَنِع فِي وَرُوالِيهُود يَا وَوَرُوسُلُمِ صَلَوَانْكِ وَصَلَوْنَاكِ قَلْ ذَكَرَبُ قُدُامِ اللَّهِ وَالْارُفَاتِ لَيْ مَ لَا الَّذِي عَلَقَهُ الْمُعَلِّقُونَ عَلَقَ مُعَاجَشَبِهِ لَمُنَا أَوْامَهُ اللَّهُ إلىافا وإن بسمع والذي وعيط شن فانتذ ما ولاعند والمنوم الثالث واعطاه أن يظير علانية السرجيع استعان آلية الحالدي عَلَى شَطْ آلْجَهُ وَهُو بِأَنْ وَيُكُلُّكُ الشَّعْبِ وَلِكُرُ لِلشِّهُودِ الْنَيْزَاعُطَفَاهُ السُّمِ الْيُدَ وَلِلْوَالْ السِّلْكُ الْمِنْكُ وَانْكُ مَنْعُتُ عِمَنَا الد وَجُرْفُ وَالْإِبِلَ كَالْمُوسِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ أنين والأن فإيناك أناحط فاقت ارالله لنشخل مِ الْكُمُواتِ (الْتَعَبِينَ اللَّهُ اللَّ شي أوص ب معرف الله التي ففر بطر سوا المال وَيَشْهَدُ أَنَّ هَالْمُلْمُ لِمُؤْرَمُ اللَّهِ اللَّهُ دُبَّا اللَّهُ إِنَّا لَا خِيا فَالْمُعْلِيد الفاعكم السلام المنافق الجعه وللإكالمة وسعى الله وتعسم البي

228 110 ~ Jus

Bleed Through

242

المونون

128

191

الْكَكَرُ اللَّهِ عَنْكُ مِنْ اللَّهِ عَنْكُ مُلْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الكِلِمَةُ فَيُسَامِعُ إِلِمَاعَةِ النَّحَالَثُ بِيَوْسُلِمُ مراجع فارسْلُول بولما إلى نظاكية وانه لا أناه مر أَنْحَالِمَ وَلَا وُوحِ الْقِينُ عَلَيْهِ مِنْ لَمَا جَلْعَلَيْنَا لِمَا اللَّهُ الْمُ والصريعة الله فرح وطلب الجيعور أزيد وامع فتك كُنْ الْمُ الْآنِ الْدَى فَالْ الْرَبِي الْمُ الْمُ الْمُ ٱلزَّذِيمِ كُلُّ فَانْ يَهِمُ لَانَّهُ كَارَيْجُلَّاصًا لِمَاكِمُ الْمُتَالِقًا عَنْ بِاللَّا وَوَامَّا انْتُمُ فَعَدُّونَ بُرُوجِ القُلُسُ فَازُكُانَ مِن الرَّوْحِ القُدُسُ فِالْمِيمَانُ فَامْدَا مَالِنَّ جُمْعُ كُمْرُةُ اللهُ قَالَعُطَاهِمُ مِسَّا وَاهَ ٱلمُوهِبَهِ مِثْلُنَا لِذُامِنُوا مُ أَرْبِ ثَنَا بِا حَجَ إِلَاطَ وُسُوسَ فِسْ حَطَكَ سَا وَكُ بالزَّبِ يَسُوع اللَّهُ مِي فَرَحُنُكُ أَنَّا جَعُ الَّذُولُ إِلَّ 2115 فِلْ الْحُضَرَةُ مُعَالًا الْمُلْكَةُ فَالْمُولِهُ اللَّهِ الْمُولِهُ اللَّهُ اللّ اَمْنَعُ اللَّهُ وَالْقُهُ مُلَّاسِمُ عُولُ مَنَاسِكِ مُولِي مَنْ عِجِلًا لللهُ سَنَهُ كَامِلَةٌ مُعَنِّعُونَ فِالكَنْسُةِ وَعَلَوْ الْحَنْسُةِ وَعَلَوْ الْحَمْعَا وَقَالُوالْعَلَ أَنْ يَكُونَ لِللَّهُ قَالَعُطَى لَا مُوَالَّفِّ بَهُ كَبِيرًا وَمِانظًا كِيهُ مَا لِللَّهِ الْوَلَّامُ سِعْتِيرُ فِي وَدِينِاكِ الْأَيَامِ مَنْكِ الْبِيَالَمِ رَيْحُ وَشَلَمُ إِلَافِظَا لِيهِ اللهِ اللهِ المياق المياق فالماللة والمعللة المعلقة النكان مَجُلِ سُنَافَانُسُ الطِلقُوا حَيْلِعُوا فِيَبْغِيهُ وَقُبُرُسُ فعَ امرواجيه مُهُم أَسِمَهُ عَابُوسْ فَاعْلِهُم النَّهُ اللَّهُ وانطاكيه والفركم يكلواأجال الكلة غيرالبهود سَيَكُورَجُوعُ عَظِيمٌ فِكُ لَأَلِلا وَاللَّهِ كَالَّهِ فقط وكازم فموانا شقاريته ومرالف واب دِإِنَّامِ الْمُلُودِ بُوسُ فَيْصَارُ وَازَالْتُلَامِيْدُ عَلَقَدُ رِمَاتُعِل هَوُلاَوْدَ خَلُوا إِلَى الْطَاكِيهِ وَكَلُوا الْيِقَ الْمِيْنِ وَبِشُوهِم البه فدية كل واجهم أن وشمخان منة الريسلها إلى بِالْنَّ بِشُوعِ وَكَانَتُ يُدُالْنَ مَعُهُمْ وَالْأَسِّ عَبْمُ الاخوه النبر بسكنور ماليه فدنية وكفال لما صَنَعُوه عَلَدُهُمُ الْمِواوَرِجِعُواللَّهُ إِنْ لِسُوعٍ فَهُ فَشِّيعَتُ

39. 230 25 وَاصْرُوالُوالْهَا الْمُعَالِدُ إِنْ وَاتَّمَاكَاتُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

ٱرْنَهَا لُهُ مُع مِوْفِا مِا وَشَاوُلَ الْكَلْسَائِعِ \* وَحَدَدُ لِكَ النَّهِ وَضِع هَيُّ وُدَسُلِ لِكِيلَ يَعَمَّعَ لِأَنَامِن مِواْفِلِ الكَنْيْسَهُ الْبُسُرُ لِيمِ وَانَّهُ قَتَلَيْحُمُونَ أَخَايُونَا بِالشَّيْفِ فَلْمَارَا مِ أَنْ لِكِ الْعَلِيمِ فَالْهُورَ مَا لَهُ بِالشَّيْفِ فَلْمَارَا مِ أَنْ لِكِلْ الْعَلِيمِ فَيْنِيمِ الْبِهُورَ وَعَالَمُ أيْضًا فَأَخَلَ بُطُوسٌ وَكَا لَكُ الْفَطِّيرِ وَانْهُ صَبَطَّ لِعَمِفَظُونُ يُرُبُكُ أَزُعَ رَجَّهُ بَعُل الفصِّ للشَّعُت فَا بُطُ رَسُّ فِكَازَ عَجِعُ فُوظًا فِلَسِّعِهِ وَكَانَتْ تَكُورُ صَلَاثًا دَامَة والكبسَّة الالله براجليه ﴿ وَمِعْ مِلاَ اللِّهُ لَهُ الْبِي كَازَهِ مُرُود سِ مُنمَعًا أَرْيُسُلِهُ كَازَ بُطُوسُ فَاعَالِبُوفِارِشَبُن مُرْبُوطًا بِسَلْسَلَتُهُ ، وَأَلِحَ ا ڪَانُوْ اَ جِفْظُوْ لَابُوَالَ لَجِيْسُ فَاذَامَلَا لَ ٱلْنَ وَقِفَ بِهِ وَاشْرَوَ النُّورُ فِي آلِينُ وَاللَّهُ لَكُرُجُنَّهُ بُطُرِسُولُفُامَهُ وَفَالَ لَا الْمُ<del>الْعَنِيقِ فَ</del> مُسُرِعًا هَنَّ قَطَتُ ٱلسَّلَسِلَتَانِ مِنِكَيْهِ وَقَالَ لَهُ الْلَاكَ أَبْضًا مِنْطُونُ

हिंग है

23

بَطُوسُ فِلَيْ يَقْرَعُ (لَبَابَ) وَانْمُ فَعُولُهُ وَلَا مَطَودُهُ وَإَخَلَوْ الدُّوْدِ وَمَاتٌ وَلُشَرَى اللَّهُ كَازُيْلِ عُلَيْ وَلَيْشُولَ المُتُوا وَانْهُ إِنْيَارَ الْهُم بِيهِ لِيسُكُمُوا وَجِعَلَ عِلْمُ الْمُعْمُر فَلْمُا مِنْ الْمَا وَشَا وُوْلَ مُحِعَامِنَ مِنْ وُسُلَمِ اللَّهَ الْمُطَاكِية مَا وَهُ اللَّهُ الْمُعَالِمَة كف أَخْجَهُ الْنَبِ مِنْ لَكِنْتِنْ وَإِنَّهُ قَالَكُ مُواحِبُوا لمق المسكر المنافية المنافية الذي المنافية بهنال بعفوب والإجوة تمُحَرَجَ وَانْطَلَوْ الْمِكالِ مَرْفَتُن وَكَانَ 2 كَلِينه الطالب أَنْمَازُومُ عَلَيْهِ لَجْرَنِ فَلَاكَازَ الْضَيْرِكَا رَسْجِسْ كَنْ يُرْتِبُ الْغُرْسَانِ 195 N برناباوَشَهُون ٱلذَّويُهُ عَي مُكَانَّ وَلُوقِيوسُ الذَّى مِنْ وَفَالُولِكُفُ صَارَاْمُ وَطُرُّتُ وَأَزْعَ يُرُودُ سَلًّا، قِيْدِينَا وَمَا نَا بِكِيلَ لَلْذِي وَيَامَع هِينُولُوذَ سَ وَيُسْرِالنَّهُ طَلَبَهُ لَم يَجِينُهُ عَابَ ٱلِحُرّ اسْ قِلْ مُرَازِيعُ كِلُوا ثُمُ الْكِهُ وَتَمَا وُل وَفِهُ اللَّهُ وَالصَّلُونَ الزَّبْ وَبَصُومُونَ فَال تَوَلَّمُ رَبِفُودَ الْحِصْنَارِيْهِ فِكَانَ فِيُهَا مِرْأَجُلِ الْمُكَانَ لَهُرُوْحِ الْعُدُسُ أَفِرْدُوا لِي رُمَا الْوَشَاوُكَ لَلْعَلَ ٱلْمُ سَاخِطَاعَ إِلَا فُونِيْنِ وَالصَّدالِينِ وَالْحَدُولِ مَا دَعَوْنَهُمَّا اللَّهِ حِنْدُ يَصَامُوا وَطُلَّوا مُوَفَّعُوا وصاروااليه منعا وطكواا فاسطسط والكاب عَلَبُهَ الْاَيْدِينَ وَارْسُلُوهُ مَا يُوَهَ لَا لِلْاَرْسُلَا رُفْح 2,10 وَسَالُوهُ إِنَّ يُونَ أَمْمُ لَكُ لِانْ فَكُمْ لِكُورَتِهِ كَانَ اللَّهِ اللّ الفُدُسُ هَبِطَا إِلَى لَى فَاعِدُ وَمِنْ فَاكَ أَفُلُمَا وَسُارًا (مَ يُرُودُسُن وَحِدْ يَوْمِمَعْلُومِكَازَ لِمَ يُرُودُسُنِ ا إَقْ رُسْ فِلْ ادْتُكُلَّتُ الْمِيْنَ الْحِعَلَائِيسَ الْكُلَّةُ 2/3 فلسرليا والكال وجلس عط النبر الخطائ عليم وال 20 إلله وعامع الهود وكالنوح المعما بحث مما ا جَاعَةُ صَاجُوا أَنْفَ لَا مُؤْتِ إِلَّاهِ وَلَلِسْ صَوْتِ أَنْتَالِ طَ افْوَاكُلُ لِمُ يُومِلِعُوا المَافِينِ فُومِنُو الْمُعَالِينِهِ الْمُعَالِينِهِ الْمُعَالِينِهِ الْمُعَالِينِ وَازْمَلَاكَ ٱلنَّ صَرْبَهُ مِن الْعَيْدِ لاَنَدُ لمِعَظِ الْجُنُ للهِ سَّاجِرًا بِعُودِيًّا بِمِثَّاكِلَانًا أَنِّهُ الْأَلْمِ الْمُعْوِلِ الذِي لَانْ الْمُعَالَّى مَنْ

2500. جَرَالُةِ النَّامُونِينَ وَالْانْعَيَا مُ أَرْسَلِ الْمُحَارِقُونِمَا وَالْمُعَادِ فالملبن بالمنكا الناكلا الأخوان انتخاري كالماتعالية فَ إِنَّا الشَّعْبَ: فِقُ امْ يَوْلَيْنَ وَاشَّادْمُ لِهُ وَقُولَ 200 المُنَاالدَ إلى السِر أَبُلَتِونَ وَالدَّبِرُ اللَّهِ المُعَالِلَّهُ المُعَالِلَّةِ المُعَالِمَةِ ارض عان وورثم انصم واعظام النفاه يه سَنَة إلى عَنْ اللَّبِي مِسَالُوامُلَكًا وَاعْطَامُ لى قَلْسُ رَجُلُام الله طامنُ المرز أَرْبِعِوْنِ 201 205 . يُؤَخَاوَا الْجَيَّ فِي الْمِيْنِةِ وَفَقَ الْمَا وَكُرِرْقِلْ مِينَاهُ المؤالى المحدود تعلين رَجُلُحَكُمْ وَانَّهُ دَعَا ارْزَابَ ا وَيَكَاوُونَ أُورِ الْمُنْسَعُ مُهُمَا كَلَّهُ اللهِ فَاصِبْهُمَا الإلا الماليَّا الحَوْلِ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ وَأَرْسَا وُولِ الْدَي وَيَوْلُنُ مُحَرِفً الوَالِح اللهَا لَهُ وَأَرْسَا وُولِ الْدَي وَيَوْلُنُ الْمَثَلُومِ وَعَلَيْمَا لَهُ وَأَرْسَا وُولِ الْدِي وَوَلَالُهُ وَلَا الْمُحَالِقُولُ الْمُحَلِيلِ الْمُعَالَقُولُ الْمُحَلِيلِ الْمُعَالِقُولُ الْمُحَلِيلِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيلِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيلِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْم صِدُ فِي لِيسَ مِن الله مَا الله مَا الله مُنامِعَةً عَالَانُهُ فَيْ مِنْ الزَّبَ عَلَيْكُ وَ لَكُونِ عَنْ وَلَا مُنْ النَّالُةُ النَّالُةُ النَّالُةُ النَّالُةُ ال النَّ وَعَنْ وَمَ إِنِمَا عَبِدُ وَقَعْ عَلَيْهِ ضَمَا الْحَالَةُ الْمُلْدُدُ وَمَا لَهُ مِنْ الْمَالِكُ فِي مُنْ الْمُلْكِلِلُهُ فِي مُنْ الْمِنْ الْمُلْوَالِيَ الْكَالَ مرانع مرانع 200 وامتين على الرب و فامّا بولد ويرفاها فالمُهُ 20-KE

وَلُنُ أَكِ: لاَزَالِيَّهِ أَفْلِمَهُ مِنْ يُزِلِلْأَمُواتِ كِلَّالِعُوْدِ لك لَمُّ عِن السَّالَ لِهِ فَالْتَرْيُوعَ اللَّهُ عَجَمَلَ 259 الصَّالِعَالِ الفَّسَادَ ؛ كِلْقَالَ النَّالُمُغِكُمُ فَيَدُّدُ اوُود يفُول مَزُتظَنُونَ لِغَالُا لِسُكَ اللهِ وَلَكِن هُوذِ الْمَانِعُالِي الصّادِقة وَدِيمَونِع أَحَدِيقُولُ أَنَّكُ إِنَّا الْمُرك أَيْضًا النيكشي أنابالمُ إِن أَن الْحُلْمِ الْعَلَى مَنْ فِي مَا أَنْهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّ صَفَيْكُ بَرِي الفَسَادِينَ فَامَّادُا وُدُفَانُهُ خُلُمُوسَتِيَّ الرِّجَالُ الْإِنْ وَمَنْ جَسِلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ مِعَافَهُ اللَّهِ ﴿ الله فيجيله وتوفئ ووضع عندابايه ورالهناد اليكم أنسِّلُ كُلَّةُ لَلْكُونَ لاللَّكَانِ رَوْسُكُمُ ﴿ فَامَّاهِ ثَالِدُ فَأَمَّهُ إِنَّهُ فَانْهُ لَمِ مِنْ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ورووساهم مكتوكف صلاقلاقول الأنبيا المنتريقك بِكُونِ لَامَعُرُوفًا عَلْهُ إِنَّا ٱلْإِخْرِينَ لِمَا الْإِخْرِينِ لِمَا إِنَّا الْإِخْرِينِ لِمَا حِكُ إِسْمَانَ فَفَضُواعَلَهُ وَالْمُواجِمُع المُصَوَاتُ نناد كم مُعِفْدُه الخطايا ومُغِل تَكُم لَمَ قَلْ لَهُ وَا وَحَنْ لِهِ لَهُ وَاعْلَيْهِ عِلْةً وَأَجِلَّ للمُونِ سَأَلُو إِيلاطُسُ أَنْ بُرِّرُوْ المِا مُؤْسِّ مُوْسَى فَكُلْ مَن بُومُ لِهِ أَلَّا ازَيَّهُ لَهُ فِي فَلَا أَكُلُوا كُلِّ فِي مُوَمَّحِ وَبُيْ مِن الْجَلِّوِ، هُوِيَنُهُ رَّنُ انْظُرُو الْأَلْكِيلَا يَانِي عَلَيْكُمُ الْرَقِيلِ الزلوي عزلك سبر وجعلوه والفير وازاله افامهب دِ ٱلْأَنْبِيَ إِنَّالُطُ رُوايامُنْغَافِلِبَرُواغِبُوْا فَاتِّي برالامول وطهراناماك برالامول والماكات مَعَ الْ مِن لِلْمِيلِ النَّرُوشِلِيمْ وَهُولِا يُهُمُّ الْأَنْ لشاعك فأبامك عكالانضد فؤريع واتب شَهُ وُدُلَةُ عِنْدَ ٱلسِّعِنْ وَخُرْبِيشَ كُو بِالْكُاعِ الْ جِدَنْكُمْ وَإَجِنَّ ﴿ وَفِيمًا هُمَا خَارِجَانِ حَالُوا لِطَّلْفِ 200 208 البهاان علاهم الصناالكلهدة السّن الأخرج الذيكاذ كأباينا قد أنت ألله لابنايع إذ أفام لنايسوع ملااتص فَا المَاعَدُ سَعِ مُؤلِدُ وَبِهُ وَاللَّهِ الْمُأَعِدُمُ كامُومَكُنْ وُبُ فِلْ نِعُولَاتُنَا فِي النَّهُ وَإِنَّا النَّوْسُ

## **Bleed Through**



الههؤد ومزللغ كاء آلمُ تَعْبِهِ بِنَ وَلَهُمَا طَلَبَا الْلَهُم قَافِنُعُاهُمُ أَنْ يُبْتُوا فِيعِنُهُ اللَّهِ ﴿ وَلِلَّا كَازَ فِي الْشِبْتُ ٱلاُخْرَاجِيْعَتِ كُلِّالْمِينِهِ لِيسْمَعُوا كِلَّةَ اللَّهِ فَلَّا نَظْرَ إِيهِ. الكَيْهُ وَلِي الْمُتَالِقُ الْمُتَالِقُ الْمُتَالِقُ الْمُعْدُلُولُ الْمُعْدُونِ مَا يُقِيالُ مِن مُؤلِّدُ وَيُهِدِ فَوْنَ عَبُوانَ مِوْلُسُ وَيُزَالِا قَالُا أَمْ عَلَانِيةً لَكُمْ يَنْبُعُ الْكِأْزُنُهُ الْكِلْدُ اللَّهِ وَلَكُنْ اللَّهِ وَلَكُنْ اللَّهِ وَلَكُن مِغُلِلَنَّكُ مِنْكُ فَعُقِّمَا عَنْكُمُ وَجَرَمَتُم عَايْفُوسَكُو اتْكُولانْسْتَاهَلُونْكِكَةَ الْأَبْدِينِ فِهُوْدَانَرْجَعُ إِلَى ٱلاُمَّةُ لاَنْ مَكِلاً وَصَالِمًا ٱلنَّنْ كَلِمُورِكُ فَعَلَّهُ الْمُورِكِ فَكُورُ اللَّهُ الْمُكِلِّدُ الْمُكُلِّ مُسَّمِ الْأُمْرُولُوجُ وَجَعَلُوالْسَجُولُ اللَّهِ وَأُمِّلِهُ أعتافا للجياة الأبديه وانشئت كلة الله فالكو كَأْبُهَا وَامْأَ الْبُهُودُ فِعَلْهَا يُجْرِضُونَ النَّسُوَّةُ النُّعَبَّاكِ وَالْجِسْنَاتِ ٱلشَّحُانِ وَرُونُسَّا الْمُرْبِنَةِ فَأَقَالُولًا اضطهادًا عَلَى يُولِسُ فَ بِنَالِهِ وَأَحْدِجُهُا مِنْ عُجُمُ مِعِمِ

## Bleed Through

بصع اندرا وبعطيها اياناش الماريطان ولفرالها وحارة الماله فيا مَ النَّطَاكِيدِ وَلَوْفَاتِ وَالْمُ الْمُحَالِكِ الْمُحَالِقِيدِ الْمُحَالِقِيدِ الْمُحَالِقِيدِ الْمُحَالِقِيدُ وَلَوْفَاتِ وَالْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُع عكبها والفررج والوكسوفة ووالحاج المنته فطنوااله عدمان وفقا أحبوط التكديك فتاع وَيَخَلُّ عُمُّو إِلَالْكَ بِيَاءِ \* وَمِ الْعُ يَاخِرُجُ مَعْ مِمْا بَا إلى درية وستراح فلك للدينة وتلفاك وا ورجعا المضطوه والفظائية فياطاليه ستاندات منوس التكميد ويطلبا أأمران شوافا لاتمان وَاللَّهُ بِحُونِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي لَنَا أَنْ لَكُلُّ الْمِلْكُونَ واؤدعوها الكن الذي المنوابة كأاجاز البسيدا وجاء المفيليه وتكاني ومكاناته ونولا

اعَامًا الْفُلُورُ فِعَمَالَ لَهُ بِعَنُونِ عَالِ لِلْهُ إِلَا مِ الرَّالِ بَيْنُ رُعِ النِّيمِ الْمُعَالَجُ لَلْكُمْسِوا فينار وسنواسن فلانط زاكاعه ماصنع تولس فغو الفواه أحجم وعالوالالفلسمو الناس ويزلوا المنا وكافؤ المنتري ينابارون وَتُولِنُ فِي رَمْنَ وَلَا مُوالَّدُ وَعُدُا أَوالكُلِّومِ وَلَفَا كامرزَفِينَ الله عِكَارَ فَيْلَامُ لِلْمَيْنَةِ الْوَلْمِينِ وبعان الماراله والمراح وازاد أزيدج الجاعاتي فلاسمع مؤلسر وبزللاخ فأغيابهما ووشرا الكالماعة بصمار فيقولان انهاالزجال تصنعون عن أناس عفا مناكر اتما فرند النجعة امره الالباطل المايقة الجي الذجلوالة والإرض البروكل عفيم الدى والامرك

قَقَ الْوُالنَّدُ بُنْعَ أَرْفُ نَبُوا وَبَالْمُرْهُمُ أَنْ فِي عَظُوا الْمُنْ 7 مُوْسَى يَرْمُ أَنْ الْرِسُلُ وَالْفَسُوسُ الْجُمْعُوا الْمُظْرُوا فِي الْ الْمُرِنِ فَلِمَا كَانَتْ حَسُومَةُ لَا يُرَوُّهُ الْمُرِنِ فَلَا كَانَتْ حَسُومَةُ لَا يُروُّهُ الْمُركِ وَفَ اللَّهُ اللَّهِ الرَّالِحَالِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل الأيام الأفان انتأ الغب الله منح وسي في ال تَسْمَعُ الْإُمْ كُلِلَةُ الْأَخْيِلِ فِيوْمِنُوا وَاللَّهُ عَالِمُ الفَّالْقِيرِ سَمَّ لَهُ إِذِ اعْطَاهُ مُرِدُّوْحَ الْقُلُ مِرْكَثْ لِنَا وَلَيْفُرِقَ ببنا وَبَلْبَهُ وَوَالْإِمُانَ طَهُمُ قُلُغُهُم وَالْأُنُ لِمَا وَالْجُرِيْفِ إِلَّهُ لِنَصْعُوا بِنِرًّا عَلَى وَفَابِ ٱلتَّكَدُمُ يُدِ ٱلَّذِي لَا يَكُمْ لِكُونِكُ أيلونا أستطعنا أن فجلة كورسغة ألف بشوع النم الخاعات وكاتوابشغون برابا وتوكر كحاتاك مَاصَنعالله مزالا إن والعابث الأمرعا إن بها ربع د شكويم الكاتبيع الكاتبية الكونية الكونية المالكونية

## Bleed Through

مَالُمُ النَّهُ وَالفَسُوسِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اِسْمَعُوْا أَنْسُعُوْنَ قَدَاخُرُكِيْلُ مَارَا عَالِمُهُ قَدِيمًا ابْ انطأك، وقيْليفُ والشَّامْ وَالاجْوه الدَّبْ باختذم للأمرشع الاسمه وهتأ بوافو كلام الاسا مِ الْأَصِرِ فَرْحُ كُورُ إِنَّا قَلْ بِعِنَا إِنَّ قُومًا مِنَّا فَكُ كَمَا هُوَمِكَنُونُ المام بعُدَمَدًا إِنْجَعُ فَالْبَحْمُمَدَا وُ دَ العشوك ربح فريض ووريقوسكم وقالوا النِسْقَطَتْ وَمَا هُ بِهِ مِنْهَا أَحَدَهُ وَأَقْمَلُهُ حَيْ الْكُونُوا خَنَدُنُوا وَإِنْ خِفْطُوا النَّامُوسُ الذِّرِجِي تَطَلَّ بَعْتِهِ النَّاسِ لَلزَّتِ وَكُلِّ لِأَمْمُ الدِّيْءِ عِلْمُ لرنام وهم فق ل وابنا والحمع الحميعا واختر الخاب عَلَيْهُ مِنْ عُولِ النَّ الْقَايِعُ لَمُ النَّا مُ النَّهُ مِ مُرْسِلِمُ الْكِكُمْ مَعْجَبْبَعْتَ ابَوْلْمُ وَبُرْنَابِ إِنَاسُ مُعلَدُ لِلْ أَيَّا اقْصَى أَرُلاً نَسُو عُلِاللَّهُ الْعُطَعُولُ ا سلوانفؤسكم عزام رتنايشوع المشيع فارسلنا الكالله مرالامو والم رئيل البهراز سباع لاف مرديعيد الإستام والنَّاوَالْحَدُون وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِمُوْدَاوَسُيْلاسِ فِهُمَا يُخْبِرَانْكُمْدُلْكُ بِالفَوْلِيَ وَقَدُسَ رِّدُو حُ القُدُسُ وَسِّرَ زِنَا خِرُ الْضِّا أَرُلانَضَعَ مُوسَم فِي الاجْالِ الماصية كارَلَةُ فِكُلِّمَد بُنَّاءُ عَلَيْكُمْ مِعْ لِلَّاكُثْرَ لَكُومَ أَلَالْهُ لِإِبْرَاكُ ا مَرْ بِهَادِي فِي إِلَمَا عَاتِ إِذْ يَعْتَرُونَهُ فِكُلَّ الْبَتِ أزنتها عدوام ديعة الاؤنان والدمر والمخنوب جِيْنَكُ وَاكُلُونُكُ وَالقَسُوسُ وَكُلِّلَ إِمَاعَدُاكَ وَالرِّنا فَإِذَا اللَّهُ حَفظتُم الفُسْكُمُ مِن هَا فَعَالُو السَّمَ الْفَعْلُو تَعْنَتَارُواللهُ مُورِطِلًا للبَعْثُولِ المِالطَأْلِيهِ مَعُ يَوُلُرُوبِ رَبَامًا فَاخْنَا دُوْ إِبِهُودَ الذِّي يُرْعَ بَرُسْتِاس وَسْمِيْلا رَجْلَبُرُمُنَّقَاتَ بَنِ فَالْلَجِنَةِ وَلَسُوا بِاللهِ وَجِعُوا الْجُعُ فَاولُوهُ مِ النِّسَالَةُ فَلَا قُرُوهُا فَرَحُوا ا

مَنَامِنَ أَنْ مُنْ وَالْفُسُوسِ وَالْفُسُوسِ فَاللَّهِ وَوَ النَّهُ وَاللَّهِ وَوَ النَّهُ وَاللَّهِ ﴿ إِسْ عَوْ أَانَ شَهُ وَنَ قَد الْخُرِكِينُ لَ مَا رَأَى اللَّهُ قَدِيمًا إِنِّ 3 انطاك كه وقيليف والشام والانو النب بَاخُ نَمْ لِلْأَمُ مُشْغَبًّا لِاسْمِهِ وَهَ لَا يُوَافِو كُلِم الْأَبْدُا مطلك وفرج كحية الناقل بعناال فومامتاف مَا هُوَمِكَنُونُ المربعِلُ هَنَا الْحَجُمُ الْبُحُبُلِدَ الْوُكَ سِعِسُوكُمْ بِصَلَامِ لَصَّارُ فُورِ نَفُوسُكُمْ وَقَالُوا النسنقطك وماه بعمينها اطتده والهمك حتى ارْتَكُونُوا خَنَدُنُوا فَإِزَ خَعْظُوا النَّامُوسِ النبر لِجَنِ تَطَانِ بَعْيَهِ ٱلنَّاسِ آلزَت وَكُلَّ الْأُسُولِلَّهُ وَعِيلِيمِي لَمْنَا مُرْهُمُ وْفَقَدْ وَأَبْنَا وَاجْمَعْنَا جُمْنِعًا وَاخْمَ نَاجُلِبْ الدهم عَلَيْهِ يَعُولُ النَّ الصَّائِعُ لَمَا كُلَّهُ مِنْ النَّهِ نِ مُرْسِلُمُ اللَّكِي مُعْجَبْبُدِينَا وَلَهُ وَبُونَا الْأَاسُ معلى لل أيا اقصى أركانشو على الديرالعظمة المالقة مزالاميو وللن رُسُلِ الله أنساع لا اسْلُوانفُوسَهُ مِعَزِ إِسْمِ رَسْايِسُنُوعَ الْمُسْتُحِينِ فَارْسُلْنَا من ويعِمَة الاصْمَام وَالنَّاوَالْحَدُون وَالنَّمِ المَا بفؤد أوسك لاسر في الحُرُون الشيرة الله الفولي -15 cho وَقَكَ سَوْدُوحُ القُلْسُ وَفِي رَدُنا خِرُ الضَّا أَرُلا بَصْعَ مُونَى فِي الْاجْيَالِ المَاصِيهِ كَازَلَهُ فِكُلِّمَدُ بُكُمُ مَزْ يُهَادِي فِي الْمُاعَاتِ إِذْ يَعْتُرُونَهُ فِكُلَّ سُبُتِ عَلَيْكُمْ رَفِينَ لِأَاكُثُرُ لَكُنْ فَاللَّهُ لِآلِهُ فَالْمُ ازنتها عدوام ديجة الاؤنان والذمر والخنوب وينيا والحالان أن القشوش فكالماعظات وَالزِّنَا فَإِذَا انَّهٰ حَفظُنُم الفُّسُكُمُ مِ هَا فِعَيَّا فَفِعَكُ تَحْتَارُوا مِنْهُ وَرَجُلًا لَهِعَنُوا بِعِمِ الدَانطَالِيهِ كونوامُعافِينَ وَهُ وَيُن أَرْسُلُو الرَّالُ الْعُلَيْدِ السَّ مَعْ مَوْلُسُ وَحِرْنَا بَالْعَاجِنَا وَوَا بِهُودَ اللَّهِ مِنْ يَعْ مُرْسَبِّاتِ وَمْعُوا الْجُمْ فِنَاوِلُوهُمُ النَّالَةُ فَلَا قُرْقُمُا فَرْحُتُوا ا وتشيلا رجلبرمنقات براعا الإخوة والبوابا بيام

لَمَحَ وُرَبِهُ وَلِيسَطِيْهِ وَكَارَ لِي إِلَيْهِ الْمِي الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّامِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّلْمُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللّل الإخوالدين لخطره فيغونه فاز ولسراح ال المنه مَعْدَا وَيَحْرِعُهُ عَالَمُهُ وَحَدَاهُ مِنْ الْحَالِيَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالَّالّالِمُ وَاللَّالَّالِمُولَّ وَاللَّالَّالَّالَّا وَاللَّمْ وَاللّل 763 صُلِّ وَوْرُ وَعِلَ اللَّهُ وَجِهِ وَالْصَعْلِطِيهُ فَيَعْلَمُا. روخ القد ين أربع أنابط الله والتي أما أيا النواج وميد المتفاؤ والرسط المالة اللا المانات المَّرُّكُمُّ ارْفِي لِلَّنْ وَعِ مِلْا جَازَامِ وَيَعْمَالُولِالْكِ عَلَى وَاسْرِي وَالْحَجُولِيْنِ فِي مِنَامِ اللَّيْلِ وَحِلْ مَا هُلُولِيْنَ عَلَى وَاسْرِي وَالْحَجُولِيْنِ فِي مِنَامِ اللَّيْلِ وَحِلْ مَا هُدُولِيْنَ واسم المكال المدوية والمتعنف الدائم المنافية واعتا

بالعَدْ آيِوَاتُناهُ وَدُا وَسَيْلَانُنْ فَأَنَّمُا كَانَا يَعِبُنِ فَكَلَّمِ مَنْ مُوالِمُ الْعَالَمُ الْمُوْفِقُ وَلَشَدَدُ الْهُوْ وَمَكَالُوْفَ الْمُوْوَمَكَ الْمُنْ الْمُوْفَ الْمُؤْفِقُ اللَّهِ مُؤْلِمًا اللَّهُ مُؤْلِمًا اللَّهُ مُؤْلِمًا اللَّهُ مُؤْلِمًا اللَّهُ مُؤْلِمًا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فأفلما بانطاكيد وكانابعلان ويتشرا بكلة الله معافي كِتْنُونُ وَم بَعُدِ أَنَامِ وَلَكُ لَهِ قَالَ مَوْ أَمُولِ إِنَّا نَرْجَعُ لُفُتَ فِي الْمِجْوَةُ ٱلدِّبُنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا فهُ وَلِكَا اللهِ كُفْعُ مُوامًا مِنَا الْعَالَيُنِ كَأَنْ الْحَالَةُ اللَّهِ كُنْ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ كُنْ مَعَ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل يَشْلَانِيا عَنْ مُعْلَمُ الْأَنْدُ كَانَ كَمْا وَهُمَا فِي مُعْلِدُهُ وَدَهَب وَلَمْ إِنْ مَعْمُ الزَّالْعَلِ صَالِيبُهُمُ الْمُعَاصِبَةُ، حَيْنِ فَالْمَا لَهُ مُنْ الْمُعْنَى فَالْمُوالِمُلْفَا فَكُمْعَهُ مَعْنَهُ الْمُنْكِلِينَ مَا الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الشاروة يلبغها وكشكا كمايس حتى

حِينِ المَبِالنَّعَادِبُفِ النَّكَانَ نَفْتَهُ وَوَكَامَنَ فَمْتُهُ و الله وعاما النبسيهم و منزام طرواس فَ فَرِنْ فُولُسْ وَعِدَ أَنْرِهَا وَكَانَ فَهِمِنْ فَأَمِلَةً مَوُلا وَالْفَوْمِ والفينف المسلمور أفى ومرفياك فالمعواليان مُنْ عَيْدُ اللَّهِ الْعَلَى وَهُمْ مِنْ أُونِ فَيَ الْحَالِيَ وَهُمْ مِنْ أُونِ فَيْ الْحَالِيَ الْحَالَاتُ الْحَالِقُ الْحَالْدُ الْحَالِقُ الْحَالَاتُ الْحَالِقُ الْحَالَاتُ الْحَالِقُ الْحَالْقُ الْحَالِقُ الْحَلِقُ الْحَلْقُ الْحُلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْمُعْلِقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْمُعْلَى الْحَلْقُ الْحَلِقُ الْحَلْقُ الْحُلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْمُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحُلْمُ الْمُعْلِقِ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِقُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْمُعِلَى الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُ صرناالَ بالبُوليُسِ للكرينه ومنهاك المناال فهايف فَقَعَلَ مِكُنَّا اللَّهِ اللّ النيه الواعل ما معنى وهن ويند فولوسا وحدا الزوح أناام وكالمائم بشوع السيغ أزتح ويتمنها وف حَفِيْلِكُ ٱلْمَدِيْنِهِ إِنَّامًا مَعْلُومَةً \* ثُمْ حَجْنَا يَوْمُ الْسَبْنِيْتِ ظل السَّاعَة حَرِّجُ مِنْها عِلْمَا زَاي مُوَالِمُهَا انْدُف حُرَّجَ الخارج ال المايند عَلَيَّ المِللِّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ لِلَّهُ منها وَعَا الْعَالَ وَالْمُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ حَازَ عِزُ الصِّلاهِ: فَالْجَاسِلُجَعَلْنَا فُكَالْلُسُونَ وخباؤابيا المالشؤف وقدموه االكام البالشريط اللات والمناك والمائوا والمراة والمرتب اعمة والى رُوُوسَ اللَّهُ بِنَهُ وَجِعَالُوانِتُولُورُهُ فَالْأَلْطِ الأرجوازكا بن منفية شووكازات الودياي يُعْلِقَ الصَّالِهُ الْمُنْ الْمُعْمَا فِعُودِيًّا ن وَينادَيْان لَنْ الْمُ ثَاوِطِ مُزَالِلِهُ إِن فَفَطَرَ إِيِّنَا فَلُبَ هَذِهِ فَطَعْفَنْ تُسْمَع بعتادات كميؤد وللاستولها ولامالع الهالانباغ مَاكَازَبُولُسُ يَعُولُ ثُمُ أَصْطَبَعَتُ مِقَعْ الْعَالَتُ رومر فاحم عليها مع كبير وأواضا الشط تَطِلُبُ النَّيْا فَالِلَّهُ أَنْ عُنْمُ وَالْفُرْزِ الْحَابِقَةُ الْمُؤْمِنِةَ جِنبُ رُسْعُوا ثَيَا بِمِا وَآمَوُ وَالْكُلِّ عَلِمُ وَمُ الْجُلُمُ الْمِلْمِ مالن مَا النَّوْلُوا فِمنزلِي وَلِمَا عَلَيْهَا كَالْمَا كَالْمَا كَالْمَا كُلْمُا كُلْمُا الْمُولِد طل وهم احلاك تبرا قِل فوهم اوالنعر قاوصوا وَكَازَيْنُا عَوْنُ ظُلِعُونَ اللَّهُ الشَّفُلُوا السَّفُلُوا حَانِسَ الْبَعْنِ الْجُنفظ مِن الْجُنفل مِن الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا حَارِثُ مارُخ الْعِرِيثِ وَكَانَتُ مِلْ وَالْبَهَ الْعِلْوَالِبُهَ الْعِلْوَالِبُهُ الْعِلْوَالِبُهُ الْعِلْوَ

وَأَحَاهُا وَاصْعَوْمُ الرَّيْدِةِ وَوَصَعِ فَهُا مَا أَلِي وَالْمَا لِيَا الْمَانِ اللهِ: فَإِلَا وَكَانَ عِلْمَانِ اللهِ: فَإِلَا وَكَانَ عِلْمَانِ اللهِ: فَإِلَا وَكَانَ عِلْمَانِ اللهِ: فَإِلَا وَكَانَ عِلْمَانِ اللهِ: E ... 1/E اَسْفَ رَالصَّهِ وَحَدافِعًا لُ الشَّرَط اللَّادِينَ فَ يَفُولُوالعَظِيْرِ الْبَعْنِ أَطْلُونُ هَذَيْزِ الْزَجْلِيْرِ فَلَاسْعَطِيمُ التجر بَخَلَ فِكُومِهِ الكِلَّهُ لَوْلُسُ أَنافِعِاتُ النَّطِ عَدُبَعَتُوا أَنْ تُطُلَّقُ إِنَا خُجُهَا ٱلاَنْ وَإِنْطَلُفًا بِسَلَامِ ا فَالَ لَهُ مُؤْلِسُ بِلا وَنْ حَلَدُ وْنَالْمُلَمَ الْعَالَمِ كُلِّهِ مَ وَإِنْ وَوُورُ وَمُ وَقَدُ فُونَا فِي الْمُعِنِ وَالْأَرْجُ فِينًا حَفِيًّا كُلْا بَلْهُ وَإِنَّوْنِ فِي رَجُونَا وَانطَلَ لَلْالْادُو وَأَخْرُوا أَصْعَامُ لَا يُعْمَلُ الْكَلافِرُ الْدَيْ فِي لَهُمْنَ فلاستعواله كماروم النوائي أفالبهما وطلبوان عُنْ وُكُا وَسِعُولاعُوالْكُنَّ الْمُعَالِمُ السَّعِرِ وَالْمَالِلْ السَّالِي السَّالِ منزل لوديا فنظر فناك الكافؤة وعناه والمنتا وَعَرَالِكَ مُعْمُنُ وُلِسِّنَ وَأَفْلُونَ اللَّهُ عَنَيْنِ وَصَالَالْ سَالُوسُهُ جَيْثُ كَانَتُ كَسَعُ البِهُودُ فَلَحَلَ إِنَّ

فَيِ لِٱلْوَصِيْدَ اَدُحْلَهُمَا فِيَبْتِ ٱلنَّجِ ٱللَّهُ إِن فَاوْتُوالَيْكُمَا والله على المنظرة وفيضف الله ليكان مؤلد وستلاس أُ السيود المصلَّانِ وَيُسْجَا وَاللَّهِ وَكَانُوا السَّمَوْمُهُم الْحَدَيْثِينَ وَلُوْلِهُ عَظِمْهُ مَهُ عَنِي عَوْزِعَتْ أَسْاسًانَ الْجَسَ وَأَنْفَعَتْ آلابوال كالها واجلت والفائم المعين فاالسكقط حَافِظُ النعُولَ فَصُواْبُوا لَلْجُسُرُ فَعَيْدُ مَثَلَاتَهُ عُلِي وَازَادَا فِي كُلْفِينَ لُهُ لَاتَهُ كَانَ فُلْلَّالْإِنْدُرَى فَالْفُولُولِ فَادَّاهُ مُولِيْرِ بِصَوْتِ عَالِ وَقَالَ لا نَصْنَعْ بِمُفْشِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ رَدِيًّا لِإِنَّا كُمَّا مُنَاعِمُ فَالْمَالِكُمْ فَأَلَالُهُمْ صَلَّاكًا وَهَصَ وَدُخُلُ وَهُو يَرْتَعِدُ فُوفَعَ عَلَى أَفُلِهِ إِلَّهُ وَيَعْلَى الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُلاسِ وَالْحَرْثُ إِلَا إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّا اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا ينبغ إل عَلَى الْجُلِوالِمُاهُمَا مُعَالِلاً أُمْنِ سوع المنع فالمن فالماريك وكلاه ومنع المل مُنْ مُكِلِّةِ الزَّبُ وَفِي لَكُ السَّاعَةِ إِسَافَهُمَا وَجَعَهُمُ حَسَّلَيْهِمَا، وَمِنْ اعْيَهِ اصْطَبَعُهُوَ وَاهْلَيْهِ فَا حِواماً اللهِ عَلَيْهِ الْمُطَبِّعُهُوَ وَاهْلَيْهِ فَا

جَلِيهُ وَالْفُ لَامِرِ أَنْهُ وَنِ وَمِنْ الْمُعْوَةُ أَبُسًا وَعَ يك اظلموهم واللاجه مرساعته وصرفوا منكري فالمناكس الكنار الملت بكف فالمالا الترخوا أنظرت الكامر المهود ودراك ارافيان المور الدوسان المالكان الشروع السال الكالم بمالمة زمكراوكم مرواوك ألك م اللونانير أنها ولا أمعرو كالتقاع للال فاع فالكاليهودالي الوين الصاعة المنادئ الوسرك حك من والأفدال ولمنا واع انعام واللافوير فلتلبق فع مدالاجه لي وافارع المالية بالمناكرة وطبي

كاكان معاد الأثيم فكأبهم للكثب تلبه سيوت في كَارَبُّهُ مِن وَبُعَبِ إِنْ الْمُسَيِّدِةَ لَا كَانَ مُ رَمِعًا أَرُفَّ وَانْ يَنْعَتُ مِنْ مُنِ ٱلْأَمْوَاتِ وَهُوَيِنُوعَ الْمُ مَ الدي المَّرِّ فَي مِن عَامِرَ مِهُمُ أَقُوا أَرُّ وَالْحَيْبُ بَوْلُسُ وَسُلِاسْ وَكَنْرُمِ لِلْوُمَالِيْنِ الْمُرَالِيُومَالِيْنِ الْمُرْسِلِ كَانُواعَشُونَاللَّهُ وَلَسُوهُ أَيْضًامُ وَوَلَا الْمُسْتَ بِقَ لَالِأِنْ وَأَنْ لِلْمُؤْدِجَنَدُوْهُمَا فِي الْمُأْلِلَاللَّهُمَّا هُ بِمُورِ عِي أَشْرَارًا مِ اللَّهُ وَاقِ الْمُدِينَةِ وَجِازًا وَوَقِفُوا مَنْ لِ أَيْاسُون وَكَانُوا بُرِيْدُوالَ فَرْحُوهُمَا وَيَسْلَوْهُمَا إِلَا أَنْحُعُ وَلَا الْجَادُوهُ مَا آهَا لَ عَجُوالْمَا شُونُ وَأَلَاجُونُ وَ الْلِيرِ كَالْوَاهِمَاكَ وَجَافُلِهِمُ إِلَى رُوسُنِا ٱلْمَدُنِينَهُ وَمَا وَلِهِمُ إِلَى رُوسُنِا ٱلْمَدُنِينَهُ إِذْكِأَنُوالْصِيمُونَ أَنْهُ وَلاَ وَهُمُ النَّهِ اللَّهُ وَاللَّفِ فتنوا المكن كألها وهاه والخافا الهاهدا النسا ومصيفه إِياسُونِهَ أَلِ وَلَهِ وَلاَ كُلَّهُمُ مُقَاوِمُونَ لُوصَالًا. فيُصَرَ إِذِهِ وَلُونَ أَنَّ مَنْ وَعِلْ لِنَاصِرِ فِي لَكُ الْخَدِ

وَالْعُرُوا وَالْذِيكَ لِنُوالِيَ يُصُونَ الْحُنَاكُ لَمِيكُونُوالِعُنُو الخال الأتناسيون الخاراك المنفاط ف ليبه الكنور الإله المكنون فذلك الدواستم TUE! المابق لعالم لمسوئه ويجدوانه

المرود المراجة المرتب والمواود في وال الوق المراف وخوالطالية مو ودوريقا مراته لا الله المراقبط المراقبة الماطاحة المراحة المالحة كالمادم واغلما حكتن وكاوتوليد والدي والمنظمة والمنظمة الماد التهاد لاحتر الولماند ويهاسيا لحر الطرالا الاركا ومستقاوا لكلام لاكالم وكانوالقاوم مُولِ فِي الْعُمْ الْحُمْ الْحَمْ الْحَمْ الْحُمْ الْح

كَافِهُ ﴿ وَمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم قُومًا مِنْ عِزِيم مِنَّا وَذَلِكِ إِنَّا إِنَّ إِنَّ الْمِأْبِ أَجِيا مِغِرِكُونَ مَوْجُودُونَ ﴿ مَن عَلَى إِن الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا الللّل والجي المنقوش فالما الأنشار فمغرفنونسكه اللاهُون الاراتِهُ مَا أَزُل أَرْمُ وَأَلْصَلَالُهُ وَفِي ه الزَّمَانِ بُوضِ عَهُ عَالْتَاسِ أَنْ يُونِ كُلَّ النَّالِ في الموضع مراخ الله قد أفام المورالدي هُ وَ مُوَمِعُها رَيْدِ بِنُ لَانْصَكُلْهُ الْعُلَيْدَى لانسَاك النياف رزه وردكالكسان الالفائد الأواميه الياه مِن بُهِ الْمُواتِ فَلَاشَعُوا بِالْقِيامَةِ مِن بُهُ الْمُواتِ كَانَجُ مَهُ وَسُنَّهُ رِيُونَ وَيَعْضِهُ كَانُوابِقُولُونَ النِّاسُونَ أَسُرَهُ مِنْكَ عَلَى عَلِيهِ حَيَّالُحَرَوَهُ كَالَّا خَـرَجَ بَوْلَسْ مِنْ أَمْرُ وَأَنَاسُ مِنْ أَمْرُلُمُ وُهُ وَلَمْنُولُ وكأزاح لفرد بوبيستوس فتصابد أريوس فاعق

78 إِمْجَتْ بَوْلُسْ فَهِ إِلَّ أَيَّامًا حِكَ أَبُوهُ وَدْعِ الْإِخْرَةِ ، بالسَّلِي وَسَارَ ٤ إلِيحُ لِنَظِلَةً عِلَالْشَامِ وَقَلَمُ 4 فريسُقلاوَا فِلْوِسْ فِلْا عُلْوِيَّالْنَهُ فِي فَاكِمْ لِإِنَّهُ كَانَكَ مِنْ رَكْنُ رَّا فِأَنِّهُ وَالْمَهُ وَالْلَافِينُونُو . فَلَحْلُ العندالمقبل فائيت المقدش وازش 25

بلسّان لسَّان وَبَنَّتُون وَكَانَ حِيْعِ ٱلْفُوْمِ النَّي عُنْيِرُ لِلَّا والمنطقة والكينك تدبيه وكاراديا فالكلام تُمْ أَوْ يَوْلُسُوحَ لِمِلَا الْكَنْيُسُاءُ وَكَازَيْنُكُ مَا والمجالة والمكتب صادالم الموس وهوكا أسلاله عَلَانِيَةٌ نَلَيْهِ إِنَّا أَنَّهُ وَكَالَ فَنَعُ بِالْمُومَلَكُونَ لِللَّهُ \* الزئت الكالن ولماحت أرينطلو الأخابيه فيج بام وكان الأس في وينعض ومارون ويستون اللافية وكنبوالكالتلاميد أربعً لله والمصيفع ط يُوالله إمام مَعْفَل الأمر عِنْدُ ذَلِكُ تُمَاعَد بَوْلَسُ والمنافية المنافية المنافية المنافية المنافعة ال عَيْهُمْ وَمَتِ الْلَاهُ بُلِينِهِمْ وَكِا أَكُلَّ لِيَوْمِ غِلَطِمَهُمُ الماوالج وعجالامنيعا وكان ببر فكرم الكثب على سوع فِمُكَتِّ رَجُلِ يُعَالُ لِهُ طَيْرَانُونُرْ وَ فِكَازَهَ لَامِئَةً الله الشيغ واذكارًا فلوا في الله والماك الماك ال سَنَنُهُ خُونِهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ے البُلْلَالْ عَالَيْهِ وَأَفْيَلُ اللَّهُ مُنْوُسِ فَطَفِقَ مِ الْهُوْدِ وَالْاَمْ بِبُنْ قَكَا اللَّهُ لِجُرِي عَلَيْدِي وَلَكُونَ يسَّا بِلُ لِتَكْمِينُ الَّذِي وَجِدَهُ نَاكِ هَلُ قِبَلِتُ مِنْ وقُح العُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْمُ أَجَابُوهُ وَفَالُوالَّهُ وَلَا الْسَ جرَاعًا كِاللَّا وَبِلْغُمِنْ لِكَ أَنْهِ لَا أَيْمِ اللَّيْانِ اللَّهِ عَلِيْ بعلام المنور الزوج العُدُر مَ وَجُودًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَاداً أَنْصَبُهُمْ جسيد عمايم وَخُرُقًا كَانُواْيَا تُون بِهِرْ وَيَضِعُونُ فَهُمَّ عَلَى ماسم رئيس عُ قالُوا بِصَبْعَهُ يُؤَخَّنَّا إِفَالُهُ مُ بِوْلُسُ يُؤَجَّنَّا صَبَعَ المرضى فكانت الأمراض فأدقه ووالشياطيرايضا كَانُوا عِنْ جُون ؛ وَإِنْ لَمَاسًا صَوْدُ الْأَنْوَا لِطُونُونَ ٱلشَّعْ صَبْعَةَ النَوْمَهُ إِذْ كَارَيْقُ وِلَ لَمُ مِأْزُنُومٍ وَأَرْيُومُ وَأَ وبعت ومؤن على الشياطين فيوكاأن عروف المستوع بِٱللَّهِ عَلَاتِهِ لَهُ اللَّهِ يَهُوَيِسُوعَ ٱلمَّبِيرِ فَوَضَعِ بَوُلْسُ ٱلمسَيغِ عَلَى الدُّرِكَاتُ بِإِم لَا وَاجْ غِسَةُ الدِكَانُوا يَعُولُونَ و عَلَيْهِ الْكِنْ فَاقْسِلُ وَقِجِ الْعُدُسُ عَلَيْهِ وَطَعَقُولِ مَطْقُولُ الْعُونُ

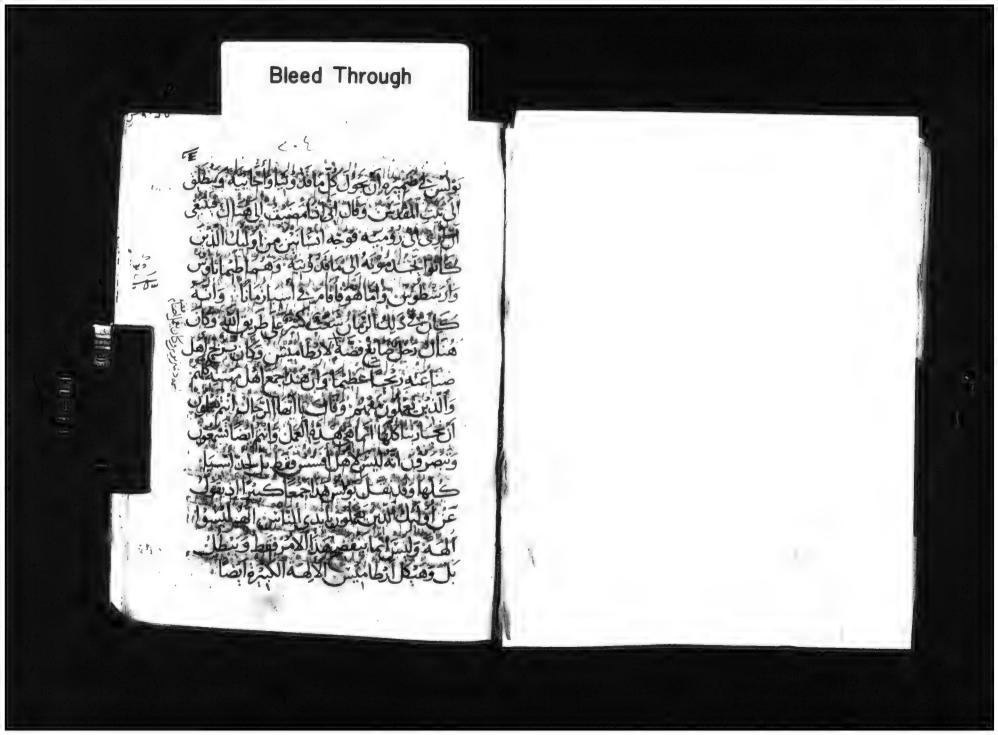

مِهِ يَوْلِنُونُ عَافِقُ مِ وَكِاتِ سَعَدَ بَيْنِ أَجْلِ مُوْدِي عَظِيمُ الْكِينَةِ اسْمَةُ اسْكَاقَاالْلَهُ كَاتُوابِعَلُونِكَا عَظِيمُ الْكِينَةِ اسْمَةُ اسْكَاقَاالْلَهُ كَاتُوابِعَلُونِكَا فَأَجَابَ وَاللَّهُ الشَّيْطِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ رِيعَادِتُ وَامَا يُولُسُ فِأَنَا بِهِ عَالَمٌ فَامَّا اللَّهُ فَأَنَّا أَنْهُ فَوَيَّكُ عَلَّهُم دَلِكِ الرَّجُلُ لِذِي كَانَ إِلَّا عَلَيْهُ مَعْلَوْمِ مَا لِكُونِ مَعْلَوْمِ مَا لَكُونِ مِنْ لِيُوامِ ذَلِكِ السِّيْمِ عَلَوْمِ مِنْ لِيَوْلِمِنْ لَكُونِ مِنْ لِيُوامِ ذَلِكِ السِّيْمِ عَلَوْمِ مِنْ لِيُوامِ ذَلِكِ السِّيْمِ عَلَوْمِ مِنْ لِيُوامِ ذَلِكِ السِّيْمِ عَلَوْمِ مِنْ لِي السَّيْمِ عَلَيْ لِي السَّيْمِ عَلَيْ لِي السَّيْمِ عَلَيْ فِي السَّيْمِ عَلَيْكُونِ مِنْ لِيُوامِ ذَلِكِ السَّيْمِ عَلَيْ فِي السَّيْمِ عَلَيْكُونِ مِنْ لِي السَّيْمِ عَلَيْكُونِ مِنْ لِي السَّيْمِ عَلَيْكُونِ مِنْ لِي السَّيْمِ عَلَيْكُ وَلِي السَّلِي السَّيْمِ عَلَيْكُ وَالْمِنْ لِي السَّيْمِ عَلَيْكُ وَلِي السَّيْمِ عَلَيْكُ وَالْمِنْ لِي السَّيْمِ عَلَيْكُ وَلِي السَّيْمِ عَلَيْكُ وَالْمِنْ لِي السَّيْمِ عَلَيْكُ وَالْمِنْ لِي السَّيْمِ عَلَيْكُ وَالْمِنْ لِي السَّيْمِ عَلَيْكُ وَالْمِنْ لِي السَلْمِ عَلَيْكُ السَّيْمِ عَلَيْكُ وَالْمِنْ السَّلِي السَّلِي الْمَالِقِيلُ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَائِقِ السَائِقِيلِ السَّلِي السَّلِي السَائِقِ السَائِقُ السَائِقِ السَائِقُ السَائِقِ السَائِقِ السَائِقِ السَائِقِ السَائِقِ السَائِقِ السَائِقِ الْعِلْمِ السَائِقِ السَائِقُ السَائِقِ السَائِقِ السَائِقِ السَائِقِيلِ السَائِقِ السَائِقِيلِ السَائِقِ السَائِقِيلُ السَائِقِيلِي السَائِقِ السَائِقِ السَائِقِ السَائِقِيلِ السَائِقِ ال وط م ذلك لم يع البهود واليوناسير الساكية أفسون بَيْنِ وَكُنْ الْمِنْ أَمْنُوا كَانُوا مِانُونَ وَجُدُنُونِ بدنويهم وكانوايع فرنها كانوابغلوك وينجك كَنْ يُوجِعُولُمُ مُا جِعَهُم وَجَاوُلِهَا وَاحْرَفُوهُمُ اللَّهُ الْمَ و و فَقَ الْبُعُونِ وَهُ كِالْبُعُونِ وَهُ كِالْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ 600

أَرْطَامُ يِسْ لَهُ هَنَا سَبُنْ هِي أَنْ الْمُ رَجِّبُسُ لَكُنْ يَهُ وَالْكُ مِنْ الْكَاسِّةِ وَالْكُ مِنْ الكَاسِّ مَا أَنِّهُمَا الْرَجَالُ الْمُعْنَا نِنُونَ مِنْ مِنْ الْنَاسِ لِانْعُرَفَ الْهُنَا الْمُفْتَنَا سِبْنَ انْهَا مُلْعِقِلُهُ أَنْظَامُ يُسْ لِحَظِيمَ وَصِنْهَا الذي ول من المما أن أجل لله إمَّالله يَعْدُدُ المِدُّ رُيْفَ اوِمَهُلِهِ فَلَنَعْ لِكُمْ أَنْ كُونُواسْكُونًا وَلَانَعُ مِلْوا الْمُ سَيًّا بِالْعَجَلَةِ وَدَلِكَ اللَّمُ أَنْهُمْ هِدَبْنِ النَّجِلَةِ وَدَلِكَ اللَّهُ الْمُ يسْلَبُوا لَمُيَاكِلَ مَلَيْسَمَوْالْمِنْكُمْ فَأَنْ الْمُ دمُنْ يُونِن كَالُواهُ اصناعَنِهِ يَنْ مُورَبِّنَ أَهَدٍ فَهُ هُوْدِ اللَّهُ أَصَى 2 آلمَدُ مِنْ الْمَالُمُونَ الْمُونِ الْمُرَاخِرُهُ الْمُؤْنِ الْمُرَاخِرُهُ اللَّهِ وَلِذَا لِكُنْ مُنْ لِطِلْبُونِ المَرَاخِرِ اللَّهِ وَلِذَا لِكُنْمُ تَطِلْبُونِ المَرَاخِرِ اللَّهِ و عَلَيْنَاعَلَهُ لِهِ الْمُنْنَةِ الْيُؤْمِرِ وَلَيْسَلَّا حُجَّةً مَ مَنْ الْمُعْتَةِ مَا عَلَمْهُ الْفَنْدُ فَلَا الْمَا مِنْ الْمَالِكُ وَعَلَمُ الْمَالِكُ وَعَلَمُ الْمُلْكِ

فلا جَالَ فِينِهِ الْسُلْلُان وَعَرَامُ مِكْلَمْ إِكْسُرِافُ ٨د د الموري ومك هناك تلك وأشهر غير أن الم الشَّامُ وَهَ مَا لَحُومِ إِلَى مَا فِدُونِ وَهَ فَيَ مَعَىٰ سَوْسِيْ طُرُسُ الذي مَن يُهُ جَلِّ وَاسَطَرْخُوسُ وَسَالُنُهُ اللَّهُ الْمِي سَالُونِيْ فِي وَعَايُوسُ الدي مَن اللهِ وَسَالُونِيْ فِي وَعَايُوسُ الدي مَن الله دربا قطيمانا وسر للدي ركبيط لا وطيعية وسروط وا ٱللَّذِي لُسْمًا مَولاء أَنْظُلَقُوانِ إِلَيْكَا وَانْفَطْرُونَ وَدِهُ أَجِلِ السَّرُونِ الْمَجِّرِ الْمَحْوِلِ الْوَدْعَ حَمَّدَالُا الْمُ كَارْتِ وَلَّهُ فِي الْمَحْدِ مِنْ الْحِلْ لَهُ كَانَ مَعَاماً لَهُ كَارْتِ وَلَّهُ فِي الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِمُ وَتَيْضَا الْمَالِمُ وَتَيْضَا الْمَالِمُ وَتَيْضَا

ولناالأراغلم أيضا الكرلم تعتاية وأوجهم مِبْرِاتًا مَعْ مِيعِ الْقِدِينِ الْمُعْتَى الْمُعْتَا الْمُ





سائله است شَامها والمُسوَّعَلَوْ الْأَحْدَامِ الْمُسَامِعُ الْمُسَامِعُ الْمُسَامِعُ الْمُسَامِعُ اللهِ وَوَلَا الْمُسَامِعُ اللهِ وَوَلَا اللهِ وَوَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُواللّهِ وَال الأَفَاوَيُلْ حَتَّى عَلَى كُنْيُهِ وَصَلَى هِنْ الْعَوْمُعَهُ وَأَعْنَفُوهُ وَكَانَ مُكَانَّ عَلَيْمُ مِهْ حَبْعِهِ وَجَعَلُوا يَقِتْ لُونَةً وَكَانُوامُتَالِّيْنَ مِنْ الْكَالَةُ الْمَالَ المهرلسة يرون وجمد انصا وكانوا يودعونه ٱلسَّفِينَةِ وَانْفَصَّلْنَامَعُهُمُ وَسِنْ الْمُسْفَعُمُ إِلَّ قَوْا لِمَنْ مِنْ وَمِ الْحَدِ الْنَهُ مَا إِلَى دُوْدَ شُوعَ مِنْ إِلَّهُ مَا إِلَى دُوْدَ شُوعَ مُنْ إِ جَيْنِ الْ إِنَّا كُلَّا وَافْئِنَا هُمَا أَلَّ شَفِينَةً مُنْطَ لَقَهُ إِلَّا فينه في صَعَدُ اللَّهُ إِوَسِ زَياوَ لَهُ إِحَى مُعَالِّكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال متركاما يسرة مناوالي أناالك أمروم فناك نَيُ اللَّهُ وَدِ وَ لَا السَّفِيْكَ مُنَاكَ كَانَتُ مُوجِ وَسُّ

النطف وسيوثه البرود مكنان تالفيد أَمْنُواوَحِمْ يُعِمُولاً يَعْمُرُمُ عَصِّبُور للنورَاهِ غِيرانَهُ قَالْمِل وكسلونة والبيالاماء والسمناه بالكلام فالما لَهُ أَلَكُ مَعْلُمْ أَنْ عَنْبُ مُوسَىٰ جِهُ عُ اللَّهِ فِي السَّعْقِ اللَّهِ مِنْ السَّعْقِ اللَّهِ مِنْ المكات الانظاف السي المتسى عنه والدايات اِذِنْفُولِ إِنْ لِيكُونُو الْمَنْوُرِ بِنِهِم وَلايكُونُو السِلْكُونَ بَعُلِدُ وَقُالِمِ مِنْ الْمُنْ الْمُونِ الْمُبِيدُونَ فَقُولِ الْمُبِيدُونَ فَقُولِ الْمُنْ الْمُنْ كَعَلَا النَّهِ الْمُؤْرَاهِ فِي الْحُلِّلَةُ سَوْفَ بِبُلُغَامُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ أري في المال وسيرفع المالي والمالي مَن الْمُاهُمُا انْعَلَمَانَفُولَ لَكَ ﴿ الْكُمْ الْرَبْعَالِيَعِيدٌ عَوْدًا بن المقال علام ربنات ع السّبار فالمرفع المساحة يجالطه بدروال والمتعافدة مروانطلوفيط المنطقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة مَعُهُمْ وَالْفُوعَلِي المِرْتِقَقَ إِنِي الْجَلْقُولِ وَوُسَهُمْ الْعُلَمْ مناه الانتام فيناه أفينالا فالتنافي والم كُلْ إِنَّا الشِّي الْدَى كَانَفِ لِن فَيْكَ بَاطِلًا . معتقالنا لتلاثب ويسارته وفداخه والمعين العالية وَانْكُ مُوافِّلُ وَرَاه حَافظُ لَمَا وَامْاعِدَا إِذَ رَامُنُوا قدعاي ولجسل المستسائر الهاف ورسي المستولية مِ الْأَمْ مِرْهُمْ كَتِمْنَا الْمُهُمِ أَنْكُونُوا لِمُفْظُونِ فَوُسْمُمْ ماسوت في مراه فا عَلَى العَبْ العَبْ العَبْ العَبْ العَبْ الدِينَ فِي الْعَالَا لِي العَبْدِ العَبْدِ العَبْدِ من فيكلد بني ومن الحنوق ومن النازيا ومن الدائر جيله من ورؤن وم المندد طوائع والمنطقة المنطقة ال اوللا سَاقُ بَوُلُسُ إِلَيْجَالُ وَنطِيُّومُ عُهُورٌ وَكُخَلَ فَانْتِطُ لَقِ الكالم يحك إذ يعلم وكال ايّام النَّظُ هِيْرُحَيُّ قَرْب يُوْمِ اللَّهُ السَّانِ السَّانِ عِنْهُونِ فَلَّالِمُعُ الْبُومِ السَّابِعِ وَاهُ البهودالدبرقك وامراسيا فالمبحث فاعرواب

القصي والالفولاد بوال ادللوا والمؤوف الالمواسية المتالية النيالة عرف النبي المناه الالمستعبدة المااوا المنافئة الفروط عامات المنافقال Call of the second المرافع المامات المامات المامات اجالازعدكم طاعا التمالع زدادوا مُسَافِ الْمُوالِيَّةُ وَالْمُوالِيَّةُ وَالْمُوالِيَّةُ وَالْمُوالِيَّةُ وَالْمُوالِيَّةُ وَ

ٱلشَّعْكُكِّلِهُ وَالْفُواعَلَيْهِ الْأَيْدِي لِذِيشَنْعُونِ وَبِقُولُوا باأنَّهُ الرِّجَالَ بَيْ لِسُرَائِبُ لِعُينُونًا أَهُذَا الرَّجُ لِ الَّذِي بِعِلَا مُرْجَ فِ أُمُونِ مِن السَّعْبِنَا وَلَيْكُ لِلنُّورَاهِ، وَعَلَافً ولهزائه فالمكلة والخطايفا الأنبين الميكان وعنرم والكارالطاهر ودلك أنهركانوافك فقنوا فنطرو الطووف وأرالا فتان معدو للدينه وكانوا يَطْنُولُ الْمُحَمَّعُ وَلُسْرَخَلِ الْمُنكِلُ فَتَشَعَّتُ مِنْعِ الْمُل آلك بنه كاجمع أينا الشَّعَت وَلَحَالُوا بُولُسُرُ وَحَسِرُوهُ الحَثَايِج الْمُحِكِن وَاغُلْفُ لَابُوانِ الْوَقْ فَيْمُا المحكادَ ولا قَنْلَهُ بلغ المَرْ الْكُنُد از المدينية كلها فالضطورت فيساعيه اخذ فليك فلشراط كنواز وَمَضَى إِلَهُ مِنْ فَلَآدَاوُ الْأَسِيرِ وَالشِّيطَ لَفُواعَ الْمُصْرِبُو بَوْلُسِ فَنَّامِنُهُ الْأَسُرُ وَلَمْسُكَهُ وَامْرَأَنُ يُوْتُعُهُ الْمُسُكِةِ وَامْرَأَنُ يُوْتُعُهُ الْمُسُ بِسُلِيلِنَبْنَ وَطَعُوْلِنَا لَعُنْهُ مُرْبُعُو وَمِا ذَاعَلَ

رَيْنَا قُرُوا دُخُلِ الدِمَشُورَ وَهُنَاكُ كُلُ بِكُلِّ سَكُ لِسَيْ الْعَلَامُ عَلَيْهِ والموسوس المعاد والمتعالى وهام المديدة ال وَلِم الرابِصُوْم لَ حُالِعُهُ وَلِكَ النَّوْرُ فَامْسِكُ سِيدًا عليب فكري عاليها والدس والكال فالديكان اؤلك الدبر كانوامعى ودخلك يمشق وأت وفايج فالموالة كالمحك كالفار فلك وَحُهُ لِيعُونُ عَبِي بَيْنَا تَفِيًّا وَالسِّرِيعَةِ كَالْدَى كَالْدَى كَالْدَى كَالْدَى كَالْدَى كَالْدَى كَالْدَى كَالْدَى ارال إضطر و في الطريق على وصواد كان العديد هِنَّهُ لَا أَمْ مِعَالِبِهُ وَ الدَّبِرَهُ الدَّالِ الْمَانِي وَفَالَ لِي كَا واسلولا في الما ونساد كانته الما المنه سَاوُول الجي المع عبليك وفي لل السّاعد المعين الم و على النفي قال المنافية المنافية والمالية عَيْنَاي فَالْمَالِهُ الْمُعْرِثُ فَي وَقَالَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّاهُ الْمِنَا آتَوَكُ الاجره النزيان والمجال فالمالني فالم فاستحمد الم المقاس ويونس ويونس ويونس افامك لنعرف مسترية ونعابن السار وتسم المتؤب مرفيه وتصييرلة شاه العندج يعالناس على والحكي استركات واللغ المريسي فينوف النهاب مَانَ أَيْثُ وَشَعِعَتْ وَالْأَنُ فِلْمُنْاطِي فَرُفَاصُطِيغُوا فَارْ فليكة الشرق عد فاعطائم السايد متعطاعات مِنْ طَامَاك إِذْ تِنْ عُوْلِهِ اللَّهِ مِعْدُدُ وُصِرَى إِلَّى مُا وَوَادًا الأرض وسعف صوتالعول الماشاوول باشا وولينه هَاهُمَا الْمَيْ الْمَعْلَى وَصِلْتُنْ وَالْمَيْكُ أَوَلَيْنُهُ مُورِيهِ لتطاردون واجت وقل مران واستدى فأل وللو الماديقول لى الدرواحر المناسب المعالم أناص وكالناصري الذياب تصطهله والفي الذبر المعاية والنورة الماصوت دلك البي لانصر ليس يقب لون شهاد بال على وعلف اناماريث عُلَيْ فَإِنْسُمُولُ فَقُلْ مَالْصَنْعِ السِّيدِي فِعَالَ الْ وَهُ مُلِعُلُونَ أَيْضًا انْحُنْ الْمُرْجُ فِي الْسَعُونَ وَالْسَعِ

رُوْمِنِي \* فَدَنَامِنُهُ الْأَمْيُرُوفَاكِ لَدُّ قُلْ النَّارُولِمِيُّ 7/2 الذيركانوابومبون بالبع فكالمعفل: وادكاب قال له تعمر فأحاب الامبروقال له أنا بما لي الم بسفك ومغبدك استافانس شاهبك اناأيضام فقمر افْنْكَمْ الْرُولْمِيْدِ فَالْ لَهُ مُولْسُ وَانَا فِيهَا وَلَابَ وَمِحَى كَنْ وَأَفْقًا وَكُنْ مُوافِقًا لِمُوى فَالْلِيهِ وَكُنْ فُ عَنْهُ لِلْوَقِّنِ اُولِيكِ الَّذِيْرِكَ الْوَابْرِيْدُونَ جَلِيهِ فل أَحْرُسْ بِالدُّرُكَ وَابِرِجْمُونَهُ فَعَيَّالُ لَانْطُلُقِ وَخَيَافَ لَهُ مُن رُلَاعِلِما لَهُ رُولِهِ فَي لَهُ مَا وَلِي عَنْهُ وَكُرُوا فالم رسلك الكليفد لنناجي للاممر فلما شعب مربعك كالكابه وفعواا صواقه وصاحوا وَمِلْ الْعَدَانُ عِنْ الْمِعْلِمِ الْجِفْيَفَةِ أَرْمَاهِ الْمُعُوكِ بَ بُوفَعُ عَنُ الْاَرْضِ لِلَّذِي هُوفَكِ اللَّهُ الْمُسْرَبَيْنَ عِلْهُ الْبِكَا لَا بِهُوْدِ بِدُعُولِهَا عَلَيْهِ فَاطْلُقَتْهُ وَامْدَالُ عَلَيْ بحضرعظ الكينه وجميع المحفل وروساهم وساق <u>ٱڔ۫ۑۼؠؙۺۘٷٳۮڮٳٮڡؙٳؠۺٮۼ؈ؙۘٷؠڗڣۅڽۺٳؠڡڰؠۯؠۺ</u>ۧڮ*ڹ* فكانوات عدون العباد اللهوي فأمر الأسير ويرت بَوْلُسُوانِلِهُ وَاقَامَهُ بَنِهُمْ ﴿ فَلَاقَامُ لَ وَلَسُحِ بِعَصْبِمِ المن المُخَالِمِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ قَالَ مَا إِنَّمَا الرَّجَالُ إِخُونَ الْمَا لِكُلِّيةِ مِنْ لَكُنَّ الْمُعَالِقِينَ اللَّهُ مُرِّرِ فطرالله الآليؤمن وأنجه بنيا الكاهن أمرا وليالفيا ٠٠ بالجَلْنِحَيْمُ لُمُ الْحُلْبَةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَانُوابَصِيْعُول الحَالِبِدِارُ مِص بُوابُولُهُ عَلَيْهِ وَفَيَالَ لَالِسُ ؟ ﴿ عَلَيْهُ ﴿ فَلَمْ مَدُّ وُهُ سِنَ لَمُعَا قِينِنَ قَالَ بَوُلَسُرِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَوْفِيَصَرُهُكِ اللَّهُ مَكَا إِنَّهَا الْكِشَّا إِلَّهُ الْكِشْكَا إِلَّهُ الْكِشْكَا إِلَّهُ الْكِشْكَا إِلَّهُ الْكِشْكَا إِلَّهُ الْكِشْكَا إِلَّهُ الْكِشْكَا إِلَّهُ اللَّهِ الْكِشْكَا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا ال للقَايدالديكَانَ وُكُلَابِ المُادُورَ لِكُولِ انْنَجَالِسُّ عَاكِمُ عَلِمَا فِللنَّوْرَاهِ وَانْتَ الدِّيْنُعُدَى وبنائط الاسترسال الماكات فالرحا النوكاه إِذِمَا مُسُرُارُ يُصَرِّفُونَى فَالْدَبِّكَ الْوَاوَقُوفًا، أنظرما ذا انته منزع أن نفل الأن ∽ ٠

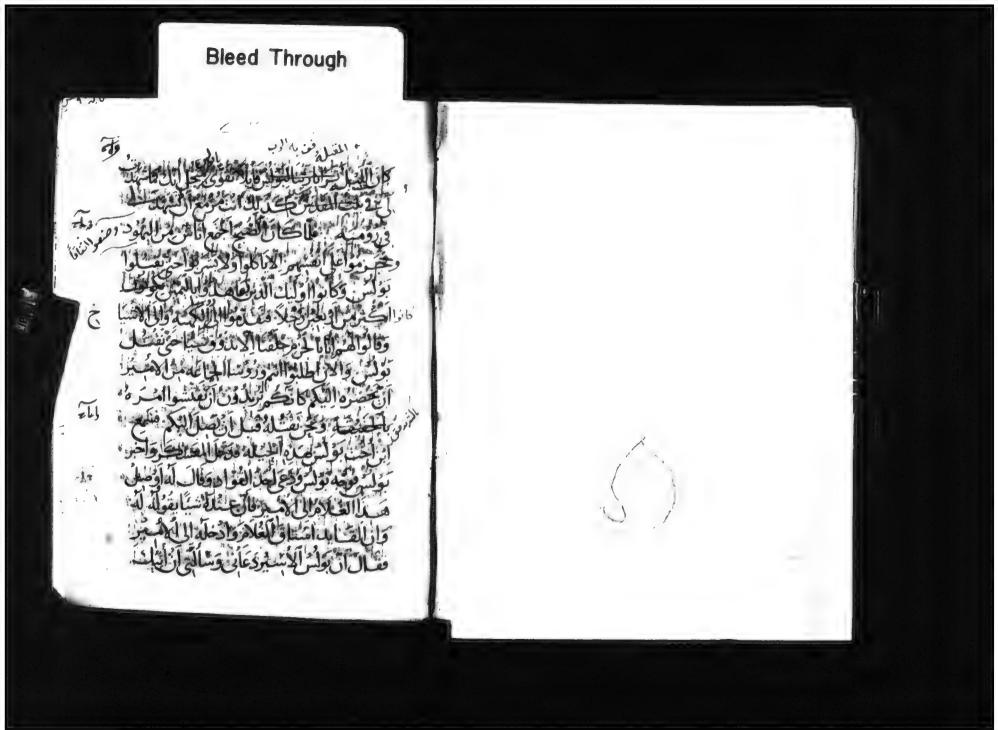

هُنَاكَ وَالْوَالَةِ لَكُلِّي وَاللَّهِ تَشَيُّمُ قَالَ لَمُ مُؤَكِّسُ اَعْلِمُ الْمِوْقِ اللَّهُ فِأَلَّمْ فِي لا يَدْمُ لُنُوبُ لا للْعَرْبُ اللَّهِ وَلَمْ عَالَمُ وَلَنْ إِنْ يُعْضِلُ عُمْ مُرْبِ الرِّالْافَ وبعضد مرجم الفريستين صاح واللا وما المكار ما المكار الما المكار المرابع المن ويستني وعَلَى حاء المَعَانُ الْأَمُواتِ الْحَاكِمُ وَاعَاقَبُ فَلَمَا فَالَ هَذَا وَ الْعَلَمُ الْمُواتِ الْعَلَمُ مِنْ لِعُضِ وَالْفُسِدُ الْعِينَ فَلَمْ الْمُواتِينِ وَالْفُسِدُ الْعِينَ وَالْفُسِدُ ٱلشَّعَبُ وَدَلِكِ ازْ لَأَنَا دِعَهِ يَزْعُمُونَ أَبَّهُ لَلَيْزَقِيامَ ولاملايكة ولاروج فامّا الفيستون فيقرور على والمحتان في المرورة في المرورة والمحتان والمرورة و سَّيِّهُ فَهِي لَٰ إِنَّ فَلَمَا كَانَ مُبَهُ وَسَعَيَّا لَا يُرْخُوفُ لَهُمُ يُر أَزْلِعَ مَا لِهُ رُفِسَعُولِ مَوْ لُسُلِ فَانِسِلَ لَلْأَلْقُصْ مَا تُوافِعُ طِفْقَهُ مِنْ لِيْهِمْ وَبَدُ خَافِهُ الْمُحَدُّ كُنْ فَكَا

214 يمح وفد السَّيَ الدى مراجله كانو الموسِّ فيلة F من وصف بواليك واسرت خصومه ال بنَفُ لَمُواوَيْدُ الْمُوهِ بِنِي يِكُونُكُ كُرُبُعِ الْمَانِ فَنَعَلُوا المرواب والبوق المدوابولي الكرا ومضفا بُرْنِ كُذُبِّهِ فِلْمَا قِالِنْ مِنَالَدُ جِعِكُ كُوسُنَا يِلْهُمْ إِلَّهُ لْمَيْمُونَ فَلَاعَلَمُ انْدُ مِنْ فَيْ لِيُغْيَا فَالْدُالَةُ لِسُوْقَ

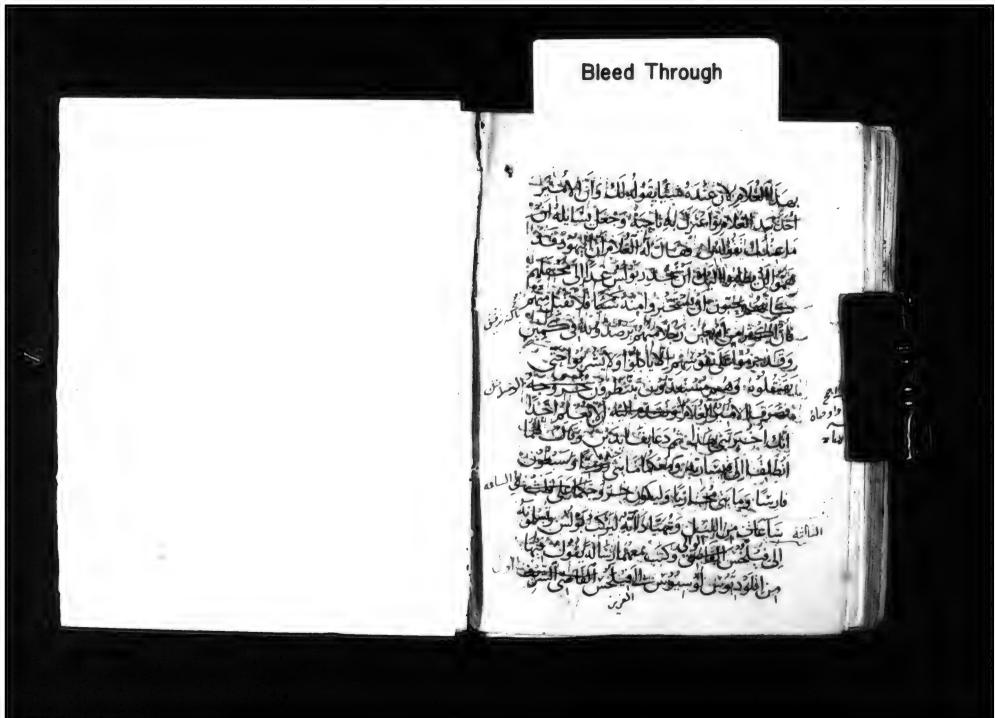

إِيُوانِ مِرْوُدُسُ: وَمِنْ فِي الْمِسْدِ الْمِامِ الْجِدَرَ عِينَا م عاومتم العاص العوائر التحكم والكاامل عظي المهيه مع المشابخ ومعطرطلوس الخطيب الملكث بيكنبو فلمح مالله كان والماروا فاعلوالفاص التوكوكس فاتادعاه مدى طرطلوس الاستخارة والمنادران أوالات بَعَعِ فِيهِ وَيَقُولُ فِحِرِ لِلسَّامِ خِي الْمِدِي اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عرض عبود المنافعات المنافعات وقال سنعت اله الهاية المستومات كتأثرة والمستوف الماكان المانا والمناف بعِنامِيْكُ وَكُلْنَا فِي كُلْمُ وَصِيمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا XIIII A STANDER OF THE PROPERTY OF THE PROPERT إلشريف في لحذر وَلَكِن لِيُلان عَبِل الْكِرَاتُ الْبُ المرالة المروسة في المرابعة والمروسة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة والمروسة والمرابعة المرابعة مُطِلُبُ مِنْكِ أَنْ يَصْعِي الْ يَوَاضِعُنَا مِاعِياً رَكُوا نَاقَدُوجِكُ الْ هَا الرَّجُلُ مُعْسِلًا وَيَجِ السَّعَتْ عَلَى جَمِيْعِ الْبِهُ وَدالَاتَ دِفِكُلُ الْأَرْضُ وَدُلِكُ اللَّهُ رَاسُ لِعَلَمُ النَّاصِرِي وَاجْبَ اسالسا والاستاناد بولاتوان مرتحه انْ يَجْتُرْهُ بُكِلَنا ابْضًا فَلَاوَحِكُ نَاهُ ارْدُمَّا انَ بازيون الموادوالاته واعلى الالوليكون بُدِبُ الْمُعْلِمَ الْحِسُنَةِ مَا فِي الْفَالَةُ الْوَسْبُوسِ لَا مُبْرِ المع يعد المنافقة المالية والمالية والمالية مِن إِنْ بِنَابِعَتُ عَنْ حَجَّتُمْ وَقَدْ الدِّكُ وَالْبُ والمارة المارة المارة المارة حُصَهَاوُهِ أَنْ صِيرُوا النِّكَ وَقِدِ نَفُ لِهِ ذَا ذِاسًا بِلَنَّهُ ٱنَّعِلَ المِنْهُ عَلَى الرالا مُؤرالْنِي لَا لَهُ الْمُأْوَرِ النِي لَكِهِ اعْتُهُ إِنَّهَا جُعَبُ المرت والمراج والمراج

كَازَبُعَتُ دَامًا عِضِرَهُ وَبُكِلِّهُ \* فَلَا حَمَلُتُ لَهُ 到 سَنَانِ حَاءُ الْحَوْضِيْكَ الْمِهِ الْحَدِيدُ عُنَانُ حَاءُ الْحَوْضِيْكَ الْمِهِ الْحَدِيدُ عُنَانُ وَكُونِ معنواعا النكار سيامل بعوامع من الباك فِسْطِسُ ، فِإِمَّا فِهِ فَيْ فَلْكِيَصْنَعُ اللَّهِ يُودِمَعُرُونًا خِلْف معولون مناعناهم اومدرمولا ملتاولواا غدم بَوْلُسْ عَجْنِينًا مِلْاقِدِهِ فَسُطِسْ الْمَبْعَلَظِهِ بِعُلَّلْمُهُ والمناور الماوعي المام عنام علاا الم أيام صَعَدُ الْيَبُ لَكُفُكُ فَاعُلِكُ عُظَمَاءَ الْكَهَنَهُ مَنْ نَصِد منيم الكاذ الواحدة والأفاء ووسطن العابنا وَرُوِّسَا البِهُودِ بِالْمُ يُؤلِّسْ وَسَالُوهُ وَطلبُوا الْعِينَهُ مِنهُ الانوان فالماليوالوالدي فاقاعم الانواف اريوجه فبشيضه إلى المنكث وعَلُوا العَلَا الكارعالقاب بالطابوط كالماح فيووال حِينًا فِي لِطَيْ وَلِيعَتَ لُوهُ قَاحًا فَمُ طَلِّسُ بِأَنْ مُؤْلُسُ اذا فلا الوسيقين المسائرة فت ما يديي والم عِغُوظُ فَ فِسْ اَنَّهُ وَاللَّهُ مَا دِرِي الْعَوْنَ الْهَا فَمِنْ القالد المنظمة والمعادة والمعادة المناف الأنسان المنافقة المرام المنافقة مرسمته فرجها الموادا والعالية ودووسلا استاته فاعتاف وومقامية الرفي المنطق فك المناه المام العشرة 2)8 وَالْجُدُوالِ فِيسَادِيهِ \* وَلَلْعَ لَجُلَيْرَ عَلَاسَيْ إِنَّا المناوالسية بالكافا فالسروالطها وووف النوب وَامْرُأَرُياتُواسُولُسُ فِلْمَاحِ أَوَلْحَاطَ مِوالْبِهُو دَ النيبيالم المالة اعتالها الانوابعث الدين أخب أروام به المقلاق فاقبلوا في الدين المناسخ الم المناع المالة المالية الواتا كَتْبُرُّ مَعَدَّ لَمِيْكُونُوا بَقُدُوا أَنْ وَالْ الْمُوالِمُن الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِمِلِمِ الْمُعِلِمِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمِ الْمُعِلِمِ النود وطلوال انصفيسة بفلت المالية الرقاهان عادمان والفاقات المست المشاحة المخصرة والمسواح والعطواك تهالاخداد كالقسوف مروالالم مرالالمام المتالال عل ف علوم الاحسولالجيز والوث الخصرو الماليك موسع المحماق فأيت لدوا عي سنر عليه سنام المخدب الزوق كالاناظر ولا المناط عليه وعاوي عقيد لايان والموالة والدوا المناف وكان والمعول المتى وعلى الم الله الرَّمُوافِقًا لطُّكَ مِنْ الأَمُوُّرُوفًا لَا لَهُ الرَّمُولِ اللَّهُ الدُّولِينَ مارتان طلق المالين وعاكم الماك على والأدور فاما موقطات المجيط الحكر مقض فاسرت التعقط بوحي تعصفاك

المعجوبة وادكان بولسر يجنع بالله لَوَ فِرْمُ سَبَا الْحَسْدُ اللهِ اللهُ البهؤد ولإفاله يطن ولاإلك فيسرا حساب وشطيس الاندكارَ عَبَ الْمُنْ عَلَالِهُ وُدِمِنَّهُ وَفَالَ مَوْلِسُرَا فِي الْتَصْعَدالَ بَنْ الْمُقْدَثُ وَهُذَالُ عَالَمُ بَنْ يَـدَى ٤٤ هـ له الأُمُورُ الْحَابُ بُولِسُ وَقَالَ عَلَى مُنْبِرَ قيصرافاوافِقُ هَاهُنَا يَنْبِعِي الْأَلْحَالِمُ مَا اَخْطَأْتُ اللَّهُ فِي عَيْنَ كِمَا أَنْكَ انْبُ أَبْضًا تَعْرِف إِكُثْرُو فَأَنْكُنْكُ فداننت حُرُمًا أَوْسِبًا بُوحِ لَلُوْتُ عَلَى الْمُسَ استعفى للوت وانكان ليش عندى تكيميا يْقُرِفُونَ وَهُ لِيُسْرِيقُ لِوَلْجَالُ أَنْ يُسُلِمُ لَهُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُرْهِبَ عَلِيَا قَلْعَمُ إِنَّا مُسُنَّجُينَ جِينَكِ إِكَارُ فِينْظُسُ ودراه وقال إياا ذدعوت علجا قبض فالقبمير تنطَلِق فلم ا كَانْتُ ايَّام الحب دَرَاعِ الْمُوسِ اللَّكَ وَبَرْيِنُهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ الدُّسْلَمُ اعْلَى صَلَّى فَلَّا مِكَاكِمَ عنُه النَّامًا قَصْ صَلَّى عَلَى لَلْكَ حُكُونَ مَهُ اللَّهُ اللَّ

بِالنَّهُ اللَّكَ اعْرِيَّا فَلَاظُرُ سَعْبَى لَيْنَ عَبِيلًا لَا يَهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللّل مُعَلِّمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ المُحْتَةِ الْيُومِرُ وَكُلْسُهُمُ النِّعَارِثُ انْكَ عَالَى عَبْدُهُ وَيَهِ الْمُعَالِيمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَ الْمُعَالِمُهُودُ وَسُنَهُمُ مِنْكُولُ لَا الرَّبُهُ مِنْكَ أَنِّسُمِ مِنْ مُعَوِّدُهُ \* اللَّهُ مِنْكُودُهُ \* مَا الْخُلِ مِوْالْ مِنْطِينَ عِيدًا لِيَعِمُ وَالْكُولِ الاحضاعهن وتنعي موكي ودفلا بيت الفيدام عالفواد وروسا المدين المعفظش وَدَ اللهُ وُدِعَ إِدَ فُون اللهُ وَوَاللهُ مُودِعَ إِدَ فُون اللهُ وَوَاللهُ مُدوافِيةً وَاللهُ مُودِعَ اللهُ مُنَاصِبًا عَالَمُ الْمُؤْلِمِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّلَّالِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ باجصا الفاس مقال منتطس المالك اعربا اوُرِسَالِمُ ﴿ إِنَّهُ وْمِ رَهُ رِيَعُرُفُونَتَى وَيُثِنِّ لِمُنْ الْبَيْلِ مِنْ الْمِيْلِ مِنْ مَ ومعالجال المصور عناالها الخالدي ونه فلاسكاه الحجم المالي وسيطلقات المنع أن المعلم الفريسير الفليف والان عَان حالما ريد قصافسا وصاحواله ليشيعي العبس فأما الديكان لاباينام الله اصَعِن كامًا لالدِّعالَما لالدِّعالَما الرَّجَا اللَّهُ عَنْ مَهُ لَكُ يَنُونَعُنَ أَنْ يَلْعُو الْحَوْلِ الْعَوْلِ الْحَوْلِ الْعَوْلِ الْحَوْلِ الْعَالِي الْحَوْلِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُولِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ أالفوف عاله أيفك الثقابوجي الون ويجل بعقلم النهار والليل وعلم فالتوابعث بالأسلوث وعلك المفوطال أتع نظاف والمستحدد مِنْ المِهُود ﴿ يَالْقُواللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْدِ ﴿ يَالْقُواللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِ اللَّاللَّالْلِلْلْلِلللللَّاللَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل ية والمناف الماليان اعتاد الماليان اعتاد الماليان اعتاد الماليان ا النُسْ ينبَعِ إِنْ يُومِنِ إِنَّ اللَّهُ بِعِيمِ الْوَتِي فَاتِّي فَالْمِرْفِي فِلْ والمنافق المناه وبُ فَ مِيرِي فَعَلَ فَعَا لَاحِتْ أَنَّهُ فَمَا لِاحْدَالِيَّ الْحَدْالِيَّةِ فَمَا لِاحْدَالِيَّةِ فَعَا ك التامار المستقل الاحتيادية فعال اعلم الناصِرِي وَقَلُ مَعَكُتُ ذَاكِ أَنْصًا فِي مَنْ الْمُكَثِرِ فَعَلَ مَنْ مَا وَاللَّهُ مَا وَوُلِ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ والسغ فليسبر كثيرتر فالشلط أوالدي الماء بوسر حسار ويفول عاكم أفلو مراياو

انساك البيز لنفخ عنوس كرجعوام الطائمالا التوو ومرسلطان الشيطان الاللوقيف الحامة المطارا وتعارف المالينين الماليمان عرود معلى المالك اعنا المراقعة النبيانيه الكوتاديث أؤلا لاذكان المتربيشة وَلاَوْلَالِهِ الدِّرْ فِي مِثِ الْمِنْ الْمُؤْمِنُ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَ وُ كُونِهِ وَدُا وَالْدَبُ الْمُثَالِلْهُمُ أَنْ وَالْوَيْرِ عَفُوا بالمالك وتعلواا عَالانعياد ل النود وليكث مَانِع اللَّهُ وَلِعَدْ عَالَمُ وَدِفَا لَمُنْ اللَّهِ وَالْمَاذِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَا فَتُلِيعَهُ وَاللَّهُ اعْلَمْ عَلَى اللَّهُ وَوَهِ وَهِ اللَّهِ وَهِ اللَّهُ وَرَوْهِ اللَّهُ اللَّه واقِماً وَكُلِحِيًا وَمُنّا سُكُلِكِ بِثُرِوَالصَّعِيرِ الْحُ كشف أفول سَنْيًا حَلْوَالمِ فَوُسَى وَالْانْمِيَارَ لَا إلامؤوالنظلوا بالسرمعاما فكون أنوالم المسيخ وبكون كروالفيامنا المخير المتوات والم

ن وَادِكُنُ مُنطَلَقًا الْحَمَشُونُ فَعُلِمَ الْمَالِطَابِ وَبِاذُولَ مُعَلِّمُ الْمَرَثُ وَنَصُّمَ الْمَارِعِ الطَّيِقَ وَبِاذُولَ مُعَلِّمُ الْمَرَثُ وَنَصُّمَ الْمَارِعِ الطَّيِقَ عَلَى الْأَنْصَ صُوتًا مِعَوْلُ الْمِلْعِ بِرَانِيهِ عِلْسَاوُولِ شَاوُولُ لِمَ صَطِيدُ فِي الْدُلْصَعِبُ عَلَيْكِ الْمُخْطَ أناهي وسنوع ألفاحري ألذ كأت بصطهاء

<1.

مِن فَيْ حِنْ فَانَ لَا وَيُطِلُّونُ مِنْ فَوْعِنْ فَكَانَ عَلَالِكُو متُوجَةً لِلْ يُطَالِّيهِ فِلْسُنَامِهِ الْمَعَالَيْهَا كَانَتُ المُ وَنُوهِ وُالْمُ رَسَبُهُ الْمُولِ عَلَا الْمُرْنِ وَنَعُوا الْمُسْلِحُ تَسْيَرُسَيُّرُالْفِي لِأَالَيْامِ كَيْرِيْهِ بِالْكُنْ لَعِنَا كَالْ وكانسر وكالح وطاس ومربعث فليل ورخ الفيئد الطيفه وميكل في الكرنق والتطلق مستغير ببين أعلى فيطش فأبل أوا والجنف العمراحا عَلَيْنَا فَيْنَ عَامِعَ كَانَ لِشَمَّ الْوَرُاكِلُونَ فَعَطَّفَ السفيئة ولمنطوالتبؤب مقابل لزيج فسأنا لائ بَبُ مَا جَيْ بِيُرْحَوَالِهَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ وَمِنْ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَل حَالِ انْفَقَتْ فَلَاحُـرُوا حِرْوَةُ وَاجِلَةً نُلْعَ كُلُو ۗ وَا المحيران المنتية وكانت بالفرسنهام دسكة اسمالاسال وحساك ما الديمانا والإلك بعث ومند قدر والزيض طالقارت فلا أخذ والمسلط مَنَّا فِي فَيْنَ السَّفِينَةُ وَسُنُوفَهَا مِنْ أَخِلَ لِيَكُمَّا خَاصِبُنَ أَنْجَا لَيُومِ صَوْمِ المُود مِ وَضَارُوتُ فِعِ أَنْ أزم ويميط العير المنظالة راع وكذلك بسيرام والعير فالتناف ولريث سرعليه ويقول كوانس وفالماج علناتيات عب وللتعاق يَا أَيُّهَا الرِّجَالُ إِذِ لَهُ كَلَّ مَنْ يُمِنَّا لَكُونِ صِبْقِي وَفِينَا فَإِ كَنْ وَلَا لَكُنْ الْمُعْلَمُ مَنْ مُحْتَمَا مُلَّ وَلَا فُوسْنَا الْصَارِ وَالْمَا الْمُسَالِقَ وَالْمَا الْمُ الْفَيْلِيدِ وَالْمُمَا كُلِّ مُلْعِ الْمُرْتِي وَصَاحِبَ الْمُرْتِي وَصَاحِبَ الْمُرْتِي وَمِلْعِ الرس امني الشفينة بإندنيا من ال<del>شيئ النظالية الإياما</del>ية وَلَمُ تَكُوا الْمُدِينِ مِنْ وَلَا الْعُوْمِ الْمُؤْمِدُ الْفُطُعُ رَجًّا مِرَالِطَاعَهُ لاَمْرَبَوْلِينَ وَمِرْأُحْلِ الْأَنْ عَالَمُكُرِّ خَــُ لِمُناالَبُهُ وَانِكَارَلَا بِأَكُلُ إِنَّا كُلُ الْمِكَ سَنَّا الْمُحْتَدِينِ يَصْلِهُ ارْيُشَةِ فَي إِلَيْهِ اللَّهُ فَكَارَكَ فِي إِنَّا اللَّهُ وَوْلَ أَنَّ وقف تؤكن ينهم وفال أوكي الفت تم الي الفري بَسْمِ وَامِنَ مِّرْوَا ثِعَالُوْ الْمَسْلُفُو الْوَسْتُواكِ



الذك بنيرنام في ربطس وكافليجوام ف وممارة آلفته والأن فأنااله بُرعَليكُ مِناأَتَ وُنُوالِلاَعَمِ
وَذَلِكَ أَنَّهُ سُاوَلِحِكَةً مِنْكُمُ لَنُ فَعُلَكَ اللَّا اللَّالَةِ
مَا كُلُونَ وَلَكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ اللَّكِةِ
مَا كُلُونَ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا لَا لِللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّلِكَةِ
مَا كُلُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا لَا لِللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللَّالِمُ اللَّهُ مَكَاكِ اللَّهُ الْدِي اللَّهُ وَأَيَا هُ اعْدِنْ وَعَالَ لَهِ خَعَن كُول يَافِقُ إِنَاكِ شَوْفَ نَقُومُ وَلَامَقُهُ مَنَ وَهُو وَالْمُقُلِّي مَعَكَ كُلُّهُ وَلَدُوهَ مُهُمُ وَاللّهُ لَكُ فِي الْجُلِهِ لِلَّا تَسْخِينُوا إِنَّهُ الْرَجِالَ لَا يُحْمُرُ بِاللَّهُ إِنَّهُ مَا الْرَجَالُ لَا يُحْمُرُ بِاللَّهُ إِنَّهُ مَ اللَّادِيُّوْنَ الْهُمْ مَذُنُونِ مِن الْأَصْ فَالْمُوْالْلِوْلَاَسِ الْمَالُولُولِ الْمُولِلِيْنِ الْمُلْكِلُولُ الْمُؤْلِمِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِمِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِمِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِمِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِمِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِمِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِ

الحريرُهُ تُلَعَى بِلُطْيِدُ وَالْدُرُيرُ اللَّهِ رَبِّي كَالْوا سُكَانًا الطهروالدينارِجَة جريلة واصرمواناً وَدَعَوْنَا مِا جُمُعُنَا لِمُطَلِي سَبَالِطُوالِكَيْبِ الله الله عَانَ فَهُلُ مُولِنُهُ أَلَّهُ مِنْ الْفَقْنُ وَوَضَعَهُ عَلَى لُنازِ فَرِجْنُ مِنْهَا الْعَرَمِنِ فَوَرَاتِ النَّانُ فَهُسَّنَتُ يَلَهُ وَلَمَّا رَاهَا ٱلرُّرُى مُعَلَّقِهِ فِي الْإِهُ جعَ لُوابِقُولُونَ لَهَ أَلِهُ وَالرَّهُ الرَّهُ الرَّالُ فَأَلْحُوامِنَا لَ فَأَلْحُوامِنَا الرَّالُ فَأَلْحُوامِنَا الرَّالُ فَأَلْحُوامِنَا الرَّالُ فَأَلْحُوامِنَا الرَّالُ فَأَلْحُوامِنَا الرَّالُونِ الرَّالْحُوامِنَا الرَّالُونِ الرَّالْحُوامِنَا الرَّالُونِ الرَّالْحُوامِنَا الرَّالُونِ الرَّالْحُوامِنِ الرَّالْحُوامِنِ الرَّالْحُوامِنِ الرَّالْحُوامِنِ الرَّالْحُوامِنِ الرَّالْحُوامِنِ الرَّالْحُوامِنِ الرَّالْحُوامِنَا الرَّالْحُوامِنِ الرَّالْحُوامِنِ الرَّالْحُوامِنِ الرَّالْحُوامِنِ الرَّالْحُومِ الرَّالْحُوامِنِ الرَّالْحُوامِنِ الرَّالْحُومِ الرَّالْحُوامِنِ الرَّالْحُومِ الرَّالِحُومِ الرَّالْحُومِ الرَّالْحُومِ الرَّالْحُومِ الرَّالِحُومِ الرَّالِحُومِ الرَّالْحُومِ الرَّالِحُومِ الرَّالْحُومِ الرَّالْحُومِ الرَّالْحُومِ الرَّالْحُومِ الرَّالْحُومِ الرَّالْحِيْلُومِ الْحُلْلُومِ الْحُمْلِقُومِ الرَّالِحُومِ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمِ الْحُلْمُ الْحُلْمِ الْحُلْمُ الْحُلِمُ الْحُلْمُ لِلْمُ الْحُلْمُ الْمُعِلْمُ الْحُل ٱلعُرِيرَيِّ عِمْ الْعَدُلُ الْبَعِبُ الْمُ فَامِّا مَوْلُسُ فِلْسَالِدُ فَعَفَى الوس بسيله قطر المنعى فالتاري لم يُصِيّه سَنَّا وللَّشَرَ رُوِقِلْ الْمُنْ رَبِطْنُونِ الْقُصِي سَاعَتِه سَرَعَ وَجَرَمُنيًّاعَا الدُونِ قَاالنَّظُرُفُ وَقُتَاطِئِلًا وَرَاوَانَّهُ لِمُسُهُ مَنَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله معروا العَثِم وعَالُوا اللهُ أَلِام . وَكَانَتُ فَيْ الْكِلادَ حَقُّول إِن الْمُ ارجل اسية بولبوش وكان رئيس كي إيره ماصافا الره

جمع وهو ويبخ والمسترانها ويهم المنافقة المنافقة المنافقة الدافقة والصرة المنافقة والمنافقة المنافقة ا

بولس فاعار وقيه البهور فلاأخفوا فال هور النها بالماكات المتاسية ٱلْمُونُ فَأَاكُانَ اللهُ وَدُنَعَ الْمُؤْدِنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَدُنِعًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ تَنْعُبي مِن كُولِ فِالدِّت أَنْ الْحُصْرُوا وَآزَاكُمُ وَاصْ عَلَيْكُم مَا يُوالْكُون وَدلك التي يَخُل مَعَالِمَ النَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اصَّغِيءَ مُوْثَقَا الْسَلَسَلِهِ وَالْوَالْهُ فِي لَيْسَالِ لِللَّهِ الْمُلْكِدِهِ الْمُرْتَدِينُوا مِلْمِ

عِجِي وَوَحِمِ الْمَعَامِلَ الْمُنْ مُولِدُ وَصَلَّى وَلَهُ وَصَلَّى وَصَعِ مَا مُعَلَيْهِ فَالْمُ وَلَا فَعَلِمَ لَلْكَانِ سَابِرَالْمُنْفِ اللّهُ مَا يَدُولِكُمُ وَالْمُولِا اللّهُ مَا يَدِيدُهُ وَلَمْ الْمُنْفِرِمِنُهُ وَمَهُمُ الْكَافِرِمِنُهُ وَمَهُمُ الْكَافِرِمِينُهُ وَمِنْ الْمُنْفِقِالَ مِنْفِقِالِمِينَ اللّهِ مِنْفِقِالِمُ وَمِنْفِقِالِمُ اللّهِ مِنْفِقِالِمُ اللّهِ مِنْفِقِالِمُ اللّهِ مِنْفِقِالِمُ اللّهِ مِنْفِقِالِمُ اللّهِ مِنْفِقِالِمُ اللّهِ مِنْفِقِالْمُ اللّهِ مِنْفِقِالِمُ اللّهِ مِنْفِقِالِمُ اللّهِ مِنْفِقِالِمُ اللّهُ اللّهُ مِنْفِقِالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال سَّارًا وَيُنْ الْكَنِينَةِ فَكَثْنَا مِنَاكِ ثَلَيْهُ الْتَالِمِ وَدُرُوا مِنْ مَرْوَ لِلْحُنا إلى دبنه رَاعْبُول عَهُوا الْمُعَالِيَ وَمِ إلى فِنْطِيّالُوسْ فَي مِنْهِ انْطَالِيهِ فَاصْتِمَا هُنَاكِفَةً فطلبواالينافاقتناعنكهم سبعة أنام وحينك يآتينا خَرَجُوالاسْقَالِيَاحِيَّ النَّوْقِ الدَّيْنِيِّ فَوُرُسُن وَخُرِّ الثَّلَتِه الْحُ الْمُنْ فَعَا رَاهُم

#### Water Damage

المنت واوسارواال دهراحت طُلُ أَن السَّرِ مِلْكُونَ اللَّهُ الْمِياتِ اللَّهِ 

والفالعون والإكدر فصطائر الأطهاب المواد الإراد صلفائه و رواهم كورات من المراد المعترفة المعت الروب خانه صَاحِبُ وُدَالَ الْمُعَالِمُ وَمِلَ الْمُعَالِمُ وَمِلَا وَمِنْ مَا الْمُعَالِمُ وَمِنْ الْمُعَالَق لَهُ فِهَا تَعَبِ وَتَصِيبَ مَعْ هِذِهِ الرَّبِلِ الْمُحَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا والمها وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُ اللهايسال على والمن عليها أن بعواله بالسائي و المامان

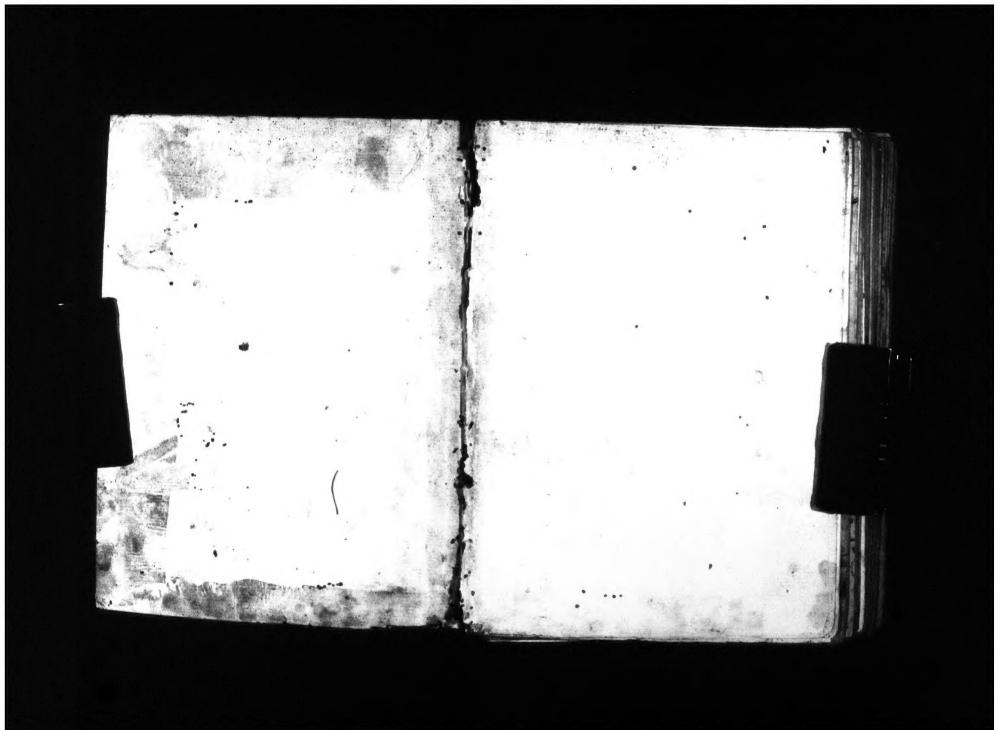

# END

LOCALITY OF RECORD

## ST. MARK'S CATHEDRAL. CAIRO

TITLE OF RECORD

BIBLE MS. 174

PROJECT NUMBER

EGYPT 001A

ROLL NUMBER

15

ITEM